

# الدولة المكية بالمادة الغيبية

(۱۳۲۳ه)

لشيخ الإسلام والمسلمين، إمام أهل السنة والجماعة

الإمام أحمد بضاحان المائريدي والمنافية

(ت ۱۳٤٠هـ)

مع تعليقات المؤلِّف باسم تاريخي الفُيوضات الملكيّة لحبّ الدَّولة المكيّة (١٣٢٥هـ)

ويليه

جلائل التقريظات لأجلَّة علماء الحرمَين الشَّريفَين وغيرهما من البلاد الإسلاميَّة .

تحقيق واعتناء

الدكتور المفتي محمد أسلم رضا المميمني عظي





الموضوع: العقيدة الإسلامية

العنوان: "الدَّولة المكيّة بالمادّة الغَيبيّة" مع تعليقات المؤلِّف "الفُيوضات الملكيّة لمحبّ الدَّولة المكيّة"

التحقيق: د. المفتي محمد أسلم رضا الميمني

تنفيذ العمل والإشراف الطباعي: دار أهل السنّة، كراتشي

عدد الصفحات: ٥٢٨ صفحة

قياس الصفحة: ١٨ × ٢٤

عدد النُّسخ: ١١٠٠ نسخة

جميع الحقوق محفوظة "لدار أهل السُنة" كراتشي، يمنع طبع هذا الكتاب أو جزءٌ منه بكل طُرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة، والنُسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسُوبي إلّا بإذنٍ خطى من الدّار.

idarakutub@gmail.com

00971 55 942 1541 :

يطلب من: المكتبة الغوثية، كراتشي - باكستان







القاهرة – مصر

الطبعة الأولى

٠٤٤١ه/١٩١٩م

ISBN: 978-969-7833-05-4



### الإهداء

إلى أوّل من نسخ الكتاب -الدّولة المكيّة - باللّغة الأورديّة، العلّامة الجليل، صاحب الفضائل العظيمة، والعلوم الكثيرة، حجّة الإسلام، الشيخ المفتي حامد رضا خانْ اللّه المتولد١٢٩٢ه/ المتوفّى١٣٦٢ه)، الذي هو رافق والدَه المؤلّف وصاحبه حينَ التأليف بمكّة المكرّمة، زادها الله شرَفاً وتعظيماً!.

وإلى جميع مشايخنا الكرام وأساتذتنا العِظام، الذين ببركة صحبتهم ودعائِهم نِلتُ شرفَ هذه الخدمة للكتب الدِينيّة الإسلاميّة؛ للحفاظ على العقيدة السَّنية السُّنية السَّنية السَّنية، فجزاهم الله تعالى خيرَ الجزاء في الدُّنيا والأخرى.

وصلّى الله تعالى وبارَك وسلَّم على خير خَلقه، ونورِ عرشِه، وزينةِ فرشِه، سيّدنا ومولانا الحبيب محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين.

خوَيدم العلم والعلماء

محمد أسلم رضا الكيمني عُفي عنه

## المشرف على التحقيق المفتي محمد أسلم رضا الميمني

## شارك في التحقيق

الشيخ عبد الرزّاق القادري - الشيخ محمد كاشف محمود الهاشمي الشيخ محمد أمجد حسين الأعوان - الشيخ محمد زمان النُّوري

#### تنبيه وبيان

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف الخَلق وسيّد الأنبياء والمرسَلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين، وبعد:

لقد أكرمنا ربُّنا في بأن قُمنا بخدمة بعض الكتب الدِّينية الشِّرعية الإسلام لإفادة إخوتنا في الإسلام، لا سيّها كتب علماء الهند، ولا سيّها مؤلَّفات شيخ الإسلام والمسلين، إمام أهل السنّة والجهاعة، مجدِّد الأمّة، الإمام أحمد رضا خان -عليه رحمة الرّحمن-، أمّا الكتاب الذي بين يدَيكم الآن، فهو مسمّى بـ"الدَّولة المكيّة بالمادّة الغيبية" الرّحمن-، أمّا الكتاب الذي بين يديكم الآن، فهو مسمّى برالدَّولة المكيّة بالمادّة الغيبية" السبة إلى مكّة المكرّمة؛ لأنّه ألِّف بها عام ١٣٢٣ه، زادها اللهُ شرَفاً تكريهً في إثبات أنّ النبيّ علم الغيب، بإعلام الله تعالى إيّاه. ثمّ تُرجمَ الكتاب باللُّغة الأورديّة وطبع مرّاتٍ عديدة، والحمد لله!.

هذا التأليف القيّم يحتوي على علوم معلّم الكلّ، سيّد الرُّسُل سيّدنا ومولانا محمد المصطفى على الذي أطلعه الله تعالى على العلوم الغَيبيّة، التي لا نهاية لها مما في اللّوح المحفوظ، والعرش والعوالم العُلويّة، بل علم اللّوح والقلم من علومِه، وأكرمَه بمكانةٍ رفيعةٍ جليلة ما لم يعطَ أحدٌ سِواه، وكلُّ ذلك أثبتَه المؤلِّفُ بدلائل قاهرةٍ وبراهين باهرةٍ، أوضحتْ مغاليقَ وغوامضَ يُواجهها القارئ، وسدَّ بابَ التساؤلات تنشأ في ذهنه.

وقد طُبع هذا الكتابُ مرّاتٍ عديدةً في بلادٍ شتّى، بمنهج الطباعة القديمة المعروفة في تلك البلاد، فتشرّ فنا الآنَ بخدمته بالأسلوب الجديد المعروف عند إخوتنا العرب؛ لتسهل قراءتُه للجميع، فكلُّ ما قُمنا به في خدمة هذا الكتاب، تفصيلُه فيها يلي:

- (١) ضبطُ النُّصوص على نحو لتسهلَ قراءتُها على طالب العلم، ويجنبه الزَّلل في فهم المراد، كما ضبطنا الآياتِ القرآنية، والأحاديث النبويّة؛ لتسهلَ قراءتُها على الوجه الصّحيح دون لحن فيها.
- (٢) تخريج النّصوص، لا سيّما الأحاديث النبويّة الشّريفة من مصادرها الأصليّة.
- (٣) مقابلة نصّ الكتاب على النُّسخ المطبوعة الهنديّة والتركيّة القديمة، ومخطوط الذي بخطّ المؤلّف أحمد رضا [بدون الحواشي]، والكتابة التي قابَلها الشيخ السيّد حسين ابن السيّد عبد القادر الطرابلسي المدني على النسخة الأصلية الموشّحة بتقريظي العالم مَين الفاضلين المرحومين حضرة أفندي عثمان ابن المرحوم أفندي عبد السلام الداغستاني مفتي المدينة سابقًا وجناب العالم الفاضل أفندي تاج الدين إلياس مفتي المدينة إذ ذاك مع جناب الفاضل اللبيب السيّد عبد الله دحلان المكي المنتية المدينة المنتقبة إذ ذاك مع جناب الفاضل اللبيب السيّد عبد الله دحلان المكتى المنتقبة الم
- (٤) تراجم الأعلام من المؤلَّفات والرِّجال السَّيِّ، ليقفَ القارئُ على جُهودهم في خدمة الدِّين، ليكونوا قُدوةً لهم، فيحذو حذوَهم وينسجوا على منوالهم.
- (٥) كما نلفت الأنظار إلى أنّنا قُمنا بصنع فهارس علميّة لهذا الكتاب وجعلناها في نهايتها؛ تسهيلاً لوصول القارئ إلى مراده، وترتيب الفهارس بما يلي:

فهرس الآيات القرآنيّة المباركة فهرس الأحاديث النّبوية الشّريفة فهرس الأعلام المترجمة فهرس الكتب المترجمة

فهرس المحتويات

فهرس المصادر المخطوطة

فهرس المصادر المطبوعة

وما توفيقُنا إلّا بالله، ولا توكُّلنا إلّا على الله، وصلّى الله تعالى على سيّدنا ومولانا الحبيب الأعظم محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه.

خوَيدم العلم والعلماء محمد أسلم رضا الميمني غُفر له







## نِسْ فِي عَلَمُ الْخَفْرُ الْرَجِي فِي عَلَم المُغَيِّبات للأنبياء عَلَيْكُمْ نصوص قرآنية في علم المغيّبات للأنبياء عَلَيْكُمْ

#### قال الله عَلَيُّ:

- (١) ﴿ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ ﴾ [الجن:٢٦، ٢٧].
- (٢) ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ [آل عمران:١٧٩].
  - (٣) ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ [التكوير: ٢٤].
- (٤) ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ [النساء:١١٣].
- (٥) ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْمِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴾ [يوسف:٢٠٢].
  - (٦) ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ﴾ [هود: ٤٩].

كلمة المحقق \_\_\_\_\_\_ أ

#### كلمة المحقق

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيِّد الأنبياء والمرسَلين، وعلى الله وصحبه أجمعين، ومَن تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فإنّ موضوعَ علم النّبي الله للغيب، موضوعٌ طال الحديثُ فيه، فهل النبيُّ للغيب، موضوعٌ طال الحديثُ فيه، فهل النبيُّ يعلم الغيب؟ أم أنّ علمَ الغيب محجوبٌ عن جميع البشر؛ حتّى الذين اختارَهم اللهُ وارتضاهُم رُسُلاً مبشِّرين ومنذِرين؟!

وماذا نقول عن الأشياء الغَيبيّة، التي أخبرَنا بها النبيُّ اللهُ وجاءتْنا متواترة، لا يمكن للعقل ردُّها، ولا إنكارُها؟!

كلُّ الأجوبة نجدها في هذا الكتاب القيّم النّادر، حيث إنّه فصل القولَ فيها تفصيلاً شافياً، ويعتبر كتاب "الدَّولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة" من أوائل المؤلّفات في مبحث علم المغيّبات للنّبي في وذلك أحدُ ميزات الكتاب، ألّفه الإمام أحمد رضا خان في خلال عدة ساعات بمكّة المكرّمة، موسم الحجّ عامّ ١٣٢٣ه، وهو بعيدٌ عن مكتبته العلميّة، فلم يتسنّ له أن يراجع الكتب حين تأليفه هذا، إلّا أنّ الله تعالى أكرمه بفضله وتوفيقه فألّف، وذكرَ فيه الأدّلة من المنقولات والمعقولات الوافرة، وكلُّ ذلك بذاكرته القويّة بدون مراجعة أيّ كتاب، وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء!".

وإنّم كان هذا الكتاب جواباً عن سؤالٍ عرض في ديوان شريف مكّة المكرّمة على پاشا، فطلب الشّريفُ من المؤلّف أن يكتبَ الجوابَ عنه، فكان هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) انظر: "الدولة المكية" مقدّمة المؤلّف، صـ٨٦، ٨٧ ملتقطًا.

ثمّ قُرئ الكتابُ بكامله في ديوان شريف مكّة المكرّمة، بحضور كِبار العلماء، فكلُّهم أُعجبوا به، ووافَقوا على مضمونه، وصدّقوه ومدحوا مادّة الكتاب ومؤلِّفه، واعترفوا بفضله العلمي، والحمد لله على إحسانه! (۱).

ثمّ بعد ذلك كتبَ المؤلِّفُ نفسُه الحواشي للكتاب باسم "الفيوضات الملكيّة" عام ١٣٢٥ه،

ثمّ أضاف إلى الكتاب الفصل الخامس عام ١٣٢٦ه وسمّاه "إنباء الحي أنّ كلامَه المصونَ تيبانٌ لكلّ شيء"، والفصل الخامس صار أضخَم من "الدّولة المكيّة" بمرّ تَين أو ثلاثة.

ثمّ كتبَ الحاشية على "إنباء الحي" وسمّاها "حاسم المفتري على السيّد البَرى" عام ١٣٢٨ه.

وجديرٌ بالذِكر أنّ كتاب "الدَّولة المكيّة" عليه حواشٍ عديدة للشيخ عمر حمدان الونيسي اللَّيِّة، وكلّ ما ذكرنا مطبوعٌ مرّاتٍ عديدةً من أمكان مختلفة، وفيها يأتي سنذكر بعضَ التفاصيل عن المخطوطات والمطبوعات حسبها نستطيع، والله الموفِّق!.

وعندما انتهى المؤلّفُ من تأليف الكتاب مسودّة، نسخَه النّجلُ الأكبر للمؤلّف الشيخ حامد رضا خانْ اللّه وقد كان مع والده في سفر الحجّ، فنسخَ من الكتاب النّسخ التي عُرضتْ على علماء الحرمين الشّريفين، والعلماء الزائرين من شتّى

<sup>(</sup>١) انظر: "الملفوظ" الجزء الثاني، صـ١١، ١٢.

كلمة المحقق \_\_\_\_\_\_\_ كلمة المحقق

البلاد (۱)، فكتبَ له التقريظاتِ واحدٌ وثهانون ٨١ عالماً تقريباً، أكثرُها مطبوعةٌ وبعضُها لم نجد إلّا ذكرَها في كتب التراجم والتاريخ، وسنذكر تفاصيلَها فيها سيأتي إن شاء الله!.

ثمّ تُرجِمَ كتاب "الدَولة المكيّة" باللَّغة الأورديّة، ترجمَه أوّلًا أحدُ المجازين من المؤلِّف، الشيخُ عبد الرّحمن القادري اللَّيِّ عام ١٣٢٨هـ، وكانت ترجمةً مختصرةً للكتاب ولعشرين تقريظاً فقط ".

ثمّ ترجمَه ثانياً ترجمةً شاملةً للتمهيد والحواشي وأكثرِ التقريظات، ابنُ المؤلِّف الشيخ حامد رضا خانْ الله على الله تعالى خيراً! (").

## تقريظات الدَّولة المكيّة

إنّ التقريظاتِ للكتابِ عددُها واحد وثهانون ٨١ تقريظاً تقريباً، أكثرُها مطبوعة، وقد ذكرنا أسهاءَ هؤلاء المقرّظين في الفهرس آخر الكتاب، أمّا غير ذلك من التقريظات، فهاك تفصيلها بها يلى:

هناك بعض التقريظات لم تطبع بالعربيّة قطّ، ولكن طبعت ترجمتُه بالأورديّة، وتفصيلُها بما يلي:

<sup>(</sup>١) انظر: "تذكرة خلفاء أعلى حضرة" مولانا محمد حامد رضا خانْ، صـ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) "تاريخ الدولة المكية" صـ ٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: "تذكرة خلفاء أعلى حضرة" مولانا محمد حامد رضا خانْ، صـ ٢٣٨، ٢٤٩، ٢٥٠. و"تاريخ الدولة المكية" صـ ٨٣.

كلمة المحقق

#### (١) تقريظ مو لانا هداية الله السِّندي اللَّهِ الله السِّندي اللَّهِ الله السِّندي اللَّهِ الله السّ

طبعت ترجمتُه المختصرة بالأورديّة فقط، مع طبعة الكتاب من "مكتبة نبويّة" لاهور - باكستان. ثمّ طُبعت ترجمةُ التقريظ الشّاملة مع أحوال المقرِّظ، في مجلّة سنويّة "معارف رضا"(٢).

(٢) تقريظ الشيخ أحمد البنغالي المكّى اللَّي اللَّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللِّ

(۱) مولانا الشيخ العالم الفقيه، هداية الله بن محمود الحنفي [المتياروي] السّندي، أحد العلماء الصّالحين، وُلد لأربع عشرة خلون من رمضان، سنة ۱۲۸۱ه ببلدة [متياري] من أعمال حيدرآباد السّند، وقرأ بعضَ الكتب في الفقه والحديث على الشيخ وليّ محمد الملاكاتياري، ثمّ سافَر إلى الحجاز، وقرأ "هداية الفِقه" على مولانا حضرت نور في المدرسة الصّولتية، وأسند الحديث عن الشيخ عبد الحقّ بن شاه محمد الإله آبادي، والسيّد محمد بن سالم بن عَلوي جمل اللّيل، وله رسائل كثيرة، منها أربعة بالعربية.

("نزهة الخواطر" الطبقة ١٤ في أعيان القرن ١٤، ٨/ ٥٤٨ ملتقطًا).

(٢) مجلّة "معارف رضا ١٤٠٧ه/ ١٩٨٦م"، ترجمة تقريظ هداية الله مهاجر المدني لـ"الدولة المكية" بالأوردية: الشاه خالد ميال الفاخرى، صـ١٠٠٠.

(٣) أحمد بن ضياء الدّين [البنغالي] المكّي، وُلد بمكّة المشرّفة، وأخذ العلم وقرأه على الشيخ رحمة الله الهندي، النحو والمنطق والأصلين والمعاني والبيان والتفسير والحديث والفقه وغيرها، وقرأ على سيّدي الوالد في الفقه، حضر دروسَه بالمسجد الحرام، ودرّس وأفاد، وتكرّرت منه سفراتٌ إلى أراضي البنقالة. له: "تحفة الكرام في فضائل البلد الحرام".

("مختصر نشر النَّور والزهر" ٤٧ - أحمد البنقالي، صـ ٨١، ٨١ ملتقطًا).

كلمة المحقق \_\_\_\_\_\_ د

طبع بالترجمة الأورديّة في كتاب "إفتاء الحرمين"، و"القول السّديد".

- (٣) تقريظ الشيخ عمر بن مصطفى عيطه الله الما ١٩٤١م) ١٠٠٠.
- (٥) تقريظ الشيخ محمود بن على بن عبد الرّحمن شَويل (ت١٩٥٣م)(٣).

هذه الثلاثة الأواخر طبعت ترجمتُها المختصرة فقط مع "الدَّولة المكيّة" من "مكتبة نبويّة" لاهور - باكستان، أمّا مخطوطُها بالعربية فصورتُه محفوظةٌ في "مكتبة بهاء الدّين زكريا" شكوال - باكستان.

وهناك بعضُ التقريظات لم تطبع بعد، لا أصلاً ولا ترجمةً، ولكن مخطوطَها محفوظ، فتفصيلُها بما يلي:

<sup>(</sup>۱) الشيخ عمر بن مصطفى عِيطه ﴿ العالمي الماتِينَ المنوِّرة، وهاجَر منها إلى دِمشق بين الحرب العالمي الأوَّل، إلى أن توفيّ هنا، قبره في مقبرة الباب الصّغير. فقيه حنفي، قارئ، حافظ القرآن الكريم، مدرِّس "صحيح البخاري" في الجامع الأمَوي، له تصانيف عديدة. ("تاريخ الدولة المكية" أحوال المقرِّظين، صـ١٣٤ تعريبًا).

<sup>(</sup>٢) الشيخ عبد الكريم بن التارزي عزوز رهي عالم مالكي تونسي، كان أديبًا ومدرِّسًا.

<sup>(&</sup>quot;تاريخ الدولة المكية" أحوال المقرّظين ، صـ١٣٥ ملتقطًا وتعريبًا).

<sup>(</sup>٣) محمود شُوَيْل المدني (ت١٣٧٢ه = ١٩٥٣م)، مدرِّس بالحرمَين، مصريِّ الأصل، مَولده ووفاته في المدينة المنوِّرة. وأُذن له بالتَّدريس في المدينة المنوِّرة (سنة ١٣٢٧) فاستمرَّ إلى آخر حياته. ووُلِّي نيابة القضاء، وكان من أهل الدّعوة للإصلاح. له رسائل مطبوعة، منها: "القول السّديد في قمع الضالّ العنيد" و"منزلة الحديث في الدّين". ("الأعلام" ٧/ ١٧٤ ملتقطًا).

و كلمة المحقق

(٦) تقريظ الشيخ السيّد حسن بن مصطفى أولياء ﴿ السِّيِّ (ت١٣٥٢ هـ) ١٠٠٠.

- (٧) تقريظ الشيخ محمد بن إدريس القادري الله (ت١٩٣١م) ١٠٠٠.
- (٨) تقريظ الشيخ محمد حبيب الله بن عبد الله مايابي الشَّنقِيطي (٢٥) (٣٠٠).

(۱) السيِّد حسن بن مصطفى بن عبد الله بن إبراهيم بن أبي بكر أولياء (ت١٣٥٢ه). الإمام الخطيب والمدرِّس بالمسجد النبوي الشِّريف. وُلد بالمدينة المنورة ونشأ بها، وتلقّى تعليمَه في مدارسها في العهد العثماني، وفي المسجد النبوي الشِّريف، وتولّى الإمامة والخطابة والتدريس بالمسجد النبوي في العهد العثماني والهاشمي وأوائل العهد السّعودي. وكان الملِك عبد العزيز يستشيره في أمور دينيةٍ شرعيّة، ومكثَ مع الملِك عبد العزيز سنوات استأذنَه بعدها بالسماح له بالعودة إلى مكّة المكرّمة ليعيش بقية حياته مجاوراً لبيت الله الحرام. توقي المسلّى بمكّة.

("أعلام المكّيّين" الجزء الأوّل، صـ ٢٤٢ ملتقطًا).

(۲) محمد بن إدريس، أبو عبد الله القادري الحسيني (ت ١٣٥٠هـ/ ١٩٣١م): عالم بالحديث من المالكيّة مغربيّ، أصلُه من فاس، استوطن الجديدة وتوقيّ بها. له كتب منها: "شرح سنن الترمذي"، و"المواهب السّارية" في سيرة أبي شعيب أيّوب المدفون في مدينة أزمور، وتأليف في حديث: «ماء زمزم لما شُرب له»، وفي نهايته أكثر كتبه. ("الأعلام" ٢/ ٢٨ ملتقطًا).

(٣) محمد حبيب الله بن عبد الله بن أحمد مايابي الجكني الشّنْقِيطي (ت١٣٦٣ه = ١٩٤٤م): عالم بالحديث. وُلد وتعلّم بشنقيط، وانتقل إلى مرّاكش، فالمدينة المنوّرة، واستوطن مكّة. ثمّ استقرّ بالقاهرة، مدرِّسًا في كلية أصول الدّين بالأزهر، وتوفّي بها. من كتبه: "زاد المسلم فيها اتّفق عليه البخاري ومسلم" ستّة مجلّدات، و"دليل السّالك إلى موطّأ مالك" منظومة، و"إضاءة

=

كلمة المحقق \_\_\_\_\_\_

(٩) تقريظ الشيخ محمد زاهد بن عمر زاهد (ت١٩٣٠م)(١).

(١٠) تقريظ الشيخ مختار بن أحمد مؤيَّد العَظمي (ت١٩٢١م)(١٠).

فهذه الخمسةُ صورةُ مخطوطِها محفوظةٌ في "مكتبة بهاء الدّين زكريا" شكوال - باكستان (٣٠٠).

=

الحالك" شرحها، و"أصحّ ما ورد في المهدي وعيسى"، و"هدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث" رسالة، و"الخلاصة النّافعة" في الحديث المسلسل بالأوّلية، وفيه إجازاته.

("الأعلام" ٦/ ٧٩ ملتقطًا).

(۱) محمد زاهد بن عمر بن زاهد. وُلد على عام ۱۲۷٥ه في المدينة المنوّرة. في المسجد النبوي الشّريف إمامًا وخطيبًا. ويزاول التدريس في منزله إلى أن توفيّ في ۲۷ من رمضان ١٣٤٨ للهجرة.

("أئمّة المسجد النبوي" صـ٢٢، ٢٥، ٢٧ ملتقطًا).

(٢) مختار بن أحمد المؤيّد، الشّهير بالعظمي. وُلد وتوّفي ١٣٤٠ه = ١٩٢١م بدِمشق. رحل إلى مصر، وسكن المدينة المنورة مدّةً. له مؤلَّفات، منها: "جلاء الأوهام عن مذاهب الأئمة العِظام والتوجّه بجاه خير الأنام على"، و"ردّ الفضول في مسألة الخمر والكحول"، و"فصل الخطاب أو تفليس إبليس من تحرير المرأة ورفع الحجاب".

("تاريخ علماء دِمشق في القرن ١٤ الهجري" ١/ ٣٨٩ ملتقطًا بتصرّف).

(٣) "تاريخ الدولة المكية" صـ٧٩، ١٠٢ ملتقطاً بتصرّف.

ن كلمة المحقق

## "الدُّولة المكيّة" مخطوطاً

ثمّ يقول: "الحمد لله! ما زالت هذه النّسخةُ محفوظةً عند الشيخ فضل الرّحمن (ت ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م) ابن الشيخ ضياء الدّين المدّني "(").

ويقول الشيخ عبد الحقّ الأنصاري في "تاريخ الدَّولة المكية": "هناك نسخة من كتاب "الدَّولة المكيّة" في مكتبة المسجد النبوي الشّريف، ومنه أخذ ميكروفيلم محفوظٌ في "مكتبة الحرم المكّى برقم: ١٩١٦.

وعندنا صورةٌ إليكترونيّة من نسخة الكتاب، وهي ٢٣ صفحة، حصل لنا عن طريق شيخ الحديث الشّريف في "الجامعة النّورية الرضوية" بمدينة بريلي الهند، الشيخ محمد حنيف الرّضوي عليها.

<sup>(</sup>١) انظر: "سيّدى ضياء الدّينَ أحمد القادري ﴿ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٢) "سيّدى ضياء الدين أحمد القادري الله المحضرة سيّد الكون عليه الله المكية" ١ / ٢٩٣. (٣) "تاريخ الدولة المكية" صـ ٨٤.

كلمة المحقق \_\_\_\_\_\_ ط

وعن طريق الشيخ نفسِه حصّلنا على صورةِ النّسخة الثانية مخطوطة، بقلم الشيخ حسين ابن المرحوم عبد القادر الطرابلُسي المدني الله النّسخة التي عليها التقريظان:

- (١) تقريظ من الشيخ عثمان ابن المرحوم أفندي عبد السّلام داغستاني، مفتي المدينة المنوّرة سابقاً.
- (٢) تقريظ من الشيخ أفندي تاج الدين إلياس، مفتي المدينة المنوّرة، رحمهم الله تعالى جمعاً.

#### طبعات الكتاب

طبع هذا الكتاب عدة طبعات مترجَمةً بالأورديّة،

### طبعة الشيخ القادري

تمت هذه الطبعة في ٩ شعبان عام ١٣٢٨ه/ ١٩١٠م مترجماً ترجمةً مختصرةً للكتاب والتقريظات، والمترجِم هو الشيخ عبد الرّحمن القادري الله وطبعت هذه الترجمة باسم "إفتاء الحرمين" ثمانية وعشرين ٢٨ صفحة، من "مطبع أهل السنّة" بمدينة برَيلي الهند(۱).

ومن ميزات هذه الطبعة: (١) أنّ أكثرَ المقرّظين كانوا على قيد الحياة حينها طبعت.

<sup>(</sup>١) انظر: "تاريخ الدولة المكية" صـ٨٧.

ي كلمة المحقق

(٢) وكذلك من ميزاتها أنّ فيها تقريظاً لتلميذ الشيخ الحاجّ إمداد الله المهاجِر المكّى (ت١٣١٧ه)(١) الشيخ أحمد المكّى الإمدادي الله الله المكتى (ت١٣١٧ه)(١) الشيخ أحمد المكّى الإمدادي الله المناطقة المناط

#### الطبعة الهنديّة القديمة

طبعت هذه النسخة باعتناء قاضي قضاة الهند، الشيخ المفتي أمجد علي الأعظمي الله تحتوي هذه الطبعة على ٢٠٨ صفحة تقريباً ٣٠٠.

## طبعة "مكتبة المكتبة" كراتشي

طبعت هذه النسخة عام ١٣٧٤هـ/ ١٩٥٥م من "مكتبة المكتبة" كراتشي - باكستان، ولم تكن تحتوي على فهارس لسهولة الوصول إلى أبوابها، وهي محتويةٌ على ١٤٥٥ صفحةً، وقد ضمّت بين دفتيها الكتابَ وترجمتَه بالأورديّة والتقريظاتِ وترجمة التقريظات بالأورديّة.

ومترجم هذه النسخة هو النَّجل الأكبر للمؤلِّف الشيخ حامد رضا خانْ الله ومترجم هذه التقريظات التي ترجمَها مَن لا نعرفه، والله تعالى أعلم ''.

<sup>(</sup>١) "مختصر نشر النور والزهر" صـ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: "إفتاء الحرمين" صـ ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٣) "حياة صدر الشريعة" بعض عن "الدولة المكية" صـ٣٤.

<sup>(</sup>٤) "تاريخ الدولة المكّيّة" صـ٨٨. ومجلّة شهريّة "معارف رضا" ذي الحجّة ١٤٢٥هـ / فبراير ٥٠٠٥م، صـ٧.

كلمة المحقق \_\_\_\_\_\_ ك

#### طبعة إستنبول

طبع الكتاب في إستنبول طبعتَين، وذلك بين عامَي ١٩٧٥ و ١٩٨٣. و ١٥٢ و ٥٠١ و ٥٠٢ و ٥٠١ و ٥٠١ و ٥٠١ و ٥٠١ و ٥٠١ و ٥٠١ فيها الترجمةُ الأورديّة (١٠٠).

ثمّ تغيّر اسمُ المكتبة من "مكتبة إيشيق" إلى "مكتبة الحقيقة"، فطبع الكتابُ مرّةً ثانيةً في "مكتبة الحقيقة" في إستنبول عام ١٤٣٢ه/ ٢٠١١م، مع تقريظين باختصار المتن والحواشي، باثنتين وسبعين ٧٢ صفحةً (١٠).

## طبعة "مكتبة رضوية" كراتشي

عام ١٩٧٦م طُبع باعتناء الشيخ القارئ رضا المصطفى، ابن العلّامة المفتي أمجد علي الأعظمي الله الطبعة عمل الخطباء بمدينة كراتشي. وهذه الطبعة محتوية على ٢٤٠ صفحة، وهي مصوَّرة من نسخة "مكتبة المكتبة" التي مرّ بنا ذكرُها، إلّا أنّه أضيفَ إليها فهرسُ المحتويات، وهي مجرّدة عن التقريظات وترجمتها الأورديّة.

<sup>(</sup>١) "تاريخ الدولة المكّية" صـ ٩٠ ملتقطًا.

<sup>(</sup>٢) انظر: "إثبات النبوّة" لحضرة الإمام الربّاني، ويليه "الدولة المكّيّة بالمادّة العَيبيّة" صـ٣٦-١٠٧.

ي كلمة المحقق

## طبعة "مكتبة نبويّة" لاهور

طُبع الكتاب مترجماً بالأورديّة فقط، عام ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م من "مكتبة نبويّة" لاهور، باعتناء الشّيخ إقبال أحمد الفاروقي هي وهذه الطبعةُ محتويةٌ على ١٩٨٧ صفحةً (١)، وهي شاملةُ لثلاثة وثلاثين ٣٣ تقريظًا مترجمًا مختصرًا بالأورديّة. والشيخ الفاروقي قد اشتغلَ فيها من حيث تسهيل الترجمة الأورديّة القديمة.

#### طبعة القادرية

عام ١٩٨٦م طُبع الكتاب من "مكتبة القادرية" بمدينة بريلي (قادري بُك دِبّو).

#### طبعة بريلي

عام ١٤١٩ه/ ١٩٩٨م طبع من "الرضا دار الإشاعة المركزي" (رضا مركزي دار الإشاعت) بمدينة بريلي الهند، هي محتويةٌ ١١٠ صفحة، وهذه النسخة شاملةٌ للكتاب وجميع حواشيه، إلّا التقريظات.

## طبعة "مؤسّسة الرضا" لاهور

عام ٢٠٠١ه/ ٢٠٠١م طُبع الكتاب مع جميع حواشيه، باعتناء شيخي وأستاذي، مفتي الباكستان، الشيخ عبد القيوم الهزارُوي ﷺ، وهي محتويةٌ على ٢٥٢ صفحةً، فيها تسعٌ وخمسون ٥٩ تقريظًا للكتاب('').

<sup>(</sup>١) "تاريخ الدولة المكيّة" صـ ٩١، ٩٢ ملتقطًا.

<sup>(</sup>٢) "تاريخ الدولة المكّيّة" صـ٩٤، ٩٤ ملتقطًا.

كلمة المحقق \_\_\_\_\_\_كلمة المحقق

## طبعتنا هذه من "دار أهل السنة"

الحمد لله بتوفيقه تعالى! نحن الآن في شهر النّور ربيع الأنور عام ١٤٤٠ه/ ٢٠١٨م، بصدد طباعة هذا الكتاب مع جميع حواشيه وتقريظاته، ومع الفهارِس العلميّة العديدة، بحلّةٍ جديدة وتحقيقٍ حديث، لعلّه يتناسب مع مكانة الكتاب بإذن الله، وتحتوي هذه الطبعة على ٥٢٨ صفحةً.

وهي شاملةٌ لواحدٍ وسبعين ٧١ تقريظًا للكتاب، من أكابر الأمّة الإسلاميّة، ولله الحمد أوّلاً وآخِراً! .

## كتاب "تاريخ الدُّولة المكيّة"

## أسماء بعض المؤلَّفات في علم النّبي على

(1) "الرَّوض المعطّار في علم النّبي المختار": لأحمد بن عبد السّلام بن محمد بن النّاني الفاسي (ت ١٢٣٤هـ).

(٢) "الإعلام بها أخبرَ به النبيُّ فَقَ من أحوال هذا الزَّمان": لمحمد الزَّمزَمي بن محمد بن الصّديق الغُهاري. توقيّ يوم الجمعة، ٢٨ ذو الحجّة عام ١٤٠٨هـ. (٣) "المفهوم والمنطوق ممّا ظهرَ من الغيوب، التي أنبأ بها الصّادقُ المصدوق

الله الله عبد الله محمد بن عبد السّلام السايح الأندلسي الرُّباطي. توقي الله الله عبد الله محمد بن عبد السّلام السايح الأندلسي الرُّباطي. توقي الله الله ١٢٦٢ (١٢٦٣).

(٤) "اللؤلؤ المكنون في حكم الأخبار عمّا سيكون": للشيخ عبد الغني النابلُسي، توفّي ١٦ من شعبان، سنة ١١٤ه. ("سِلك الدُّرر" ٣/ ٣٠، ٣٦، ٣٧). نسخة مخطوطة في "دار الكتب الظاهريّة" بدِمشق.

("العارف عبد الغني النابلُسي حياته وشعره" صـ١٢٨)

(٥) النيّر الوحي من علم النّبي ﷺ: للقاضي محمد نور القادري الشَّكوروي (كان حيّاً عام ١٣٣٣ه/ ١٩١٤م).

("تذكرة علماء أهل السنّة منطقة شكوال" صـ ١٢١)

(٦) "ملاك الطلب في جواب أستاذ حلَب": للقاضي سجلهاسة العلّامة الأديب المحدِّث الخطيب النوازلي المسند، أبو الوليد عبد الملك بن محمد التاجموعتي، المتوفّى سنة ١١١٨ه. ("فهرس الفهارس" ١/ ٢٥٦، ٢٥٦ ملتقطًا).

(٧) "خلع الأطهار اليوسية بدفع المطار اليوسية": للقاضي سجلهاسة، المارّ ذكرُه آنفاً. ("فهرس الفهارس" ١/ ٢٥٦، ٢٥٦ ملتقطًا).

(٨) "الفضل الأعظم على الرّسول عَلَيْهِ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ﴾": لمحمد صالح الخطيب ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.

("تاريخ علماء دِمشق في القرن الرابع عشر الهجري" ٢/ ٩٦٦ ملتقطًا).

- (٩) "كشف رَين الرَّيب في مسألة علم الغَيب": للشّيخ محمد عبد الباقي الهندي المدني (١٣٦٤هـ). ("الدليل المشير" صـ١٣٦٤ ملتقطًا).
- (١٠) "الكشف والتبيان عمّا خفي عن الأعيان في سرِّ آيةِ: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾" (طبع بفاس سنة ١٣٣٢هـ): للشيخ محمد الكتّاني الشّهيد. توفّي صبيحة يوم الثلاثاء ١٣ ربيع الثاني ١٣٢٧هـ. ("ترجمة الشيخ محمد الكتّاني الشهيد" = "أشرف الأماني بترجمة الشيخ سيّدي محمد الكتّاني" صـ٢٩٦، ٢٠٠، الشهيد" عمد الكتّاني" صـ٢٩٦، ٤٢٠، ٤٣٠ ملتقطًا بتصرّف).
- (١١) "الياقوت والمرجان" في العلم النّبوي: للشّيخ محمد الكتّاني الشّهيد، المارّ ذكرُه آنفاً.

("ترجمة الشيخ محمد الكتّاني الشّهيد" صـ ٤٣٠، ٤٢٠، ٥٣٠ ملتقطًا بتصرّف)

("ترجمة الشيخ محمد الكتّاني الشّهيد" ويكون":
التحقيق المصون في مبحث علم الغيب بها كان ويكون":
لعبد الستّار بن عبد الوهّاب الدّهلوي (ت٥٥٥ هـ).

(١٣) "جِلاء القلوب من الأصداء الغينيّة ببيان إحاطته عليه بالعلوم الكونيّة" (طبع في ثلاث مجلّدات): للسيّد محمد بن جعفر الكتّاني (ت١٣٤٥هـ).

ع \_\_\_\_\_\_ كلمة المحقق

(١٤) "مطابقة الاختراعات العصريّة لما أخبرَ به سيّدُ البَريّة ﷺ" (مطبوع): للعلّامة أحمد بن الصدّيق الغُهاري (ت١٣٨٠هـ).

- (١٥) "علم غيب" (أردو، مطبوع): للبروفيسر الدكتور محمد مسعود أحمد (ت١٤٢٩هـ).
- (١٦) "الإحاطة والاحتياط من شبه الوقوع فيها أخبر به عند قرب السّاعة من العلامات والأشراط": لأبي بكر العدني ابن على.
- (۱۷) "جواب عن مقالة الأستاذ محمد البكري أنّ النبيّ كان يعلم جميع علم الله تعالى": لعمر بن عبد الوهّاب العرضي. توفّي يوم الثلاثاء ١٥ أو ١٦ من شعبان، سنة ١٠٢٤هـ. ("خلاصة الأثر" ٣/ ٢١٥، ٢١٧، ٢١٨ ملتقطًا).
- (١٨) "رسالة حافلة في إثبات أنّ النبيّ ﷺ أطلعَه اللهُ تعالى على المغيّبات الخمس وغيرها، قبل انتقاله لدار الآخرة": للشّيخ عبد القادر أبو رباح الدّجاني اليافعي (ت١٢٩٤هـ). ("جامع كرامات الأولياء" ٢/ ١٧٧، ١٧٩ ملتقطًا).
- (١٩) "السِرّ المصون في أنّ الله أطلع نبيّه على ما كان ويكون": للمرحوم العلّامة المحدِّث أحمد بن جعفر الكتّاني، توفّي صبيحة يوم الأحد ٢٣ جُمادى الأولى ١٣٤٠هـ.

كلمة المحقق ——— ف

## سند المحقِّق إلى المؤلِّف العلّام

أنا الفقير إلى الله القدير: محمد أسلم رضا بن محمد زكريا التَّحسيني الشِّيواني السَّيواني عن مُسند العصر الشيخ عبد الرَّحمن بن عبد الحَي الكتّاني الفاسي عن شيخ الإسلام والمسلمين، إمام أهل السُنّة والجماعة، الشيخ أحمد رضا خانْ اللَّيُلِيُّا.







## التعريف بكتاب "الدُّولة المكيّة بالمادّة الغَيبيّة" (١٣٢٣ هـ)

قد جاء كتاب "الدُّولة المكيّة بالمادّة الغَيبيّة" في مَطلع الوجود في شهر ذي الحجّة ١٣٢٣ه، بالبلد الأمين في سؤالٍ رُفع إلى العالم الكبير المحدِّث الجليل الإمام أحمد رضا خان الأفغاني، القندهاري ثمّ الهندي البَرَيلوي، عن علم المغيّبات لسيّدنا ومولانا وهادينا محمد رسول الله على التي زوّده الله على بها، فألفه الإمامُ أحمد رضا خان خلال أيّام الحجّ بمكّة المكرّمة، وما كان معه كتابٌ ولا فرصة، بداهة مستعيناً بعلوم منحَها الله تعالى، ومتكئاً على حفظه الكامل، وكمّله في مجالس في عدة ساعاتِ كما ذكره في آخر مؤلّفه:

"الحمد لله! كان العبدُ الضعيف أتمَّ القِسم الأوّل في النّهار الأوّل في سبع ساعات، ثمّ زاد فيه النّظرَ السّادس للإفادة، وكتب اليومَ مع كثرة الأشغال القِسمَ الثاني بعد الظُهر، وأمّنَّه نحوَ ساعةٍ وزيادة، فتمَّ -بحمد الله تعالى- لثلاث بقين من ذي الحجّة يومَ الأربعاء قبل العصر، وأفضلُ الصّلاة وأكملُ السّلام على المولى المخصوص بطيب النّشر، شفيعنا بمنّه يومَ الحشر، وعلى آله الكِرام وصحبه العِظام ما دارَ الفجرُ وليالي عشر، والحمد لله ربّ العالمين!".

وبعدما أرسلَ جوابَ المسألة أضافَ فيه عدةَ إضافات، بعضها بمكّة المكرّمة فسهّاها "مكيّة"، وبعضها بالمدينة المنوّرة فسهّاها "مدنيّة"، والتي أضاف بعد العَودة إلى مسقط رأسِه فسهّاها "جديدة"، وسهّاها جميعاً باسم "الفيوضات المكيّة لمحبّ الدَّولة المكيّة".

وإنّ الشيخ السيّد أحمد الأفندي البَرزَنجي " بالمدينة المنورة قد ألّف رسالة في جواب مسألة علم غيب الرّسول على وأثبت له على جميع المغيّبات إلّا الخمس. فلمّا وردَ الإمامُ الشيخ أحمد رضا خانْ بالمدينة المنورة، بعد الفراغ من أداء مناسك الحجّ، فزارَه وجرَى الكلامُ بينهما على مسألة علم المغيّبات لسيّدنا رسول الله في ولكن فهما اتّفاقا لثبوت علم إحاطة جميع مغيّبات الكون لسيّدنا رسول الله في ولكن الشيخ البَرزنجي لم يتّفق معه في المغيّبات الخمس، وإنّ الإمامَ أحمد رضا خانْ يرَى أنّ الله في أطلع حبيبه في على العلوم الخمس أيضاً، والشيخ البَرزنجي يستدلّ بظاهر الآية الكريمة، ولا يعترف بالمغيّبات الخمس قائلاً: بأنّها مختصة بذات الله في فأضاف الشيخ البَرزنجي في رسالته وردّ رأي الإمام أحمد رضا خانْ، وسمّى رسالته فأضاف الشيخ البَرزنجي في رسالته وردّ رأي الإمام أحمد رضا خانْ، وأجاب الشيخ الإمام أحمد رضا خانْ البَريْلُوي بالإيجاز والاختصار في حواشي كتابه بتسمية "مدنيّة" و"جديدة"، واستدلّ في ثبوت العلوم الخمس لسيّدنا الرّسول عليه الصّلاة والتسليم بكريمة ﴿ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴿ [النّحل: ٨٩].

<sup>(</sup>۱) أحمد بن إسماعيل بن زين العابدين المدني، شهاب الدين البرزنجي، أديب، من أعيان المدينة المنوّرة، من أسرة كبيرة أصلها من شهروز. ترفع نسبها إلى الحسين السبط. ولد في المدينة، وتعلّم بها وبمصر. وكان من مدرسي الحرم بالمدينة، وتولّى إفتاء الشافعية فيها. وانتخب نائباً عنها في مجلس النوّاب العثماني، بإسطنبول. واستقرّ في دمشق أيّام الحرب العامّة الأولى، وتوفيّ بها (ت١٣٣٧ه). له رسائل لطيفة منها: "المناقب الصديقية"، و"مناقب عمر بن الخطاب"، و"النظم البديع في مناقب أهل البقيع"، و"النصيحة العامّة لملوك الإسلام والعامّة"، و"جواهر الإكليل". ("الأعلام" ١/ ٩٩).

تعریف الکتاب \_\_\_\_\_\_\_\_ ١٣

فجاء الإمام ببحثٍ مستقلً في ثبوت العلوم الخمس، وعلوم ما كان وما يكون من هذه الآية، بتسمية "إنباء الحي أنّ كلامَه المصونَ تبيانٌ لكلّ شيء"، وهذا الكتابُ يتعلّق بتأليفه "الدَّولة المكيّة بالمادّة الغَيبيّة" لذلك هذا شهيرٌ بحواشيه.

وإنّ الإمام أحمد رضا خانْ ردّ رأي الشّيخ البرزنجي في رسالته، بسواطع الدّلائل وقواطع البراهين في ضوء الكتاب والسنة وأقوال الأئمة الفقهاء وغيرهم، وأثبت بكمال بحثه وتحقيقه، وعروش فكره ونزاهة تدبّره، ورجاحة عقله وفطانة قلبه، إحاطة العلوم الخمس، وعلم ما كان وما يكون بإعطاء الله في، وهو قادرٌ على كلّ شيء، ولا يخرج شيءٌ من إحاطة قدرتِه، وكتب هذا الإمامُ الكبير ردًّا بليغًا مخاطبًا الرّسالة "غاية المأمول"، ولم يخاطِب مؤلِّفها الشّيخ البرزنجي؛ لأنّه يرى أنّ هذه الرّسالة قد وقع فيها التحريف كما يقول: "ولكن لا غرو إذ جاءت على أيدِي الوهابية أهل الفساد؛ فإنّه متعوِّدون بأمثال هذه الشّنائع، وهي عندهم من أحسن البضائع".

وإنّ الرّسالة إن كان لها أصلٌ، فقد حرّفتها أيدي الوهابية، يقول الإمام: إنّ بعض عباراتها مخالفاً لموقف الشّيخ البرزنجي؛ لأنّه ينفي العلوم الخمس لسيّدنا رسول الله على فقط، ويعترف سِواها جميع العلوم في الكون، يحيط بها شخصية سيّدنا رسول الله على كما يقول في صدر رسالته "غاية المأمول":

"فقد ألّفتُ رسالةً مختصرةً جوابًا عن سؤالٍ وردَ إليّ من الهند، مضمونها أنّه: قد وقع التنازُع بين علماء الهند في علمه في هل هو محيطٌ بجميع المغيّبات حتى الخمس المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ ﴾ ...الآية [لقمان: ٣٤] أو غير محيطٍ بذلك؟ وإنّ جماعةً من العلماء ذهبُوا إلى الأوّل، والآخرون

١٠ \_\_\_\_\_\_ تعريف الكتاب

إلى الثاني، فمع أيّ الفريقَين يكون الحقّ؟ نريد منكم بيانُ ذلك بالأدّلة الشّافية، فألّفتُ تلك الرّسالة، وبيّنتُ فيها أنّه على أعلمُ الخلق وأنّه علمُه محيطٌ بجميع مهمّات الدّين، ومحيطٌ أيضاً بمهمّات الكائنات في الدّنيا والآخرة، ولكن المغيّباتِ الخمس لا تدخل تحت شمول علمِه الشّريف؛ للأدّلة الواضحة الدّالة على ذلك من الكتاب والسنّة وكلام السَّلَف، وإنَّ ذلك لا يخدش أدنى خدش في عُلو مقامِه ورفعةِ درجتِه، فتلقُّوا رسالتي المذكورة بكمال الرّغبة ونهاية القبول. ثمّ بعد ذلك وردَ إلى المدينة المنوّرة رجلٌ من علماء الهند يُدعى أحمد رضا خانْ، فلمّا اجتمع بي أخبرَني أوَّلًا بأنَّ في الهند أناساً من أهل الكُفر والضلال، منهم: غلام أحمد القادياني؛ فإنّه يدّعي مماثلة المسيح والوحي إليه والنبوّة، ومنهم: الفِرقة المسمّاة بـ "الأميريّة"، والفِرقة المسمّاة بـ "النذيريّة"، والفرقة المسمّاة بـ"القاسميّة"، يدّعون أنّه لو فرضَ في زمنه على الله على بعده نبيٌّ جديدٌ، لم يخل ذلك بخاتميته على ومنهم: الفرقة الوهابية الكذَّابية أتباع رشيد أحمد الكَنْكُوهِي، القائل بعدم تكفير مَن يقول بوقوع الكذب من الله تعالى بالفعل، ومنهم: أشرف على التانوي القائل: إن صحّ الحكم على ذات النّبي الله المعيّبات كما يقول به زيدٌ، فالمسؤولُ عنه أنّه ماذا أرادَ بهذا؟ أبعض الغيوب أم كلّها؟ فإن أراد البعض، فأيُّ خصوصيةٍ فيه لحضرة الرّسالة؛ فإنّ مثلَ هذا العلم بالغيب حاصلٌ لزيدٍ وعمرو، بل لكلّ صبيِّ ومجنون، بل لجميع الحيوانات والبهائم. وأنّه ألّف رسالةً في الردّ عليهم وإبطال أقوالهم سرّاها "المعتمَد المستند"، ثمّ أطلعَني على خلاصةٍ من تلك الرّسالة فيها بيانُ أقاويلهم المذكورة فقط، والردّ عليهم على سبيل الاختصار، وطلب

تعريف الكتاب \_\_\_\_\_\_\_ ١٥

تقريظًا وتصديقًا على ذلك، فكتبنا له التقريظ والتصديق، وحاصلُ ما كتبنا أنّه: "إن ثبتَ عن هؤلاء تلك المقالاتُ الشّنيعة، فهُم أهلُ كفرٍ وضلالٍ؛ لأنّ جميع ذلك خارقٌ لإجماع الأمّة"، وأشرنا في ضمن ذلك إلى بعض الأدّلة في إبطال أقاويلهم. ثمّ بعد ذلك أطلعني أحمد رضا خانْ المذكور، على رسالةٍ له ذهبَ فيها إلى أنّه على علمُه محيطٌ بكلّ شيءٍ حتّى المغيّبات الخمس، وأنّه لا يستثني من ذلك إلّا العلم المتعلّق بذات الله تعالى وصفاته المقدّسة، وأنّه لا فرق بين علم الباري في وعلمه في الإحاطة المذكورة، إلّا بالقِدم والحُدوث، وإنّ له على مدّعاه هذا برهانًا قاطعًا، وهو قوله تعالى: ﴿ وَنَ لُمُ عَلَى النَّحَل : ١٩٨]" (١٠).

فأجاب الإمام أحمد رضا خانْ عمّا نسب إليه من المفتريات المذكورة، حيث يقول: "انظر إلى هذه الأشياء التي عددتُها ممّا لا يتناهي، وتصريحاتي أنّ علم المخلوق لا يحيط بشيء من الأمور الغير المتناهية بالفعل، يظهر لك كذبَ مَن افترَوا على القول بـ "أنّ إحاطة علمِه في لا يستنى منه شيءٌ غير ذاته وصفاته". وأيضاً يقول في حاشيته: "انظر إلى هذه التصريحات الجليّة، وقد تكرّرت في هذا المبحث أنّ علم المخلوق لا يحيط بغير المتناهي، وأقدّر إذن قدر فرية مَن افترَوا على القول بـ "إحاطة جميع المعلومات التي لا تتناهي".

فنقلنا العبارة المذكورة أعلاه من "غاية المأمول" ومن حواشي هذا الكتاب؛ ليسهلَ على القرّاء الكِرام إدراكَ ما كرّر المؤلّف في هذا التأليف القيّم، ردًّا على الرّسالة "غاية المعمول"، كلمة "الرسالة" أو "الرسالة المفتراة" أو "السيّد المدني" وغيرها.

<sup>(</sup>١) "غاية المأمول"، المقدّمة، صـ ٢٩٨ - ٠٠٣.

١٦ \_\_\_\_\_ تعريف الكتاب

نسأل الله ﷺ التوفيقَ والسَّداد، وصلّى الله تعالى على نبيّه الأمي النّبي بعلوم مغيّبات الكائنات، وعلى آله الطيّبين وصحبه أصحاب الإحسان والخيرات.

كتبه / محمد عبد القيوم القادري الهزاروي المنامية مفتي باكستان سابقاً، ورئيس الجامعة النظامية الرّضوية، بلاهور - جُمهورية باكستان الإسلامية رمضان المبارك ١٤٢٢ه/ نوفمبر ٢٠٠١م



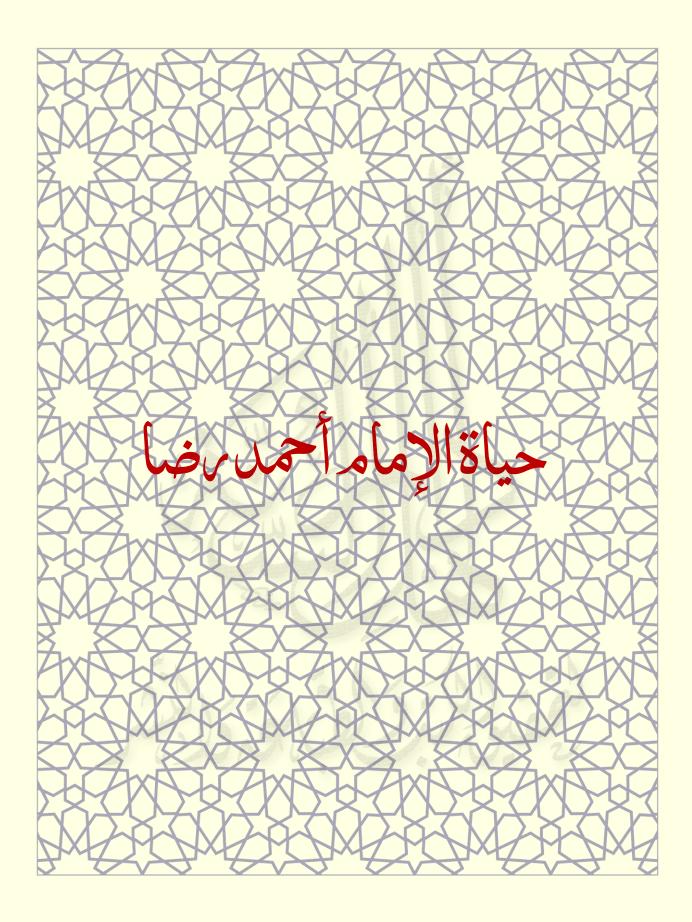



حياة الإمام أحمد رضا \_\_\_\_\_\_ ٩

## بِنْ مِ ٱللَّهُ ٱلرَّمُّنِ ٱلرَّحِي مِ اللَّهُ الرَّمُ الرَّحِي مِ اللهِ الإمام أحمد رضا

## بقلم: الشيخ الدكتور المفتي محمد أسلم رضا المَيمني عليه

هو إمام المتكلمين وقامع المبتدعين، الذابّ عن حياضِ الدّين، وحجّة الله للمؤمنين، فخر الإسلام والمسلمين، العالم المتبحّر، قدوة الأنام، وتاج المحقّقين، وشمسُهم الساطعة، وقمرُهم البازغ، العلّامة الإمام أحمد رضا ابن الشيخ المفتي نقي علي برينلوي المسكن، حنفي المذهب، قادري الطريقة، المحدِّث، المفسِّر، الأصولي، عبقري الفقه الإسلامي، صاحب التصانيف الوافرة في كلّ علمٍ وفنّ.

<sup>(</sup>۱) التقطنا هذه الترجمة من "الإجازات المتينة"، و"الدّولة المكيّة"، و"حياة أعلى حضرة"، وهو أوّل كتاب في ترجمة الإمام أحمد رضا لتلميذه العلّامة الشيخ ظفر الدِّين البِهاري مؤلِّف "الجامع الرَّضَوي"، وكذلك استفدنا فيها من مقدّمة رسالة "الفضل الموهبي" التي ترجمها بالعربية الشيخ افتخار أحمد المصباحي.

<sup>(</sup>٢) العلامة الشيخ الفقيه الفتي نقي علي بن رضا علي بن كاظم علي بن أعظم شَاهُ بن سعادتْ يار الأفغاني البَرَيْلوي، أحد الفقهاء الحنفيّة، وُلد غرّة رجب سنة ستّ وأربعين ومئتين وألف، وأخذ عن أبيه وقرأ عليه ما قرأ من الكتب الدرسية، ثمّ أخذ الطريقة القادرية عن الإمام السيّد آل الرّسول المارَهْرَوِي، وأنّه مجازٌ عنه في جميع سلاسل الطريقة الجديدة والقديمة، وأسند الحديث عنه سنة أربع وتسعين، وسافر للحجّ سنة خمس وتسعين، فحجّ وزار، وأسند الحديث عن مفتي مكّة المكرّمة العلّامة الشيخ أحمد زَيني دَحلان الشّافعي وغيره من العلماء مكة المعظمة، توقي في سلخ ذي القعدة سبع وتسعين ومئتين وألف. من تصانيفه الفائقة: "الكلام الأوضح في تفسير ألم نشرح"، و"وسيلة النّجاة" في السّير، و"سرور القلوب في ذكر

حياة الإمام أحمد رضا
 أسرة الإمام

أسرة الإمام أحمد رضا ﴿ كانت أصلاً من "قَنْدَهارْ" (") أفغانستان "(") فهاجَر بعضُ أجداده إلى بلاد "الهند" في عصر "أفغانستان" (") فهاجَر بعضُ

4 17 1

المحبوب"، و"جواهر البيان في أسرار الأركان"، و"أصول الرَّشاد لقمع مباني الفساد"، و"هداية البرية إلى الشّريعة الأحمدية"، و"إذاقة الأثام لمانعي عمل المولد والقيام"، و"أحسن الوعاء لآداب الدّعاء"، و"إزالة الأوهام"، و"تزكية الإيقان في ردّ تقوية الإيمان"، وغيرها. ("تذكرة علماء الهند" حرف النون، صـ٢٤٥، ٢٤٥ ملتقطاً تعريباً).

(۱) هي مدينة في جنوب أفغانستان، عاصمة أحمد شاه درّاني (ت١٧٤٧م)، من مصنوعات حرفية: سجاد وأسلحة، ومن أهمّ الصادرات: تبغ وفواكه مجفّفة.

("المنجد" في الأعلام، صـ٤٤٣).

(۲) هي دولة إسلامية في آسيا الوسطى جنوبي تركهانستان وأوزبكستان بين إيران وباكستان وصين، عاصمتها "كابل" ومن مدنها: "هَراة"، و"قَنْدَهار"، و"مزارِ شريف"، و"غزني"، جبال صخرية قاحلة "هندوكوش" في شهال، فتحها العرب ٢٥٦ه، حكمها الغزنويون جبال صخرية تعاقب عليها المغول والصفويون استقلت ٢٩٢١م، وأصبحت ملكية، ثمّ أعلنت الجمهورية ١٩٧٣م. ("المنجد" في الأعلام، صـ٥١، ٥٧ ملتقطاً).

(٣) هي جمهوريّة في جنوب آسيا بشبه الجزيرة الهنديّة على المحيط الهندي وخليج البنغال وبحر العرب بين الباكستان والصين وتبّت ونيبال وبُوتان وبنغلاديش وبورما، عاصمتها: "نيو دهلي"، من مدنها: "دهلي" و"ممبائي" و"كلكتا"، و"مَدراس"، و"حيدرآباد"، و"بَنغلور"، و"بَنارس"، و"أحمدآباد"، و"أغُرَه"، و"إله آباد"، و"بُونا"، و"كانفور"، و"ناغفور"، استعمرها الإنكليز ١٨٥٧م، استقلت ١٩٤٧م بعد مقاومة سلمية

المغول<sup>(1)</sup> ونال منصباً من الحكومة، وبعضُهم رغب عن وظيفة الحكومة إلى السلوك والمجاهدة والذِّكر وكثرة العبادة، فأصبح عملُه سنةً لأولاده، وتحوِّلت الأسرةُ من منحى الأمراء إلى منهج الزُهّاد الصوفيّة، وكان جدُّه من كِبار العلماء والصّالحين، وكان عملُه الإفتاء والإرشاد والتصنيف والتدريس، فتتلمذ عليه كثيرٌ من علماء الهند وأثنوا عليه، وإنّ أباهُ رئيس المتكلّمين الشيخ المفتي نقي علي خان القادري أيضاً كان عالماً شهيراً، وصاحب الفتاوى والمؤلّفات الجليلة، منها: "الكلام الأوضح في تفسير سورة ألم نشرح".

## ولادة الإمام ونشأته

وُلد الإمام أحمد رضا بمدينة "بَرَيْلي" في الهند، العاشر من شوّال سنة ١٢٧٢ها الموافق ١٤ من حزيران سنة ١٨٥٦م، ونشأ في أسرةٍ دينيّةٍ وبيئةٍ صالحةٍ، ربّاه

ضد الاستعمار، وانقسمت إلى دولتَين: "باكستان"، و"الاتحاد الهندي"، جعل الدستور من الهندي دولة اتحادية مالية وبرلمانية ١٩٥٠م. مصنوعات حرفية وأهم الصادرات: قطن، وجُوت، وشائي، وحديد، وصلب. ("المنجد" في الأعلام، صـ٥٩٨ ملتقطاً).

<sup>(</sup>۱) هو اسم دولتين: أوّلها في آسيا الوسطى أسّسها جَنكيز خان ووزّعها بين أبنائه منهم: جُغتائي، وثانيها في الهند ١٥٢٦-١٥٥٨م أسّسها بابُر من أحفاد تَيمُورلَنك، حكمها ١٩ إمبر أطوراً، اشتهر منهم الستّة الأُول ١٥٢٦-١٧٠٧م، وهم مغول الهند العظاء: بابُر، وهمايُون، وأكبر، وجَهانكِير، وشاهْجَهان، وأورَنكْ زَيب عالمكِير، وكان آخرهم بهادُر شاه.

<sup>(&</sup>quot;المنجد" في الأعلام، صـ٠٥٥).

<sup>(</sup>٢) هي بلدة مشهورة في شمال الهند، التي تبعد مسافة ٢٥٠ كيلو متراً من العاصمة "دهلي" في اتجاه الشه ق.

حياة الإمام أحمد رضا جدُّه الكريم، إمامُ العلماء والصّالحين، الشيخ المفتي رضا علي خان -قدّس سرّه الرّحمن - المتوفّى ١٢٨٦ه(١) ووالدُه الشفيق المفتي نقي علي خان القادري -رحمه الله تعالى القوى - المتوفّى ١٢٩٧هـ.

### تسمية الإمام

سمّي الإمام باسم محمّد، واسمه التاريخي وفق علم الجمّل "المختار" (١٢٧٢هـ) فقد استخرج الإمامُ سنة ولادته من هذه الآية: ﴿أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢] وسمّاه جدّه الكريم بـ"أحمد رضا" فاشتهر بهذا الاسم في مشارق الأرض ومغاربها، ثمّ بعد ذلك لقّب الإمامُ نفسَه بكلمة "عبد المصطفى" بمعنى الخادم والمملوك، وهذا يدلّ على غرمه القويّ إلى السيّد البَريّ، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

("تذكرة علماء الهند" حرف الراء المهملة، صـ ٦٤ تعريباً).

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ رضا علي خان بن محمد كاظم علي خان بن محمد أعظم الشاه بن محمد سعادتْ يارْ خان بهادُرْ، كان من أجلاء علماء بـ"بلدة برَيلي"، وكان من قوم أفغان "برُ عَيني"، وكان آباؤه على المراتب العالية في ديوان ملوك الدّهلي، وُلد سنة ١٢٢٤هـ، وأخذ العلوم من الشيخ خليل الرحمن في بلدة "تَونْكْ"، وتخرّج سنة ١٢٤٥هـ، وكان إماماً في الفقه وزاهداً كاملاً في التصوّف، له تأثير في الكلام، وفضائله وشمائله لا تحصى، لاسيّما في الزهد والقناعة والتواضع والحلم، توقى ٢ مُجادى الأولى سنة ١٢٨٦هـ.

## تعلّمه وقوّة ذاكرته

أخذ الإمامُ العلومَ من المنقول والمعقول عن والده، ودرس بعضَ العلوم عند المشايخ الآخرين، حتّى أكملها في السنة الرابعة عشرة من عمره في شهر شعبان المعظّم سنة ١٢٨٦هم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد أجمع عددٌ كبيرٌ من العلماء على كونه عبقريّاً وتبدو مخايل عبقريّته هذه منذ صباه، فكان يستحضر كلَّ ما يدرّسه أستاذُه على الفور، فيقع الأستاذُ في الحيرة والاستعجاب.

حَفظ الإمام "القرآن الكريم" في غضون شهرٍ واحدٍ، وهذا مما يدلّ على قوّة ذاكرته، وأخذ بعضَ العلوم والفنون عن أساتذته، وبعضَها بمؤهّلاته الوَهبيّة، وما اقتصر على ذلك، بل ألّف المصنّفات في كلّ علمٍ وفنّ، فصنّف أوّل كتابٍ له وهو "شرح هداية النحو" باللّغة العربيّة في العاشرة من عمره، ثمّ كتاباً آخر في الثالثة عشر من عمره، ثمّ لم يزل يكتب ويصنّف مستمرّاً، حتّى زاد عدد مصنّفاتِه على الألف. ونفس اليوم الذي أكمل فيه دراستَه اشتغل فيهِ بكتابة الإفتاء عن مسألة الرّضاعة، ثمّ عرضه على والده الذي كان مفتياً، فسرّ به لصحّة الجواب وكماله وفوّض إليه أمورَ الإفتاء كلّها، فاستمرّ الإمامُ بالإفتاء إلى أكثر من خسين سنة تقريباً.

# تبحّرُ الإمام في العلوم والفنون ونبوغُه فيها

لم يكن الإمام عالماً في العلوم الدينيّة الرائِجةِ المشتهرةِ فقط، بل كان متبحّراً في كثيرٍ من العلوم الدينيّة والفنون الأخرى، أكثر من خمس وخمسين عِلماً، كما عدّها الإمامُ نفسه في النسخة الثانية من "الإجازات المتينة" وهي:

(۱) القرآن العظيم (۲) والقراءات (۳) والتجويد (٤) والتفسير (٥) وأصوله (٦) وأحديث الشريف (٧) وأصوله (٨) وعلم الرّجال وطبقاتهم (٩) والفقه (١٠) وأصوله (١١) وعلم الفرائض (١٢) والعقائد (٩) والفقة (١٠) وأصوله (١١) وعلم الفرائض (١٢) والعقائد (١٣) والكلام المحدّث للردِّ والتفريع (١٤) والمناظرة (١٥) والتواريخ (٢١) والسيّر (١٧) والتصوّف (١٨) والسيّلوك (١٩) والأخلاق (٢٠) واللّغة (٢١) واللهني (١٢) والنحو (٢٣) والصّرف (١٤) والمعاني (٢٥) والبديع (٢١) والأدب (٢٢) والنقو (٢٨) والفلسفة المدلّسة (٢٩) والجساب (٢١) والمنطق (٢٨) والفلسفة المدلّسة (٢٩) والحساب المبنّيني (٢٥) والمعبد (١٣) والمعبد المبنّيني (٢٥) والمعبد المبنّيني (٢٥) والمعبد المبنّيني (٢٥) والمنظر (٢٣) وعلم التوقيت (٤٠) والمنظر والمرايا (١٤) وعلم الأكر (٢٤) والزّيجات (٣٦) والمجبر والمقالة (٤٤) والأرثماطيقي (١٤) والمنظم العربي (١٤) والنظم العربي (١٤) والنظم العربي (١٤) والنظم العربي (١٤) والنظم الفارسي (٢٥) والنشر الفارسي (٢٥) وخطّ النستعليق (١٠)

واستخرج بعضُ المحقّقين في عصرنا عددَ علومه من مؤلّفاته مئةَ علم، ويكفي للدّلالة على تبحُّره في هذه العلوم والفنون تآليفهُ الشّاهدة التي وصلَ عددُها إلى الألف تقريباً بالعربيّة والفارسيّة ومعظمها بالأرديّة؛ لأنّ أغلبَها في جواب سؤال سائل، فلما

<sup>(</sup>١) "الإجازات المتينة لعلماء بكّة والمدينة"، النسخة الثانية، صـ٥٣-٥٥، ٥٧، ٥٨ ملخّصاً.

حياة الإمام أحمد رضا كانت لغة أهل الهند وأسئلتُهم باللَّغة الأرديّة، فأجاب عنها الإمام بلغة السؤال نفسها؛ إذ هكذا كانت عادتُه، ومَن يريد المزيد فليرجع إلى "اللآلي المنترة في آثار مجدّد الرابعة عشرة" (١) للدكتور المؤرِّخ عهاد عبد السّلام رؤوف البغدادي على المنترة المؤرِّخ عهاد عبد السّلام رؤوف البغدادي الله المؤرِّخ عهاد عبد السّلام رؤوف البغدادي المؤرِّخ عبد السّلام رؤوف البغدادي الله المؤرِّخ عبد السّلام رؤوف البغدادي المؤرِّخ عبد السّلام رؤوف البغدادي المؤرِّخ عبد السّلام رؤوف المؤرِّخ المؤرِّخ عبد السّلام رؤوف البغراء المؤرِّخ المؤرِّخ عبد السّلام رؤوف البغراء المؤرِّخ المؤرِّخ عبد السّلام رؤوف المؤرِّخ المؤرِّخ المؤرِّخ عبد السّلام رؤوف المؤرِّخ المؤرِّخ المؤرِّخ المؤرِّخ المؤرِّخ المؤرْخ المؤرْخ

## مذهب الإمام

كان الإمام أحمد رضا من العلماء الصّوفية أهل السنّة والجماعة قادريُّ الطريقة، حنفيُّ المذهب من حيث الفقه الإسلامي، وكان ماهراً حاذقاً ناظراً في جميع المذاهب الإسلاميّة، والدّليل على ذلك رسالتُه "الجودُ الحلو في أركان الوضوء" (١٣٢٤هـ) التي نقلناها بالعربيّة، وللإمام سندٌ متّصلٌ إلى سيّدنا رسول الله في في جميع العلوم الإسلاميّة المذكورة في "الإجازات المتينة لعلماء بكّة والمدينة" (١٣٢٤هـ)"، فإنّها جديرة بالمطالعة.

### البيعة والخلافة

حضر الإمام مع أبيه الكريم سنة ١٢٩٥ه قرية "مَارَهْرَه" إلى حضرة السيّد مجمع الطريقين ومرجع الفريقين من العلماء والعُرفاء الأطاهر، ملحِق الأصاغر

<sup>(</sup>١) طبع هذا الكتاب من مركز أبناء الرافدين، العراق: البغداد الأعظميّة رأس الحواش مقابل مثلّجات حديد، مجمع النور التجاري ١٤٢٤هـ.

<sup>(</sup>٢) "الإجازات المتينة"، النسخة الثانية، صـ٥٣.

<sup>(</sup>٣) "مارَهْرَه": قرية من قُرى الهند، قريب من "على جَره" تحت محافظة "إيتا" بإقليم "أُتَربَرديش".

بالأكابر، الشيخ الشاه آل الرّسول المارَهْرَوِي " - رضي الله تعالى عنه بالرِّضى السَّرمدي - الأخذ الطريقة والإجازات منه، فها أن وقع نظر شيخه على الإمام وافَق على إعطائه الطريقة بدون التحري والامتحان، خلافاً لما كان المعتاد في حضرته، وذلك لما لاحَظه من تباشير الفضل والصّلاح في جبِين إمامنا الأغرّ الأسعد، فالإمام بايَع على يده الشّريفة في الطريقة القادريّة، ونال منه الإجازة والخلافة في سلاسل الأولياء كلّها، وفي الحديث والعلوم والفنون جميعاً، وكان الشيخ آل الرّسول من كبار تلامذة الشيخ عبد العزيز الدّهلوي "، نفعنا الله تعالى جميعاً ببركاتهم العالية.

<sup>(</sup>۱) العلّامة الإمام الشيخ آل الرّسول بن آل بركات بن حمزة بن آل محمد الحسيني البلغرامي، ثمّ المارَهْرَوي، أحد الأفاضل المشهورين، وُلد ونشأ بـ"مارَهْرَه"، وسافَر للعلم فقرأ الكتب الدرسية على مولانا نور بن أنوار اللكنوي، وعلى الشيخ نياز أحمد السَر هَندي، وعلى غيرهما، ثمّ أسند الحديث عن الشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي، ولازَم عمّه السيّد آل أحمد، وأخذ عنه الطريقة وأسند الحديث عنه، كان شيخاً جليلاً مهاباً رفيع القدر، بارعاً في الحديث والتصوّف والطبّ، وتوفّى لسبع عشرة خلون من محرّم سنة ١٢٩٦ه بـ"مارَهْرَهْ"، فدُفن في مقبرة أسلافه. (٧٠ ١/ ٢ ملتقطاً).

<sup>(</sup>٢) العلّامة الإمام الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدّهلوي الهندي الفقيه الخنفي، المتوفّى سنة ١٢٣٩ه. من تصانيفه: "بستان المحدّثين"، و"التحفة الإثنا عشرية" في الردّ على الروافض، و"سرّ الشهادتين"، و"فتح العزيز" في تفسير القرآن. ("هدية العارفين" ٥/ ٤٧٢).

### شيوخه وأساتذته

المدرسة الأولى لتربيته وتعلّمه كانت بين يدّي أبيه وجدّه اللذين كانا عالمين كبيرَين وفاضلَين جليلَين، فقد بذلا قصارى جهودِهما في تثقيفه وإبرازِ محاسنِه الأخلاقيّة وقدراتِه الإبداعية، حيث تفتقتْ قريحتُه، وأثمرتْ جهودُهما، فلم يترك أفقاً من الآفاق، بل تطلع إلى كلِّ أفق جديد، وإضافةً إلى هؤلاء استفاد من العلماء والمشايخ الكِبار، وها أنا أذكر أساء مشايخ الإمام أحمد رضا الذين أخذ عنهم في الحديث والفقه وباقى العلوم والفنون المختلفة:

١ - جدّه الأمجد إمام العلماء والصّالحين المفتي رضا علي خان الأفغاني.

٢- شيخه في الطريقة، العلّامة السيّد آل الرّسول الأحمدي المارَهْرَوِي.

٣- والده الكريم رئيس المتكلّمين العلّامة المفتى نقى على خان القادري.

٤- حفيد شيخه العلّامة السيّد أبو الحسين أحمد النُّوري(١٠).

<sup>(</sup>۱) العالم الصالح أبو الحسين بن ظهور حَسَن بن آل الرّسول بن آل البركات بن حمزة المارَهْرَوي، الشهور بـ"أحمد النُّوري"، كان من العلماء الصّوفية، وُلد ونشأ بـ"مارَهْرَه"، وأخذ الحديث والطريقة عن جدّه السيّد آل الرّسول، وأخذ المسلسل بالأوّلية عن الشيخ أحمد حَسَن المرادآبادي عن الشيخ أحمد بن محمد الدَّمياطي عن الشيخ المعمَّر محمد بن عبد العزيز عن الشيخ المعمَّر أبي الخير بن عموس الرَّشيدي عن شيخ الإسلام زين الدّين زكريّا بن محمّد الأنصاري، وهو سندٌ عالٍ جدّاً. له مصنَّفات كثيرة في الفروع والأصول، منها: "النور والبَهاء في أسانيد الحديث وسلاسل الأولياء". مات لإحدى عشرة خلون من رجب سنة أربع وعشرين وثلاثمئة وألف. ("نزهة الخواطر" حرف الألف، ر: ١١ / ١٧ ملتقطاً).

٥- مفتي الشافعية العلّامة الشيخ السيّد أحمد زَيني دَحلان المكّي (١٠).

٦- مفتي الحنفيّة بمكّة المحميّة الشيخ عبد الرّحمن سراج المكّي (").

(۱) العلّامة الشيخ أحمد زَيني دَحلان مفتي مكّة المكرّمة، ورئيس العلماء، وشيخ الخطباء، والشّافعي المكّي، توقي بالمدينة المنوّرة في محرّم من سنة ١٣٠٤هـ. من تصانيفه: "أسنى المطالب في نجاة أبي طالب"، و"تاريخ الدُول الإسلامية بالجداول المرضيّة"، و"تنبيه الغافلين مختصر منهاج العابدين"، و"حاشية على متن السَّمَرقندية" في الآداب، و"الدرر السَّنية في الردّ على الوهابية"، و"رسالة في فضائل الصّلاة على النّبي في "، و"السِّيرة النّبوية والآثار المحمّدية"، و"شرح الأجروميّة"، و"فتح الجواد المنّان شرح العقيدة المسمّاة بـ"فيض الرّحن"، و"الفوائد الزينيّة" في شرح "الألفية" للسيوطي، و"النصر في أحكام صلاة العصر".

("هدية العارفين"، ٥/ ١٥٧، ١٥٨).

(٢) عبد الرحمن سراج مفتي مكّة المكرمة البهية، وداعيها ومفسّرها وراويها، وشيخ علمائها، وابن شيخهم، الشيخ عبدالله السّراج ابن عبد الرحمن الحنفي المكّي (ت١٣١٤هـ)، أحد أجلائها المشايخ العظام، المتصدرين لإفادة العلم والإفتاء والتدريس بالمسجد الحرام، وُلد بمكّة المشرّفة في سنة تسع وأربعين ومئتين وألف، وحفظ القرآن المجيد وكثيراً من المتون، وأكب على كسب العلوم وتحصيلها واجتهد، ولم يزل في اجتهاد في تحصيل الفروع والأصول حتّى حاز منها غاية السول، وصار أوحد علماء هذا العصر، وفقهائه وأدبائه وشعرائه تفنّن في علومه، أخذ عن مفتي الشّافعية السيّد أحمد دَحلان، وأثنوا عليه ونوهوا بشأنه، وله إجازة من والده المذكور، وهو يروي عن الشيخ صالح الفلاني صاحب ثبت "قطف الثمر"، وعن غيره، ولما توجّه شيخه جمال لزيارة النّبي أنابه في منصب الفتوى فقام به أحسن قيام إلى أن قفل شيخه إلى البلد الحرام، ولما مات شيخه المذكور ولاّه منصب الإفتاء أميرُ مكّة الشريف عبد الله. (المختصر من كتاب "نشر النور" ر: ٢٦٣، صـ٣٤٦، ٢٤٤ ملتقطاً).

حياة الإمام أحمد رضا \_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٩

٧- الشيخ العلّامة حسين بن صالح جَمل اللَّيل المكّي (١٠).

الشيخ العلامة عبد العلي الرّامفوري<sup>(۱)</sup>.

٩- الشيخ مِرزا غلام قادر بَيك<sup>(¬)</sup>، رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعنا بهم
 آمين، بجاه سيّد المرسَلين عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصّلاة والتسليم.

(١) السيّد حسين جَمل اللَّيل بن صالح بن سالم، الشّافعي المكّي الخطيب، الإمام بالمسجد الحرام، وُلد بـ"مكّة المشرّفة"، ونشأ بها، وأخذ العِلم عن أفاضل أهلها، ولبث فيه إلى أن توقيّ ١٣٠٥ه بمكّة، ودُفن في المعلاة عليه رحمة المولى.

(المختصر من كتاب "نشر النّور والزَّهر" ر: ١٦٩، صـ١٧٧ ملتقطاً).

(۲) الشيخ الفاضل العلّامة عبد العلي الحنفي الرّامفوري، أحد الأفاضل المشهورين في المنطق والحكمة وسائر الفنون الرّياضية، درّس وأفاد مدّة عمره، وأخذ عنه كثيرٌ من العلماء، منهم القاضي عبد الحقّ بن محمد أعظم الكابلي صاحب "القول المسلّم". توقيّ سنة ثلاث وثلاثمئة وألف ببلدة رامفور. ("نزهة الخواطر" حرف العين، ر: ٢٦١، ٨/ ٢٨٤ ملتقطاً).

(٣) كتب حفيد شقيق الشيخ الحكيم مِرزا غلام قادر بيك في مقالته: "ولادة الشيخ مِرزا غلام قادر بَيك ١ محرّم ١٢٤٣ه/ المصادِف ٢٥ يُولِيُو ١٨٢٧م في "لَكنَو" بمنطقة "جُهوائي توله"، انتقل والده الحكيم مرزا حَسَن بَيك من لَكنَو إلى بلدة بَرَيْلي، وأعطي لقب "مِرزا" و"بَيك" من السّلاطين المغوليّة، فبهذه المناسبة تكتب مع أسهاء أكابرنا كلمة "مِرزا" و"بَيك"، وسلسلة نسبنا يتصل بالشيخ خواجه عبيد الله أحرار -رحمة الله عليه-إلى سيّدنا عمر الفاروق وسلسلة نسبنا يقال لأُسرتنا: "الفاروقي". كان مِرزا غلام قادر بَيك يدرّس العلوم الدينيّة بدون مقابل مادّي، وكان يحضر الطلاّب عنده للدّرس في عيادته، لكن كان يدرّسُ الإمام أحمد رضا في بيته، ثمّ أتى وقتٌ أصرّ فيه على أخذ درس "الهداية" عن الإمام الإمام أحمد رضا في بيته، ثمّ أتى وقتٌ أصرّ فيه على أخذ درس "الهداية" عن الإمام

#### تلامذته والمجازين منه

وكم كان إمامنا مجمعاً فعّالاً في الكتابة والتأليف، فألَّف ما يقارب ألف مؤلَّف، كذلك كان مدرسةً قائمةً بذاتها، تخرّج فيها الفقهاء والمحدِّثون والدُّعاة، والمفكِّرون، وقد رتّب ملكُ العلماء الشيخ ظفرُ الدّين البهاري(١٠)

أحمد رضا، ويقول بافتخار: أنا تلميذ مَلِك ملوك العِلم والفضل. توفي الله "بَرَيْلي"، وكتب والدي الماجد مِرزا محمد جان بَيك في ديوان شعره تاريخ وفاته ١ محرّم الحرام ١٣٣٦ه/ المصادِف ١٨ أكتوبر ١٩١٧م في ٩٠ من عمره. [انتهى كلام الشيخ مرزا عبد الوحيد بَيك]. (المجلّة الشهرية "سُنّى دنيا" عدد حزيران ١٩٨٨م/ ١٩٨٨م ١٤٠٨ه تعريباً).

(۱) محمّد ظفر الدّين ابن عبد الرزّاق، وُلد ١٤ محرّم الحرام ١٣٠٣ه بموضع "عظيم آباد" "بَتنة"، بأحد أقاليم الهند "البِهار"، أخذ العلوم إلى متوسّطات الكتب عن الشيخ مولانا بدر الدّين أشرف، وبعد ذلك أخذ العلوم عن شيخ المحدِّثين السيّد مولانا وصي أحمد المحدِّث السيّد مولانا وصي أحمد المحدِّث السُّوري فِي إلى ١٣١٧ه، وأخذ الطريقة القادرية عن الإمام أحمد رضا خان، وقرأ عليه "صحيح البخاري" و"صحيح مسلم" من أوّلها إلى آخرهما، وست مقالات من "الأقليدس"، و"تصريح تشريح الأفلاك"، و"شرح چغميني"، وعلم التوقيت، والجفر، والتقصير. له مصنّفات كثيرة منها: "شرح كتاب الشّفا"، و"التعليق القدوري"، و"خير السّلوك في نسب الملوك"، و"مؤذّن الأوقات"، و"سرور القلب المحزون في البصر عن نور العيون"، و"ظفر الدّين الجيّد"، و"جواهر البيان في ترجمة الخيرات الحِسان" (بالأردية)، و"الأكسير في علم التفسير"، و"حياة أعلى حضرة"، و"الجامع الرّضوي" المعروف بـ"صحيح البهاري". توفّى تسع عشرة خلون من جمادي الأخرى سنة ١٣٨٢هـ "بَتْنَة".

("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠٩- ٣١١ ملتقطاً وتعريباً).

حياة الإمام أحمد رضا — صاحب "الجامع الرَّضوي" (۱)، تلميذُ الإمام أحمد رضا والمجازُ منه فهرسَ تلامذة الإمام، وذلك لم يقتصر على الطلاّب فحسب، بل أيضاً العلماء الذّين استفادوا من الإمام، كما الشيخ عبد الرّحمن بن أحمد الدّهان المكّى (۱) استفاد منه في علم الجَفَر،

(١) "الجامع الرّضوي" المعروف بـ "صحيح البِهاري": للشيخ ظفر الدّين البِهاري (ت١٣٨٢هـ)، جمع فيه الأحاديث المؤيّدة للمذهب الحنفي.

("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ ٢٩٩، ٣٠٥، ٣١١ تعريباً ملتقطاً).

(٢) عبد الرّحن ابن المرحوم العلّامة أحمد الدهّان بن أسعد الحنفي المكّي العالم العلّامة، وُلد بـ"مكّة المشرّفة" في سنة ثلاث وثهانين ومئتين وألف، وبها نشأ في حفظ صيانة وصلاح وديانة، وحفظ القرآن المجيد وجوّده، وصلّى به التراويح بالمسجد الحرام، وشرع في طلب العلوم، فقرأ على الشيخ رحمة الله الكيرانوي الهندي في النحو والتوحيد والفقه وأصوله والتفسير والحديث والمعاني والبيان وغير ذلك، وحضر درسَ الشيخ عبد الحميد الداغستاني في "الترمذي"، وقرأ على الشيخ حضرة نور البشاوري، ولازَمه ملازمةً كبيرة، وتوظّف بمدرسة الشيخ رحمة الله المذكور ليعلّم الطلبة بها فلبث فيها سنين، وقام بالوظيفة أحسن قيام، ونتج على يده كثيرٌ من التلامذة، ثمّ جُعل من جملة العلماء الموظّفين المدرّسين بالمسجد الحرام من طرف أمير مكّة الشريف حسين، فتصدّر للتدريس به وعرضتْ عليه نيابةُ القاضي بالمحكمة الشرعيّة وغيرها من الوظائف المتعلّقة بالحكومة، وهو صالحٌ ديّنٌ صاحب تواضّع وخول، منفردٌ عن النّاس لا يرغب مخاطئهم، متضلع من العلوم فلكيٌّ ماهرٌ، توقيّ ليلة السبت الثاني عشر من ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وثلاثمئة وألف.

(المختصر من كتاب "نشر النّور والزَّهر"، ر: ٢٦٠، صـ ٢٤٢، ٢٤٢ ملتقطاً).

والشيخ عبد الرّحمن الآفندي الشّامي (۱)، وحضر الشيخ السيّد حسين ابن السيّد عبد القادر الطرابلسي المدني (۱) بلدة البَريْلي وأقام بها أربعة عشر شهراً، فتلقّی علم الجفر وعلم الأوفاق وعلم التكسير، وصنّف له الإمام رسالة مسيّاة بـ "أطايب الإكسير في علم التكسير" باللُّغة العربيّة، ولنذكر الآن بعض أسهاء الذين استفادوا من الإمام من علهاء العرب ثمّ العجم.

### بعض الآخذين عنه من علماء العرب

١ - محدّث المغرب الشيخ السيّد محمّد عبد الحيّ (١) ابن الشيخ الكبير السيّد

(١) لم نعثر على ترجمته، ولكن ذكره العلامة المفتي ظفر الدين البهاري في "حياة أعلى حضرة"، التبحر في العلم، الكمال في علم الجفر، ١/٣٠٣.

(٢) الشيخ السيّد حسين ابن السيّد عبد القادر الطرابلسي المدني، كان يدرّس في المسجد النبوّي الشريف، وكان صاحب كهالٍ وتقوى وورع، ماهراً في المنقول والمعقول كالجَفر، وعلم الفلك، والهيئة، والتوقيت، والتكسير، سافَر إلى بلدة "بَرَيْلي" الهند، ومكث عند الإمام أحمد رضا أكثر من سنة، وأخذ منه علم الأوفاق، والتكسير، والجَفر على الخصوص.

("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ٥٩، ٥٩ ملتقطًا تعريبًا).

(٣) محمد عبد الحي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف بـ"عبد الحي الكِتّاني": وهو عالم بالحديث ورجاله، مغربيٌّ، وُلد وتعلّم بـ"فاس" (ت١٣٨٢ه)، وحجّ فتعرّف إلى رجال الفقه والحديث في مصر والحجاز والشّام والجزائر وتونس والقيروان، وعاد بأحمال من المخطوطات، وكان جمّاعةً للكتب، ذخرت مكتبته بالنفائس، وضُمت بعد سنوات من استقلال المغرب إلى خزانة الكتب العامّة في الرّباط، فرأيتُ على كثيرٍ منها تعليقات بخطّه في ترجمة بعض مصنّفيها أو التنبيه إلى فوائد فيها. له تآليف منها: "فهرس الفهارس"،

حياة الإمام أحمد رضا عبد الكبير الكِتّاني<sup>(۱)</sup> الحسنى الإدريسي الفاسي المالكي.

٢- مفتي الحنفيّة بمكّة المحمية الشيخ صالح كمال المكّي الحنفي(").

\_\_\_\_

\_

و"اختصار الشائل" رسالة، و"التراتيب الإدارية"، و"الكال المتلالي والاستدلالات العوالي"، و"ثلاثيات البخاري"، و"الرّحة المرسَلة في شأن حديث البَسملة"، و"لسان الحجّة البُرهانية في الذّبّ عن شعائر الطريقة الأحمدية الكِتّانية" في التصوّف. كان صدراً من صدور المغرب ومرجعاً للمستشر قين خاصّةً. ("الأعلام" ٦/ ١٨٨، ١٨٨ ملتقطاً).

- (۱) عبد الكبير بن محمد بن عبد الكبير الحسني الإدريسي الكِتّاني (ت١٣٣٣هـ)، فقيه من أعيان فاس، مولده ووفاته فيها، وهو والد صاحب "فهرس الفهارس". من كتبه: "مبرد الصوارم والأسنة في الذبّ عن السنّة"، و"المشرب النفيس في ترجمة مولانا إدريس بن إدريس"، و"الانتصار لآل البيت المختار ".
- (٢) صالح بن صدّيق بن عبد الرّحن كمال الحنفي، المدرّس بالمسجد الحرام، وُلد بـ "مكّة المشرّفة" في شهر ربيع الأوّل سنة ١٢٦٣هـ، وبها نشأ وحفظ "القرآن العظيم" وجوّده، وصلّى به التراويح في المسجد الحرام، وحفظ بعضاً من المتون، ثمّ شرع في طلب العلم، فجد واجتهد ودأب، فقرأ في ابتداء الطلب على والده، ثمّ لازَم العلّامة الشيخ عبد القادر خوقير الحنفي، فتفقّه عليه، وقرأ عليه عدة كتب في الفقه، منها: "الدرّ المختار" مع حاشيته للمحقّق ابن عابدين، وقرأ على السيّد أحمد زَيني دَحلان في التفسير والحديث والعربية وغيرها، وأجازه بسائر مرويّاته، وقرأ على السيّد عمر الشّامي البقاعي ثمّ المكّي في النحو والمعاني والبيان والعروض وغيرها وانتفع به، ولما تفوّق في العلم وبرع تصدّر للتدريس والإفادة والفتوى، درّس بالمسجد الحرام، توقي عام ١٣٣٢هـ.

(المختصر من كتاب "نشر النّور والزَّهر" ر: ٢٣١، صـ٢١٩).

عياة الإمام أحمد رضا عيل مكتبة الحرم المكّي العلّامة الجليل السيّد الشيخ إسماعيل بن خليل المكّي الحنفي (۱).

٤ - الشيخ السيّد مصطفى بن خليل المكّى الحنفى (١٠).

٥- الشيخ عبد القادر الكُردي المكّي (٣).

(۱) السيّد إسماعيل بن السيّد خليل أمين مكتبة الحرم المكّي (ت١٣٢٩هـ)، تتلمذ عند الشيخ عبد الحق المهاجر إله آبادي، كان من أجلّة علماء الحرم الشريف، والمجاز من الإمام أحمد رضا خانْ، وسافر سنة ١٣٢٨ه إلى الهند لزيارة الشيخ المجدِّد الإمام أحمد رضا.

("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ٥٣ تعريباً. و"تاريخ الدولة المكّية"، صـ١٠٤ تعريباً). (٢) الشريف مصطفى بن خليل المكّي الأفندي، وكان أخوه الكبير الشريف إساعيل خليل أميناً على مكتبة الحرم المكّي، استجاز واستفاد من الإمام أحمد رضا فِيِّل في سفره إلى الحرمين الشّريفين في سنة ١٣٢٣ه، وكان يحبّ الإمام أحمد رضا حبّاً شديداً كها يحبّ أخوه الكبير، ولمّا حضر الإمام أحمد رضا مكّة المعظمة قاما بخدمته، وجد في تعظيمه وراحته وطمأنينته، وبيّض رسالة الإمام أحمد رضا المسهاة بـ"كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم"؛ لأنّه كان جميل الخط، ومرّة كان عند الإمام أحمد رضا في مجلس من مجالس علماء مكّة المكرّمة، وهم كانوا يتكلّمون في علوم شتى، فقال الإمام أحمد رضا في العندكم شيءٌ من هزمة جبريل؟ ففهم الشّريف مصطفى خليل وقال: نعم ياسيّدي! وجاء بهاء زَمزَم، وشرب الإمام أحمد رضا في أو لا إجازة شفهية، ثمّ كتابةً بسنده المفصّل، طبع في بلدة بريلي المسمّى بـ"الإجازات الرّضوية لمبجل مكّة البهيّة"، توفي سنة ١٣٣٩ه.

("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ ١١٩ - ١٢١ ملتقطاً تعريباً).

(٣) ذكره في "الإجازات المتينة" المقدمة، صـ٣١. وفي "تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ٦٧.

حياة الإمام أحمد رضا \_\_\_\_\_\_\_ ٥٦

الشيخ عبد الله فريد بن عبد القادر الكُردي المكّي  $^{(1)}$ .

الشيخ السيّد عبد الله بن صدقة زَيني دحلان (۱) ابن أخي الإمام الشهير سيّدنا أحمد زَيني دَحلان المكّي الشّافعي.

الشيخ السيّد محمد بن عثمان دَحلان المكّي الشّافعي<sup>(۱)</sup>.

٩ - الشيخ السيّد حسين بن صدقة دَحلان المكّي الشّافعي (١٠).

(۱) الشيخ عبد الله فريد بن عبد القادر الكردي، استجاز والده من الإمام أحمد رضا في الحديث والتفسير والفقه والتفسير والفقه، فأجازه الإمام وابنّه الصالح عبدالله فريد في الحديث والتفسير والفقه والعلوم الكثيرة، وحينها أجاز الإمام أحمد رضا عبدالله فريد كان صغيراً، ولكن النجابة ظاهرة عليه من صغره، وكان ذكياً فطِناً، لذلك حفظ متون عشرة كتب في صغر سنه، والإجازة في الصغر معتبرةٌ مقبولة عند العلهاء والصّالحين وأمرها شائع وذائع.

("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ٧٦، ٦٨ تعريباً).

(۲) عبد الله بن صدقة بن زَيني دَحلان، الشّافعي المكّي العالم الفلكي، وُلد بـ "مكّة المعظّمة" في ثهان أو تسع وثهانين ومئتين وألف، ونشأ بها وحفظ القرآن المجيد، وصلّى به التراويح وصلّى به مراراً بالمسجد الحرام، وحفظ كثيراً من المتون، واشتغل بالعلم وجدّ في الطلب، فقرأ على العلماء الأعلام، منهم خالُه عمر شطا، وخالُه بكري شطا، ومفتي المالكية عابد، ولازَمه وقرأ عليه كثيراً من العلوم، وقرأ عدة كتب في جملة فنون، ودرّس وأفاد وهو ابن أخي الشيخ أحمد زيني دحلان. توقي سنة ١٣٦٣ه. (المختصر من كتاب "نشر النّور والزَّهر"، ر: ٣١٥، صـ٢٩٤).

(٣) ذكره في "الإجازات المتينة"، النسخة الرابعة، صـ٦٥، وفي "تذكرة خلفاء أعلى حضرة"، صـ٨٤.

(٤) السيّد حسين بن صدقة بن زَيني دَحلان، الشّافعي المكّي، ولد بــ"مكّة المشرّفة" سنة أربع وتسعين ومئتين وألف، ونشأ بها وحفظ القرآن المجيد، وصلّى به التراويح، وأخذ العلم عن

=

• ١ - الشيخ أسعد بن أحمد الدهّان المكّى الحنفى (١٠).

١١- الشيخ عبد الرّحن بن أحمد الدهّان المكّى الحنفي.

١٢ - الشيخ عبد الرّحن الأفندي الشّامي.

١٣ - الشيخ السيّد حسين ابن السيّد عبد القادر الأدهمي الطرابلسي المدني.

جماعة من أفاضل أهلها، فقرأ على خاله السيّد عمر شطا، وعلى أخيه السيّد عبد الله دَحلان، وعلى الشيخ عبد الله العجَيمي في عدة فنون، وحفظ كثيراً من المتون كـ "الأجرومية"، و"ألفية" ابن مالك، و"الرحبية"، و"السنوسية"، و"الجوهرة"، و"الزُّبد"، و"البهجة"، ثمّ رحل إلى مصر وغيرها، وأخذ عن الأفاضل، فبرع ومهر ونظم ونثر وهو ابن أخي السيّد أحمد (المختصر من كتاب "نشر النّور والزَّهر" ر: ١٧١، صــ١٧٩). دَحلان.

(١) الشيخ أسعد بن العلّامة أحمد بن أسعد الدهّان، الحنفي المكّي، وُلد بـ"مكّة المشرّفة" سنة ١٢٨٠هـ، ونشأ بها (ت١٣٣٨هـ)، وحفظ "القرآن المجيد" مع كمال التجويد، وصلّى به التراويح بالمسجد الحرام مراراً وتكراراً، وجدّ واشتهر في طلب العلوم، فقرأ على جملة من المشايخ العِظام علماء البلد الحرام، منهم: العلّامة الجليل الشيخ رحمة الله الكيرانوي الهندي، والعلّامة عبد الحميد الداغستاني الشّرواني، وحضرة نور محمد البشاوري الحنفي، وقرأ على إسهاعيل نوَّاب في المنطق والتصوّف وغيرهما، وأخذ عنه خلقٌ كثيرٌ وانتفع به جمعٌ غفير، ووظَّفه أميرٌ مكَّة المشرَّفة الشريف حسين بن على مساعد القائم مقامية في فصل القضايا الشّرعيّة، وجعله شيخاً على أهل مدرسة السليهانيّة، وصيّره عضواً بـ"مجلس التعزيرات الشرعيّة"، وعرض عليه مرّةً نيابةَ القضاء بالمحكمة الشرعيّة، فاعتذر ولم يقبلها، وأقامه رئيساً على هيئة "مجلس تدقيقات أمور المطوّفين" بالبلد الأمين.

(المختصر من كتاب "نشر النّور والزَّهر" ر: ١٠٦، صـ ١٢٩ ملتقطاً).

حياة الإمام أحمد رضا \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

١٤ - الشيخ السيّد إبراهيم ابن السيّد عبد القادر الطرابلسي المدني ١٠٠٠.

١٥ - الشيخ السيّد أبو حسين محمّد بن عبد الرّحن المرزوقي الحنفي (١٠).

١٦ - الشيخ السيّد بكر رفيع المكّي ٣٠٠.

(۱) الشيخ السيّد إبراهيم ابن السيّد عبد القادر الطرابلسي المدني، كان عالماً تقياً زاهداً، وعندما حضر الإمام أحمد رضا المدينة الطيّبة عام ١٣٢٤ه لم يلتق به لكونه مسافراً خارج البلد، فعندما رجع وسمع فضل الإمام وكهاله في العلوم والتصوّف، اشتاق إلى زيارته فسافر إلى الهند ١٣٢٥ه وبقى ستّة أشهُر عند الإمام البَرَيْلوي، وأخذ عنه العلوم والسّلوك.

("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ٧٩ تعريباً).

(٢) السيّد محمد المرزوقي المكتّى بـ"أبي حسين" العالم الأديب ابن عبد الرّحمن بن محجوب الحنفي المكّي (ت١٣٦٥هـ)، قدم والدُّه مكّة من مصر في نيف وستّين ومئتين وألف وجاور بها، وطلب العلم على العلّامة السيّد محمد حسين الكتبي الكبير، وتزوّج بها من ابنة ابنه العالم الفاضل محمد، وأمّها ابنة مفتي المالكية بمكّة العارف بالله تعالى السيّد أحمد المرزوقي، وكانت ولادته بمكّة المشرّفة، واجتهد في طلب العلم، لاسيّم الفقه، فلازَم مفتي مكّة الشيخ صالح كمال، وقرأ على الشيخ حافظ عبدالله الهندي، وعلى شيخنا الجليل الشيخ عبد الحقّ الهندي الإله آبادي ثمّ المكّي، وأجازه إجازةً عامّةً، ولما قدم مكّة شيخنا العلّامة أحمد رضا خان البَرَيْلوي استجازه، فأجازه بسائر مرويّاته ومؤلّفاته، وجلس للتدريس بالمسجد الحرام، ووُلّي نيابة القضاء بالمحكمة الشرعيّة.

(المختصر من كتاب "نشر النّور والزَّهر" ر: ٤٤٧، صـ٢٠٤، ٤٠٣ ملتقطاً).

(٣) ذكره في "الإجازات المتينة" النسخة الرابعة، صـ٦٣. وفي "تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ٥٦.

- ١٧ الشيخ السيّد مأمون البرّي الأرزنجاني ثمّ المدني ١٠٠.
- ١٨ الشيخ السيّد محمّد سعيد ابن شيخ الدّلائل العلّامة السيّد محمد المغربي(١٠).
  - ١٩ محدِّث الحرم الشريف الشيخ عمر حمدان المَحرَسي المدني ٣٠٠.
  - ٢ الشيخ محمد عابد ابن العلّامة الشيخ حسين المكّي المالكي (١٠).

(١) ذكره في "الإجازات المتينة" المقدمة، صـ٣٦. وفي "تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ٧٦-٧٩.

("الإمام أحمد رضا محدّث البَرَيْلوي وعلماء مكّة المكرّمة رحمهم الله" صـ٧٣، ٦٦ تعريباً).

(٤) عابد بن حسين المالكي فقيه، من أهل مكّة، توتي إفتاء المالكية بها بعد أبيه، ونقم عليه الشريف عون لصراحته في الوعظ فأخرجه من مكّة، فسافَر إلى اليمن، ومنها إلى الخليج العربي متنقلاً بين إماراته، وعاد إلى مكّة مع الحجّاج متنكراً، إلى أن توفي الشّريف عون (١٣٢٣هـ) فانطلق. وألّف "هداية الناسك" تعليقاً على "توضيح المناسك" لوالده، و"رسالة في التوسّل" واستمرّ في الإفتاء إلى أن توفي (١٣٤١هـ). ("الأعلام" ٣/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) الشيخ السيّد محمد سعيد بن محمد المغربي: ذكره في "الإجازات المتينة"، المقدمة، صـ٣٠، وذكره الكتّاني في "فهرس الفهارس"، ٢/ ١١٠٩.

<sup>(</sup>٣) عمر بن حمدان المَحرسي التُونسي المكّي المدني (١٢٩٢هـ ١٣٦٨هـ/ ١٨٧٥م - ١٩٤٩م)، مدرّس ومحدّث، وقد لُقّب محدّث الحرمَين الشريفَين، كان مجازاً من المجدّد الإمام أحمد رضا خان البَرَيْلوي -عليه رحمة الله القوي-، وجمع أسانيده مختصرةً في كتابه "ذوي العرفان ببعض أسانيد عمر حمدان"، وتلميذه الشيخ محمد ياسين الفاداني المكّي ألّف في حياته وجمع أحواله وأسانيده في كتابه "مطمح الوجدان في أسانيد الشيخ عمر حمدان"، ثمّ بعد ذلك لخصه.

حياة الإمام أحمد رضا \_\_\_\_\_\_\_ ٣٩

٢١- الشيخ محمد علي ابن العلّامة الشيخ حسين المكّي المالكي(١٠).

٢٢ - الشيخ محمد جمال ابن الشيخ محمد أمير ابن الشيخ حسين المكّي المالكي (").

٢٣ - الشيخ عبدالله مِرداد(") ابن العلّامة الشيخ أحمد أبي الخير مِرداد

(۱) محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي المكي، فقيه، نحوي، مغربي الأصل، وُلد وتعلّم بمكّة، ووُلِي إفتاء المالكيّة بها سنة ١٣٤٠ه، ودرّس بالمسجد الحرام، وقام برحلات إلى أندونيسية، وسومطرة، والملايا، وتوفّي بالطائف (١٣٦٧ه). له زهاء ٣٠ كتاباً مازال أكثرها مخطوطاً عند ولده عبد اللطيف المالكي بمكّة، طبع منها: "تدريب الطّلاب في قواعد الإعراب" في النحو، و"تهذيب الفروق" اختصر به "فروق القرافي" في أصول الفقه، ومن كتبه المخطوطة: "فتاوى النوازل العصرية" و"انتصار الاعتصام بمعتمد كلّ مذهب من مذاهب الأئمّة الأعلام" و"القواطع البُرهانيّة في بيان إفك غلام أحمد وأتباعه القاديانيّة".

("الأعلام" ٦/ ٣٠٥، ٣٠٦).

(٢) جمال بن محمد الأمير ابن مفتي المالكيّة بمكّة البَهيّة العلّامة الشيخ حسين المالكي، العالم النبيه الفاضل النحوي النجيب الكامل، وُلد بمكّة المشرّفة في سنة ١٢٨٥هم، نشأ بها وأخذ عن جماعة من أفاضل أهلها، فجدّ في الطلب، ولازَم عمّه الشيخ عابد مفتي المالكيّة، وأخذ عنه المعقول والمنقول، ولازَم العلّامة الشيخ عبد الوهّاب البسري ثمّ المكّي الشّافعي، وقرأ عليه في المعقول، ولما برع درّس بالمسجد الحرام، وأفاد وصنف، وتوظف عضواً بدائرة مجلس المعارف، ثمّ عُيّن أيضاً رئيساً بمحكمة التعزيرات الشرعيّة من طرف أمير مكّة الشريف حسين بن علي، توفي عام ١٣٤٩هـ التعزيرات المكرمة". (المختصر من كتاب "نشر النّور والزَّهر" ر: ١٥٦، صـ١٦٣ ملتقطاً).

(٣) عبد الله بن أحمد أبي الخير بن عبد الله بن محمد، ابن مِرداد: فاضل، له علم بالتاريخ والتراجم، من أهل مكّة، كان من خطباء المسجد الحرام، ووُلِّي القضاء بمكّة في عهد الشّريف حسين بن

٢٤ - الشيخ حسن (١) العجَيمي المكّي ابن القاضي الشيخ عبد الرّحن (١)،
 من أو لاد العَلم الشهير العلّامة الكبير الشيخ حسين (١) بن على العجَيمي المكّي.

1/ 1

علي، وقتل في واقعة الطائف (١٣٤٣هـ). له " نشر النّور والزَّهر في تراجم أفاضل أهل مكّة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر"، اختصره عبدالله بن محمد غازي وسيّاه "نظم الدّرر في اختصار نشر النّور والزَّهر"، وله رسالة سيّاها "إتحاف ذوي التكرمة في بيان عدم دخول الطاعون مكّة المعظّمة".

("الأعلام" ٤/٠٧).

(۱) الشيخ أحمد بن عبد الله بن محمد صالح بن سليمان بن محمد صالح ابن محمد مرداد، ولد سنة ٩ ١٢٥٩. وتلقى علومه على والده وغيره من العلماء وكان إماماً وخطيباً ومدرّساً، ثمّ تولّى مشيخة الخطباء عام ١٣٣٥هـ، ومكث بها إلى عام ١٢٩٩هـ، وتوفّي في عام ١٣٣٥هـ.

(المختصر من كتاب "نشر النّور والزَّهر" صـ٣٢).

- (٢) الشيخ حسن بن عبد الرّحمن العجَيمي المكّي الحنفي -رحمة الله عليه- (ت١٣٦١ه)، المدرّس، المجاز من الإمام أحمد رضا. (ذكره في "الإجازات المتينة" كتب لعلماء عشرة كرام بررة من مكّة المطهّرة، صـ٥٦. وفي "الإمام أحمد رضا المحدّث البَرَيْلوي وعلماء مكّة المكرّمة"، صـ٥٦ تعريباً).
- (٣) الشيخ عبد الرّحمن بن حسن بن محمد بن علي أبو الأسرار العجَيمي المكّي، ولد في مكّة المشرّفة سنة ١٢٥٣ه وهنا نشأ، حفظ قرآن المجيد ومتون الكتب العديدة، ثمّ درس عند مشايخ مسجد الحرام، توفّى سنة ١٣٠١ه. ("العلماء العجَيمين في مكة المكرمة" صـ ٨٤ تعريباً).
- (٤) أبو البقاء حسن العجَيمي الحنفي المكّي، الإمام الكبير الشهير شيخ الشيوخ محدّث الحجاز أحد شيوخ الثلاثة الذين ينتهي إليهم غالب أسانيد من بعدهم من العلماء في الحجاز واليمن

حياة الإمام أحمد رضا \_\_\_\_\_\_\_\_ ١

٢٥- الشيخ السيّد سالم بن عَيدروس البار العَلَوي الحَضرَ مي المكّي الشّافعي(١).

٢٦ - الشيخ السيّد عَلوي بن حَسن الكاف الحَضرَ مي الشّافعي (١٠).

٢٧ - السيّد أبو بكر بن سالم البار العَلَوي الحَضرَ مي المكّى الشَّافعي(").

ومصر والشام وغيرها من البلدان، ولد بمكّة سنة ١٠٤٩ه، حفظ القرآن في السنة التاسعة من عمره، وأخذ الحديث والتفسير وأصول الفقه والتصوّف والفرائض وعلم التوحيد والنحو والمعاني والبيان وغيرها عن شيخه العلّامة عيسى الثعالبي المغربي المكّي. وله رسائل وكتابات وأجوبة منها: حاشية على "الأشباه والنظائر"، و"إهداء اللطائف"، و"خبايا الزوايا"، و"السّيف المسلول في جهاد أعداء الرّسول" وغير ذلك. توفّي سنة ١١١٣ه.

(المختصر من كتاب "نشر النّور والزَّهر" ر: ١٦٢، صـ١٦٧ -١٧٣ ملتقطاً).

(۱) الشيخ السيّد سالم بن عَيدروس البار العَلَوي الحَضرَمي (١٢٩٩ -١٣٢٧هـ)، أخذ من والده، والشيخ عمد سعيد بأبصَيل، والشيخ صالح بَافَضل، والشيخ عمر بَاجنَيد، والشيخ السيّد حسين الحبشي، كان عالماً زاهداً ورعاً، وشُغله المحبوب التبليغ والتدريس، ودرّس بالمسجد الحرام، ونال على الإجازة في العلوم والتصوّف من الإمام أحمد رضا في ١١ صفر ١٣٢٤ه بمكّة المكرّمة.

(٢) ذكره في "الإجازات المتينة"، النسخة الرابعة، صـ٦٥، وفي "تذكرة خلفاء أعلى حضرة"، صـ٧٠.

(٣) الشيخ مولانا السيّد أبو بكر بن سالم البار، ولد سنة ١٣٠١ه في أسرة العلمية والزهد، وكان من آل الباريين. وتربّ في حجر والده وأخذ عنه العلوم الشّرعية، ثمّ إذا بلغ جهده فوّضه والده إلى أخيه الكبير العالم المتورّع السيّد عَيدروس البار، وأخذ الفقه والحديث والتفسير عن السيّد حسين الحبشي مفتي الشّافعية، والسيّد محمد سعيد بابصيل، كان مدرّساً في المسجد الحرام، وكان قليل الكلام دائم الصمت عابداً وزاهداً، كان من داعية الكبير، سافر للدعوة إلى الله سنة

=

حياة الإمام أحمد رضا ٢٨ - الشيخ محمد يوسف الأفغاني الحنفي (١)، مدرّس بالمدرسة الصّولتيّة التي أسّسها الشيخ رحمة الله (٢) الكيرانوي الهندي.

٢٩ - الشيخ السيّد محمد عمر ابن السيّد الجليل أبي بكر المكّي الرَّشيدي طريقة (٣).
 ٣٠ - الشيخ عبد الستّار بن عبد الوهّاب الصِّديقي الدِّهلوي المكّي الحنفي(٤).

١٣٥٢ه إلى بلاد شتى، وتوفّي سنة ١٣٨٢ه. ("معارف الرضا" المجلّة السنوية ١٤٢٠هـ، صـ١٤٢٠ ملتقطاً وتعريباً. وذكره في "الإجازات المتينة" النسخة الرابعة، صـ٦٥).

<sup>(</sup>١) ذكره في "الإجازات المتينة" النسخة الرابعة، صـ٦٥. وفي "تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ١١٧-١١٩.

<sup>(</sup>۲) الشيخ الفاضل العلّامة رحمة الله بن خليل الله بن نجيب الله العثماني الكيرانوي، كان من العلماء المبرّزين في الكلام والمناظرة، ولد سنة ثلاث وثلاثين ومئتين وألف، اشتغل بالعلم أيّاماً في بلدته، ثمّ سافَر إلى دهلي وقرأ العلوم المتعارفة على الشيخ عبد الرحمن الأعمى وشيخه محمد حياة، ولازَمهما مدة طويلة حتى أتقنه، ودرّس وأفتى، وله ذكاء مفرط لم يكن في زمانه مثله، فسار إلى الحجاز وأقام بمكّة المكرّمة، وألقى الرحل في مكّة، وأسّس "المدرسة الصولتية" في رمضان سنة تسعين ومئتين وألف. وله مصنّفات: "إظهار الحقّ"، و"إزالة الأوهام"، و"إزالة الشكوك"، و"إعجاز عيسوي"، و"أصحّ الأحاديث في إبطال التثليث". توفّي لسبع بقين من رمضان سنة ثمان وثلاثمئة وألف. ("نزهة الخواطر" حرف الراء، ر: ١٦١، ٨/ ١٦٠-١٦٢ ملتقطاً).

<sup>(</sup>٣) ذكره في "الإجازات المتينة" المقدمة، صـ٣٠. وفي "تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ١١٦-١١٦.

<sup>(</sup>٤) عبد الستّار بن عبد الوهّاب بن خُدا يارْ بن عظيم حسين يارْ بن أحمد يارْ المباركْشَاهْوِي البكري الصّديقي الحنفي الدّهلوي، أبو الفيض وأبو الإسعاد، عالم بالتراجم، مولده ووفاته

٤٣. حياة الإمام أحمد رضا -

٣١- الشيخ أحمد بن محمد الحضراوي المكّى الشّافعي(١٠).

٣٢- الشيخ السيّد حسين جمال بن عبد الرّحيم (١).

بمكّة سنة ١٣٥٥ه، كان من المدرّسين بالحرم المكّي. له تآليف منها: "فيض الملك المتعالى وبأبناء أوائل القرن الثالث عشر والتوالى"، و"سرد النقول في تراجم الفحول"، و"وُلاة مكّة بعد الفاسي"، و"نثر المآثر فيمَن أدركته من الأكابر" وغير ذلك، وكان قد جعل مكتبته وقفاً قبل وفاته، ثمّ نقلت مع مؤلَّفاته إلى مكتبة الحرم بمكّة. ("الأعلام" ٣/ ٢٥٤).

(١) أحمد بن محمد بن أحمد بن عبده الحضر اوى الشّافعي، وُلد بشغر إسكندرية في جمادي سنة اثنين وخمسين ومئتين وألف، ولما بلغ من العمر سبع سنين قدم والدُّه إلى مكَّة المعظَّمة وتوطناها ونشأ بها، وحفظ القرآن الكريم، وأخذ العلم عن جملة من الأعيان، وحضراوي نسبةً إلى محلّ ببلدة "منصورة" من أعمال مصر، وتسلُّك في الطريقة الشاذلية على الشيخ الفاسي ثمّ المكّي، وكان عالماً فاضلاً صالحاً متواضعاً كاتباً، له من التآليف: "العقد الثمين في فضائل البلد الأمين"، و"رسالة" في فضائل زَمزَم، وتخريج رواة أحاديث "كشف الغمّة" وغير ذلك، وكانت وفاته بمكّة سنة ألف وثلاثمئة وسبع وعشرين، ودُّفن بالمعلاة.

(المختصر من كتاب "نشر النّور والزُّهر" ر: ٥١، صـ٨٤، ٨٥ ملتقطاً).

(٢) الشريف حسين جمال بن عبد الرّحيم، حضر مكّة المكرّمة سنة ١٣٢٣ه مع الشريف عبد الحي ابن الشريف عبد الكبير الكتّاني الفاسي، وتشرّ ف معه بزيارة الإمام أحمد رضا، كان شاباً صالحاً، وجدّ في طلب العلوم واستجاز من الإمام في سلاسل الطريقة الأولياء الكبار، وأجازه باللسان، وأذن له أن يكتبَ نسخةً باسمه من عند السيّد الكتّاني على نحوه ورسمه. (ذكره في "الإجازات المتينة" المقدمة، صـ٧٨. وفي "تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ٥٧، ٥٨ تعريباً).

٣٣ - الشيخ أحمد بن عبد الله بن حسين ناضرين المكّي الشّافعي (١٠).

٣٤- الشيخ المعمّر ضياء الدّين المدني ٣٠٠.

(۱) العلّامة الفقيه الشهير الشيخ أحمد بن عبدالله ناضرين المكّي الشّافعي، ولد بمكّة المكرمة بشعب علي في يوم آخر جمعة في شعبان سنة ١٢٩٩ه، ونشأ بها في حجر والده، وكان أوّل تعليمه القرآن الكريم على الشيخ يوسف أبي حجر في مسجد سوق الليل، ثمّ انتقل إلى الشيخ محمد عريف بزقاق الحجر وأتمّ القرآن عنده، ثمّ اعتنى بطلب العلم وجدّ في تحصيله، فأخذ عن مشايخ عصره الأجلاء، منهم: الشيخ أبو بكر بن محمد سعيد بابصيل، والسيّد أحمد بن أبي بكر شطا، والحبيب أحمد بن حسن العطّاس، والشيخ أحمد رضا البريلوي أجازه إجازة عامة وغير ذلك، وقد سافر إلى بومباي الهند للمعالجة سنة ١٣٢٦ه، فمنّ الله عليه بالشفاء، فاشتغل بالتدريس في المدرسة الصولتية" سنة ١٣٢٩ه. وتوقي سنة ١٣٧٠ه. ("الدليل المشير" القسم ١ في التراجم،

ر: ١٠ - شيخنا الشيخ أحمد بن عبد الله ناضرين، صـ٧١، ٤٨، ٥٠ ملتقطاً).

(۲) هو الشيخ ضياء الدّين أحمد القادري المدني بن عبد العظيم ابن الشيخ قطب الدّين القادري طريقة، ونسبه ينتهي إلى سيّدنا عبد الرحمن ابن سيّدنا أبو بكر الصّديق هي السيّالْكُوْتْ"، من أجداده الشيخ عبد الحكيم كان عالماً معروفاً في زمنه، وحواشيه على "الخيالي" و"القطبي" مشهورة، بعد حصول العلم من "لاهور" أخذ الحديث عن شيخ المحدّثين العدّامة وَصِي أحمد المحدّث السُّورَتِي في مدرسة الحديث بـ"بيلي بيْتْ"، وبايّع على يدّي الإمام أحمد رضا، ونال منه الإجازة في العلوم والسُّلوك، وذهب سنة ما الشيخ حسين الحسني الكُردي، الشيخ مصطفى القادري، الشيخ شرف الدّين وغيرهم، ثمّ الشيخ حسين الحسني الكُردي، الشيخ مصطفى القادري، الشيخ شرف الدّين وغيرهم، ثمّ ذهب إلى المدينة المنوّرة في أيّام السلطنة العثمانية وعاش بها سبعين سنة، وزار والتقى بالعلماء والمشايخ من العالم لا يحصى عددهم، كلّ مَن حضر في المدينة المنوّرة تشرّف بزيارته، وعاش والمشايخ من العالم لا يحصى عددهم، كلّ مَن حضر في المدينة المنوّرة تشرّف بزيارته، وعاش

حياة الإمام أحمد رضا \_\_\_\_\_\_ ٥٤

### بعض الآخذين عنه من البلاد غير العربية

النجل الأكبر للإمام أحمد رضا خان النجل الأكبر للإمام أحمد رضا خان الخنفى القادرى().

٢- مفتى الديار الهندية الشيخ مصطفى رضا خان النجل الأصغر للإمام(").

عيشاً طويلاً، وتوفّي ٤ ذي الحجّة سنة ١٤٠١ه في المدينة المنوّرة، ودُفن في "البقيع" قريباً من ضريح سيّدتنا فاطمة الزهراء ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ٠٤١ - ١٤٣ ملتقطاً وتعريباً).

(۱) حجّة الإسلام محمد حامد رضا ابن الشيخ الإمام أحمد رضا، وُلد غرّة ربيع الأوّل ١٢٩٢ه ببلدة "بَرَيْلي"، وأخذ جميع العلوم والفنون عن والده الكريم، وأخذ الطريقة القادريّة عن نور العارفين الشيخ أبي الحسين أحمد النّوري -نوّر الله مرقده-، كان فصيحاً بليغاً في العربيّة، وفقيها عظيهاً في الفقه الحنفي، وكان درسُه مشهوراً. له مصنّفات منها: "الفتاوى الحامديّة"، و"الصّارم الربّاني على إسراف القادياني"، و"سدّ الفرار"، و"سلامة الله لأهل السنّة من سبيل العناد والفتنة"، وحاشية على "مُلاّ جلال" وغيرها، وهو الذي جمع إجازات الإمام أحمد رضا باسم "الإجازات المتينة". توقي ١٧ جمادى الأولى في سنة ١٣٦٢ه.

("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٥٧، ٢٥٢ ملتقطاً وتعريباً).

(٢) مفتي الديار الهندية، الشيخ العلّامة محمد مصطفى رضا خان، وُلد ٢٢ ذي الحجّة ١٣١٠ه يوم الجمعة بـ "بَرَيلي"، أخذ العلوم والفنون عن والده الكريم الإمام أحمد رضا، وعن شقيقه الأكبر حجّة الإسلام الشيخ العلّامة محمد حامد رضا خان -عليه الرّحمة والرضوان-، وأستاذ الأساتذة العلّامة رحم إلهي المنكوري، ومولانا بشير أحمد علي گرهي، ودرس الحديث الشريف خاصّة عند العلّامة ظهور الحسين الفاروقي الرامْفوري تلميذ العلّامة محمد فضل الرّحمن گنج

حياة الإمام أحمد رضا

- ٣- الشيخ حَسن رضا خان شقيق الإمام أحمد رضا، الصغير ١٠٠٠.
  - ٤ الشيخ محمد رضا خان شقيق الإمام، الأصغر (٢).
  - ٥ صدر الأفاضل السيّد الشيخ نعِيم الدّين المُرادآبادي (").

Ey B

مرادآبادي، وأخذ الطريقة القادريّة عن الشيخ السيّد أبي الحسين أحمد النوري. له مصنّفات، منها: "الفتاوى المصطفويّة"، و"وقعات السّنان إلى حلق المسيّاة بَسط البنان"، و"إدخال السنان إلى حنك الحلقي بسط البنان"، و"طرد الشيطان"، و"وقاية أهل السنّة عن مكر ديوبند والفتنة" وغيرها من الكتب. وتوفّي في يوم الأربعاء ١٤ محرم الحرام سنة ٢٠٤١ه. ("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ١٤٠٤، ٢٨٥، ٢٨٥، ٢٩٠، ٢٩٨ ملتقطاً وتعريباً. و"جهانِ مفتي أعظم" الباب ١٠ في خدماته في التصانيف والتآليف، صـ٢٦٦، ٧٦٧).

(۱) مولانا الشيخ العلامة حَسن رضا خان شقيق صغير للإمام أحمد رضا، أخذ بدايةً عن والده الكريم الإمام نقي علي خان وعن أخيه الإمام أحمد رضا، ثمّ حصل له الكمال في الشعر عند فصيح المُلك داغ الدّهلوي في "رامْفور"، له مصنَّفات، منها: ديوان في مدح الرّسول على المسمّى بـ "ذوقِ نَعت"، توقى ٢٢ رمضان المبارك في سنة ١٣٢٦هـ.

("تذكرة علماء أهل السنّة" ص٧٨، ٧٩ تعريباً).

(٢) محمد رضا خان بن نقي علي خان بن رضا علي خان شقيق أصغر للإمام أحمد رضا خان، كان صغيراً وتوقي والده، فنشأ في حجر الإمام أحمد رضا خان، وأخذ العلوم عنه، وتوقي سنة معيراً وتوقي والده السادس من المجلّة السنوية: "تجليات رضا" العدد الممتاز باسم: صدر العلماء المحدِّث البَرَيْلوي" صـ ٧٨ تعريباً).

(٣) الشيخ السيّد محمد نعِيم الدّين صدر الأفاضل المرادآبادي، ولد ٢١ صفر المظفر سنة ١٣٠٠هـ ببلدة مرادآباد، أخذ العلوم الشّرعية العقلية والنقلية عن الشيخ العارف الكامل محمد كُل،

٦- قاضى قضاة الهند الشيخ محمد أمجد علي الأعظمي(١).

وأخذ الطبّ عن الحكيم فضل أحد الأمروهي، وأخذ الطريقة القادرية عن الشيخ محمد كُل، والشيخ علي حسين الكَجوجوِي، والشيخ أحمد رضا خانْ، وكان مجازاً منهم، وأسس الجامعة النعيمة سنة ١٣٢٨ه. من تصانيفه: "الكلمة العُليا لإعلاء عَلم المصطفى"، و"خزائن العرفان في تفسير القرآن"، و"أطيب البيان"، ومجموعة "الفتاوى"، و"سوانح كربلا"، و"كتاب العقائد"، و"أسواط العذاب"، و"التحقيقات لدفع التلبيسات"، و"القول السَّديد" وغير ذلك، وتوقي ١٩ ذي الحجة سنة ١٣٦٧ه.

("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ٣٣٣، ٣٤٤، ٣٤، ٣٤١ ملتقطاً وتعريباً). (ا) قاضي قضاة الهند، إمام العلم والفضل، صدر الشّريعة، الشيخ أمجد علي ابن الحكيم العلّامة جمال الدّين ابن الفاضل مو لانا خدا بخش، وُلد بـ "غَوسِي" بمحافظة "أعظم جَره" الهند سنة جمال الدّين ابن الفاضل مو لانا خدا بخش، وُلد بـ "غَوسِي" بمحافظة "أعظم جَره" الهند سنة المبيد والكُتب البدائيّة من الصّرف والنحو على أخيه الكبير العلّامة الشهير الشيخ محمد صدّيق، ثمّ رحل إلى بلدة "جَونْفور" وقرأ أكثرَ الفنون على العلّامة الشهير الفاضل الجليل الشيخ هدايةُ الله الرامْفوري، ثمّ انتقل إلى مدرسة الحديث ببلدة "بِيلي بيتْ" فأخذ علومَ الحديث عن المحدِّث الشهير والإمام الكبير الشيخ وَصِي أحمد المحدِّث السُّورَي، وتفرّغ من العلوم وتشرّف بسند الفراغ عن المحدِّث المذكور بعد الألف وثلاثمئة من الهجرة، ثمّ رحل إلى لَكنَوُ وأكمل دراسة الطبّ على الطبيب الحاذق الشهير عبد الحكيم، ثمّ دعاه شيخ الإسلام الإمام أحمد رضا للتدريس في "جامعة منظر الإسلام"، فتعيّن على مسند الدَّرس والإفتاء، توقي ٢ ذي القعدة في سنة ١٣٦٧ه. له مصنَفات كثيرة، منها: تصنيفه المعروف "بَهارِ شريعت" ٢٠ جزءاً، وله مجموعة الفتاوى المسيّاة: بـ"الفتاوى الأمجديّة" بأربع مجلّدات،

عياة الإمام أحمد رضا

٧- الشيخ أحمد أشرف الكَجَوجُوِي(١).

٨- المحدِّث الأعظم في الهند الشيخ السيِّد محمد الكَجَو جْوِي(١٠).

٩- مبلّغ الإسلام الشيخ عبد العليم الصدّيقي المِيرَقِي(").

E7 3

وله حاشية على "شرح معاني الآثار" المسمّاة بـ "كشف الأستار". ("اليواقيت المِهريّة" صـ٧٩، ٨٠ ملتقطاً. و"تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ٧٩، ٢١٠، ٢١٠ ملتقطاً وتعريباً).

("تذكرة علماء أهل السنّة" صـ٣٠ ملتقطاً وتعريباً).

(٢) المحدِّث الأعظم وحيد العصر، شمس الأفاضل، قدوة العلماء الرّاسخين الشيخ الشريف عمد الكَجَوجْوِي ابن الحكيم الشريف نذر أشرف، كانت ولادتُه في موضع "جائس" قبل صلاة الفجر ١٥ ذي القعدة ١٣١١ه، درس الفارسيّة عند والده، والعربيّة في المدرسة النظاميّة، وبعد ثهانية سنين حضر في خدمة المفتي لُطف الله علي كَرْهِي ودرس عنده "شرح التجريد" و"أفق المبين"، وأخذ الحديث الشريف عن الشيخ مطيع الرّسول عبد المقتدر البَدَايُونِي، وأسلَم على يده أكثر من خمسة آلاف، واستفاد منه كثيرٌ من المسلمين. من تصانيفه: "ترجمة القرآن الكريم" باللغة الأردية، توقي ١٧ رجب ١٣٨٣ه بـ"لكنوً"، ودُفن في "الكَجَوجَهْ".

(٣) الشاه عبد العليم الصدّيقي ابن الشاه محمد عبد الحكيم الصدّيقي، وُلد في "مِيْرَتْ" الهند ١٥ رمضان الكريم ١٣١٠ه، يتصل نَسَبُه بالخليفة الأوّل سيّدنا الصدّيق الأكبر على المناه الماديق الأكبر المنها الماديق الماديق

=

حياة الإمام أحمد رضا \_\_\_\_\_\_\_ ٩

- ١٠ برهان الملّة والدّين الشيخ برهان الحقّ الجَبَلْفوري(١٠).
- ١١- ملِك العلماء الشيخ ظفر الدّين البهاري، صاحب "الجامع الرَّضَوي".
  - ١٢ الشيخ نواب سلطان أحمد خان من "بَرَيْلي" (٢).
    - ١٣ الشيخ أميرأهمد من "بَرَيْلي" (٣).

=

جدًا، ختم القرآن الكريم وعمره أربع سنوات وعشرة أشهُر، وقرأ الكُتب البدائية من العربيّة والأرديّة والفارسيّة عند والده الكريم، وبايَع على يَدَي الإمام أحمد رضا، ونال منه الإجازة في العلوم والطريقة، وأسلم على يدّيه أكثرُ من خمس وأربعين ألف، من تصانيفه: "المرآة" بالعربيّة، طبع في مصر، و"ذكر الحبيب" جزءان، و"بَهار الشَّباب"، و"المكالمة جارج برناؤشا"، توفيّ ٢٣ ذي الحجّة ١٣٧٤هـ بـ "المدينة المنوّرة"، ودُفن في "البقيع".

("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ١٥٣، ١٥٤، ١٦٢-١٦٤ ملتقطاً وتعريباً).

(۱) الشيخ محمد عبد الباقي المعروف بُرهان الحقّ الجَبَلْفوري ابن العلّامة المفتي محمد عبد السّلام القادري، وُلد بـ "جَبَلْفور" ۲۱ ربيع الأوّل ۱۳۱۰ه، درس الكُتب البدائية عند والده الكريم، وأكمل الدّراسة في دار العلوم "منظر الإسلام". من تصانيفه: "إجلال اليقين بتقديس سيّد المرسّلين"، و"البُرهان الأجلى في تقبيل أماكن الصُّلحاء"، توفيّ في ١٤٠٥ه، ودُفن جانب والده الكريم. ("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ ٢٧١، ٢٧٦، ٢٧٧ ملتقطاً وتعريباً).

<sup>(</sup>٢) ذكره الشيخ ظفر الدين المحدّث البهاري في "حياة أعلى حضرة" ١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) ذكره الشيخ ظفر الدين المحدّث البهاري في "حياة أعلى حضرة" ١/ ١٢٥.

- ١٤ الشيخ الحافظ يقين الدّين من "بَرَيْلي"(١٠).
- ١٥- الشيخ الحافظ السيّد عبد الكريم من "بَرَيْلي"(").
  - ١٦ الشيخ السيّد منوّر حسين من "بَرَيْلي"(٣).
  - ١٧ الشيخ السيد نور أحمد من "بنغلاديش"(،،).
    - ١٨ الشيخ واعظ الدّين(٥٠).
  - ١٩ الشيخ السيّد عبد الرّشيد العظيم آبادي ١٠٠.
  - ٢ الشيخ السيّد الشّاه غلام محمد البِهاري (٠٠٠).

(۱) الشيخ الحافظ يقين الدّين من "بَرَيْلي"، تلميذ الإمام أحمد رضا والمجاز منه في العلوم والطريقة، توفّى ۱۱ جُمادي الآخر ١٣٧٠هـ.

("تذكرة علماء أهل السّنة" صـ٧٦٣، ٢٦٤ ملتقطاً وتعريباً).

(٢) ذكره الشيخ ظفر الدّين المحدّث البهاري في "حياة أعلى حضرة" ١٢٦/١.

(٣) ذكره الشيخ ظفر الدين المحدّث البهاري في "حياة أعلى حضرة" ١ / ١٢٦.

- (٤) ذكره الشيخ ظفر الدين المحدّث البهاري في "حياة أعلى حضرة" ١/٦٦١.
- (٥) ذكره الشيخ ظفر الدين المحدّث البِهاري في "حياة أعلى حضرة" ١/٢٦.
- (٦) الشيخ الشريف عبد الرّشيد، وُلد في "عظيم آباد"، أخذ العلوم تماماً في دار العلوم "منظر الإسلام" عن الإمام أحمد رضا وغيره من الأساتذة، وبعدما تخرّج درّس الفقه والحديث والمنطق والفلسفة في مدارس مختلفة.

("تذكرة علماء أهل السنّة" صـ٧٧، ١٧٣، ملتقطاً وتعريباً).

(٧) ذكره الشيخ ظفر الدّين المحدّث البهاري في "حياة أعلى حضرة" ١ / ١٦٣.

حياة الإمام أحمد رضا \_\_\_\_\_\_\_\_ ١٥

٢١- الشيخ السيّد حكيم عزيز غَوث من "بَرَيْلي"(١).

٢٢ - الشيخ نوّاب مِرزا من "بَرَيْلي "٢١).

77- الشيخ السيّد سلطان الواعظين عبد الأحد بِيلي بِيْتِي الهندي (")، وغيرهم من من العلماء ذوي المكانة العالية والدُّعاة البارزين، ويزيد عدد المجازين منه في الطريقة على مئة شخصٍ، انتشروا في الهند والباكستان (أ) وفي مشارق الأرض ومغاربها، رحمهم رحمهم الله تعالى أجمعين، ودامت بركاتهم وفيوضهم.

(٢) ذكره الشيخ ظفر الدين المحدِّث البِهاري في "حياة أعلى حضرة" ١٢٦/١.

(٣) الشيخ عبد الأحد بِيليْ بِيتِيْ ابن الشيخ أستاذ المحدّثين السيّد وَصِي أحمد السُّورَتِي، وُلد بـ"بيْلي بِيت" سنة ١٢٩٨ه، وأكمل العلوم والفنون عند والده الكريم في مدرسة الحديث، ثمّ حضر في خدمة الإمام أحمد رضا لأخذ الحديث الشريف، ثمّ درّس في مدرسة الحديث إلى آخر عمره، بايَع على يدَي الإمام أحمد رضا، ونال منه الإجازة في العلوم والطريقة، وتوقي ١٣ شعبان المعظّم ١٣٥٢ه بـ"لكنوً"، ودُفن في "كنج مرادآباد". ("تذكرة علماء أهل السنّة" صمارة، ١٦٩ ملتقطاً وتعريباً. و"تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صـ١٧٦ تعريباً).

(٤) هي جمهورية في جنوب آسيا بين الصين والهند وإيران وأفغانستان على بحر عمان في المحيط الهندي، الهندي، عاصمتها: إسلام آباد، ومن مدنها: "كراتشي"، "لاهور"، "فيصل آباد"، "راوَلْبِندِي"، "حيدرآباد السِّند"، "ملتان" وغيرها، وهي من الدول الإسلامية الكُبرى في العالم، انفصلت على الهند ١٩٤٧م، وانقسمت عنها بنغلاديش ١٩٧١م، الأرض: جبال عالية قاسية المناخ كثيرة الثلج

=

## أهم مشاغل الإمام

قال الإمام نفسُه في النسخة الثانية من "الإجازات المتينة لعلماء بكّة والمدينة": "أمّا فنوني التي أنا بها ولها، ورُزقتُ بحُبّها شغفاً دونها، فأجد ثلاثةً، ولنعمت الثلاثة!، أوّل الكلّ وأولى الكلّ وأعلى الكلّ وأغلى الكلّ: حماية جانب سيّد المرسَلين الثلاثة!، أوّل الكلّ وسلامه عليه وعليهم أجمعين – من إطالة لسان كلّ وهابي مَهين، بكلامٍ مُهين، وهذا هو حسبِي إن تقبّل ربي، هذا هو ظنّي برحمة ربي، وقد قال: "أنا عند ظنّ عبدي بي» "، ثمّ نكاية بقيّة المبتدعين ممّن يدّعي الدّين، وما هو إلّا من المفسِدين، ثمّ الإفتاء بقدر الطّاقة على المذهب الحنفي المتين المبين، فهذه موئِلي، وعليها معولي، وما أبرَد على صدرِي أن أكونَ لها وتكون لي، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم الولى".

\_\_\_\_

والجليد لاسيها في الشهال، أمّا السكّان فينتشرون في السهول الزراعية الممتدة في الشهال الشرقي وفي الجنوب، تشمل حوض البنجاب أو الأنهر الخمسة روافد الهندوس، أهمّ الصادرات: قطن، أرز، سكر، جلود، زيوت، سجاد، كروم. ("المنجد" في الأعلام، صـ٧٠١ ملتقطاً).

<sup>(</sup>۱) كما أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]... إلخ، ر: ٧٤٠٥، صـ ١٢٧٣ بطريق أبي صالح عن أبي هريرة على قال: قال النبي نَفْ: «يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بِي» ... الحديث.

<sup>(</sup>٢) "الإجازات المتنة" النسخة الثانية، صـ٥٧.

## عبقرية الإمام في الفقه الإسلامي

لا ريبَ أنّ الإمام أحمد رضا كان عبقريَّ الفقه الإسلامي، وأضاف فيه علوماً ونفائسَ لا يقدرها إلّا مَن طالَع مؤلَّفاته الجليلة؛ فإنّه قد قدّم للفقه الإسلامي بحوثاً ثمينةً رائعةً ومؤلَّفاتٍ عظيمةً فخمة، وألّف الإمام ألف كتابٍ تقريباً في الفقه وعلوم شتى، كلّها تدلّ على عبقريّته ولياقته، وغزارة علمه، وكثرة معرفته، وسِعة اطّلاعه، ووفور عثوره على الفقه الإسلامي، منها: "العطايا النبويّة في الفتاوى الرّضوية"(۱) هذه الفتاوى العظيمة تحتوي على نحو ثلاثة وثلاثين مجلّداً كبيراً، ولا شكّ أنّها موسوعةُ الفقه الإسلامي ودائرةُ العلوم والمعارف، وعندما يطالعها العلماء يتعجّبون ويتحيّرون من بصيرة الإمام الفقيه، ودقة نظره وبحوثه العجيبة، وتحقيقاته المدهِشة، وقد شغف كثيرٌ من علماء العالمَ بلياقته وعبقريّته في الفقه الإسلامي، كما قال أمين مكتبة الحرم المكّي الشيخ إسماعيل خليل بعدمًا طالَع عدةَ أوراقٍ من "الفتاوى

<sup>(</sup>۱) "العطايا النّبوية في الفتاوى الرضوية": للإمام أحمد رضا خان القادري ابن العلّامة المفتي نقي علي خان القادري (ت١٣٤٠هـ)، كان حجمه باثني عشر مجلّداً، طبعت أوّلاً من مكتبات الهند والباكستان العدّة أكثر من مرّة، وأخيراً بمدينة ممبائي الهند بإشراف رضا أكادمي، ثمّ بعد ذلك طبعت محقَّقةً من "مؤسسة رضا" بإشراف مفتي باكستان العلّامة الشيخ عبد القيوم الهرَارْوِي (ت٤٢٤هـ) ﴿ اللّه والآن هذه الفتاوى العظيمة تحتوي على ثلاثة وثلاثين مجلّداً كبيراً، ولا شكّ أنّها موسوعة الفقه الإسلامي، كما قال أمين مكتبة الحرم المكّي الشيخ إسماعيل خليل المكّي متأثّراً بعدة أوراق "الفتاوى الرضوية": "والله أقول!، والحقّ أقول!: إنّه لو رأها أبو حنيفة النعمان لأقرّت عينه، ولجعل مؤلّفها من جملة الأصحاب".

عه حياة الإمام أحمد رضا الرّضوية": "والله أقول!، والحقّ أقول!: إنّه لو رآها أبو حنيفة النعمانُ لأقرَّت عينَه، والجعل مؤلِّفَها من جملة الأصحاب"(١).

ومن مؤلّفاته الجليلة: "جدّ الممتار على ردّ المحتار" سبع مجلّدات ضخمة، وهذا الكتاب من مآثره التاريخيّة العظيمة، ومن درر الفقه الغالية التي يفتخرُ بها الفقهُ الإسلامي، وحُقَّ له الافتخارُ بهذا؛ ولا شكّ أنّ هذا الكتابَ جليلٌ وكنزٌ عظيمٌ يوضِّح "ردّ المحتار" الشهير بـ "حاشية ابن عابدين" توضيحاً جيلاً، ويكشف عن عباراته العويصة، ويحلّ مواضعه المغلقة، ويتدفّق بالبحوث الوجيزة النّادرة، والتحقيقات العجيبة الأنيقة، فتارةً يقدِّم بحوثاً باهرةً، وأخرى ينقّد "ردّ المحتار" نقداً عادلاً، ويعرض المسائل الخلافية فيوفّق بينها وكأنّه لم يكن هناك خلاف، وعندما يأتي على مواضع تردّد فيها الترجيحُ والتصحيحُ، فيرجِّح بعضَها بالنّصوص الصّريحة والدّلائل القويّة، كأنّه لم يكن لغير ذلك حقُّ ترجيحِ وتصحيح، ويَظهر خلال البحوث توقّدُ ذهن المؤلّف، وبريقُ فكره، وتبحُّرُ عِلمه، وسِعةُ اطلّاعه على المسائل الفقهيّة، كأنّها نصب عينيه، وتتبيّن قوّةُ تمييزه عند الترجيحِ واستخراجِ الصّحيح من المنقوق في ميدان البحث والتحقيق لم يكد يقف على شيء حتّى أتى بها له وما عليه. السبّاق في ميدان البحث والتحقيق لم يكد يقف على شيء حتّى أتى بها له وما عليه.

<sup>(</sup>١) "الإجازات المتينة" كتاب العلّامة الجليل السيّد إسهاعيل خليل المكّى، صـ٣٢.

<sup>(</sup>۲) "ردّ المحتار على الدّر المختار": للسيّد محمد بن أمين عابدين بن السيّد عمر بن عابدين الدمشقي الحنفي المفتي العلّامة الشهير بـ"ابن عابدين"، وُلد سنة ۱۱۹۸ وتوفّي سنة الدمشقي الحنفي المفتي العلّامة ("إيضاح المكنون" ٣/ ٣٥١. و"هدية العارفين" ٦/ ٢٨٦).

## زيارته للحرمين الشريفين

حجّ الإمام أوّلَ مرّة عام ١٢٩٥ه مع والده الكريم، فلمّا رآه في المطاف إمامُ الشافعيّة بالمسجد الحرام الشيخ حسين بن صالح جَمل اللّيل فابتدر بإبداء شعوره قائلاً: "والله! إنّي لأرى نورَ الله من هذا الجبين"(،) فطلب منه أن ينقل رسالتَه في مناسك الحجّ "الجوهرة المضيئة" إلى اللُّغة الأرديّة، فنقلها الإمامُ أحمد رضا ثمّ شرحها خلال يومَين فسمّاها بـ"النيّرة الوضيّة"، وعلّق عليها فسمّاها بـ"الطرّة الرضيّة على النيّرة الوضيّة". وفي هذه الزيارة نال الإمامُ أحمد رضا الإجازاتِ في العلوم من السيّد المحدِّث الشيخ أحمد رَضا الشياه عبد الرّحمن سراج المكّي مفتي الحنفيّة.

وثم حجّ ثانيةً عام ١٣٢٣ه فأعظمه علماء الحرمين الشّريفين وأكرموه واستجازوا منه في الحديث والفقه والعلوم والفنون وطُرق الصّوفية، واستفتاه بعضُهم حول مسائل ذات أهميّة فأجاب عنها، منها: مسألة علم المغيّبات للنبيّ المصطفى في مسألة الأوراق النقديّة، فألّف الإمام رسالتين في هاتين المسألتين، أوّلها: "الدّولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة"، وثانيهها: "كِفل الفقيه الفاهِم في أحكام قِرطاس الدّراهم"، ألّفها بدون مراجَعة إلى الكُتب في "مكّة المكرّمة"؛ لأنّه كان مسافراً بعيداً عن كتبه.

# بعض مؤلَّفات الإمام

ومؤلَّفات الإمام أحمد رضا كلُّها عظيمةُ الجدوى، كثيرةُ المنافع، جمَّةُ الفوائد، عزيرةُ المعارف، ممتلئةٌ بالبحوث المفيدة، ذاخرةٌ بالتحقيقات العجيبة، متدفّقةٌ بالمواد

<sup>(</sup>١) "حياة أعلى حضرة" الحجّ والزيارة الأوّل، ١٣٣٢.

النّادرة، حاويةٌ للمسائل الجديدة، الدالّةُ على عِلمِه العظيم وعقلِه الواسع، وقدراته الهائلة، ومواهِبه الكُبرى، وكذلك من خصائص مؤلّفات الإمام أنّه يُعنوِن لكلّ كتابِ بعنوانٍ لو جمعنا حروفَه بحساب الجمّل لنتج معنا رقمٌ يشير إلى سَنة تأليف الكتاب الهجرية، ولم يختر الإمامُ موضوعاً إلّا أنهاه إلى حدٍّ لم يدَع مجالاً لمزيدٍ من التحرير، كما سيأتي من قول الشيخ عبدالله بن محمّد صدقة زيني دَحلان الجيلاني المكّي، فمن المناسب أن نذكرَ بعضَ مؤلّفات الإمام التي ألّفها بالعربيّة أصلاً:

- ١- "المعتمَد المستندعلي المعتقد المنتقد".
  - ٢- "الدُّولة المكّيّة بالمادّة الغَيبيّة".
- ٣- "الفيوضات الملكيّة لمحبّ الدُّولة المكّيّة".
- ٤- "إنباءُ الحَى أنّ كلامَه المصونَ تبيانٌ لكلِّ شَيء" (في مسألة العلوم الخمسة).
  - ٥- "أجلى الإعلام أنّ الفتوى مطلقاً على قول الإمام".
    - ٦- "الإجازات المتينة لعلماء بَكّة والمدينة".
    - ٧- "شهائم العنبر في أدب النداء أمامَ المنبر".
  - "كِفل الفقيه الفاهِم في أحكام قِرطاس الدَّراهم".
    - ٩- "الكشف شافِيا حكمُ فُونُو جرافِيا".
- ١ "أزهار الأنوار مِن صَبا صلاة الأسرار" (الصّلاة الغَوثيّة المروية عن سيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ( المُعَيِّنِينَّ).

(١) انظر: صـ٧٦.

حياة الإمام أحمد رضا \_\_\_\_\_\_\_ ٧٥

- ١١ "صَيقل الرَّين عن أحكام مجاوَرة الحرمَين".
  - ١٢ "هادي الأُضحِية بالشَّاة الهنديّة".
  - ١٣ "الصّافية الموحية لحكم جُلود الأُضحية".
- ١٤- "جدّ الممتار على ردّ المحتار" (سبع مجلّدات).
  - ٥١ "الظفر لقول زُفر".
  - ١٦ "الزُلال الأَنقى من بحر سبقةِ الأتقى".
  - ١٧ "حُسام الحرمَين على منحر الكُفر والمَين".
    - ١٨ "فتاوى الحرمَين برجَف ندوة المين".
    - ١٩ "الجبل الثانوي على كلية التهانوي".

ولنذكر لسادتنا القرّاء أسماء بعضِ مؤلَّفاته المترجمة بالعربيّة، وإن لم تجد فيها بدائع النثر الفنّي للإمام، ولكن بلا شكّ ستنهل من أفكاره السَّديدةِ وإعلامه المهمّ:

- ١ "تمهيد الإيهان بآيات القرآن".
- ٢- "الفَضل الموهَبي في معنى: إذا صحّ الحديثُ فهو مذهبي".
  - ٣- "عطاء القدير في حكم التصوير".
- ٤- "الزَمزَمة القُمريّة في الذَبّ عن الخمريّة ("القصيدة الخمريّة" لسيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني (إليّالية).
  - ٥- "إقامة القيامة على طاعِن القيام لنبيّ تَهامة".
  - ٦- "الزُّبدة الزكيّة لتحريم سجود التحيّة".
  - ٧- "إعلام الأعلام بأنّ هِندُوسْتَان دارُ الإسلام".

- ٨- "صِلات الصَّفا في نور المصطفى".
- ٩- "الأمن والعُلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء".
  - ١٠- "شمول الإسلام لآباء الرّسول الكِرام".
    - ١١ "منير العين في حكم تقبيل الإبهامَين".
      - ١٢ "الهاد الكاف في حكم الضِعاف".
      - ١٣ "حياة الموات في سماع الأموات".
      - ١٤ "بركات الإمداد لأهل الاستمداد".
- ١٥- "طَرد الأفاعي عن حمى هاد رفع الرِّفاعي".
  - ١٦ "الوظيفة الكريمة"، (الأوراد والأذكار).
    - ١٧ "حُقّة المرجان لمهمّ حكم الدُّخان".
    - ١٨ "قوارع القهّار على المجسِّمة الفُجّار".
      - ١٩ "قَهر الدَّيان على مرتدٍ بقاديان".
        - ٢٠ "المبين ختم النبيين".
        - ٢١- "محمّد خاتم النبيّين".
    - ٢٢ "السُّوء والعِقاب على المسيح الكذّاب".
      - ٢٣ "الجراز الدّياني على المرتد القادياني".
        - ٢٤- "إزاحة العَيب بسَيف الغَيب".
- ٢٥ "أعالي الإفادة في تعزية الهند وبيان الشّهادة"، (أي: شهادة سيّدنا الإمام حسين (إلى الله عليه عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله على ال

حياة الإمام أحمد رضا \_\_\_\_\_\_\_ ٩٥

٢٦ - "كاسرُ السفيه الواهِم في إبدال قِرطاس الدَّراهم".

٢٧ - "حاجز البحرَين الواقى عن جمع الصّلاتَين".

٢٨ - "سبحان السُّبّوح عن عيب كذب مقبوح".

٢٩ - "فقه شهنشاه وأنّ القلوب بيد المحبوب بعطاء الله".

• ٣- "الحَرف الحَسن في الكتابة على الكفن".

٣١- "صيانة القبور".

٣٢- "تيسر الماعون للسكن في الطاعون".

٣٣- "جزى اللهُ عدوَّه بإبائه ختم النبوّة".

٣٤- "إهلاك الوهابيين على توهين قبور المسلمين".

٣٥- "جلى الصُّوت لنهى الدّعوة أمام الموت".

٣٦- "وصاف الرجيح في بسملة التراويح".

٣٧- "رادّ القحط والوباء بدعوة الجيران ومواساة الفقراء".

٣٨- "أعجب الإمداد في مكفَّرات حقوق العباد".

٣٩- "صفائح اللُّجين في كون التصافُح بكفَّي اليدين".

## بعض الكتب المتداولة التي علّق عليها الإمام

١ - "الدر المنثور في التفسير بالمأثور": لجلال الدّين السّيوطي.

۲- "عناية القاضي وكفاية الراضي" حاشية على "تفسير البيضاوي":
 لشهاب الدين الخفاجي.

٣- "معالم التنزيل": للإمام محيي السنّة البَغَوي.

- ٤- "الإتقان في علوم القرآن": للإمام جلال الدّين السيوطي.
  - ٥- "صيحح البخاري": للإمام محمد بن إسماعيل البخاري.
    - ٦- "سنن ابن ماجه": للإمام محمد بن يزيد القزويني.
    - ٧- "التيسير شرح الجامع الصغير": للعلّامة المُناوي.
      - ٨- "المسند": للإمام أحمد بن حنبل.
      - ٩- "الترغيب والترهيب": لإمام المُنذري.
      - ١٠ "العِلل المتناهية": للإمام ابن الجوزي.
- ١١- "عمدة القاري شرح صحيح البخاري": للعلّامة العيني.
- ١٢ "فتح الباري شرح صحيح البخاري": للعلّامة العسقلاني.
- ١٣ "إرشاد السّاري شرح صحيح البخاري": للعلّامة القُسطلاني.
  - ١٤ "شرح نخبة الفكر": للعلّامة العسقلاني.
  - ١٥ "فتح المغيث": للعلّامة السَّخاوي.
- ١٦ "فواتح الرَّحوت شرح مسلَّم الثبوت": لبحر العلوم عبد العلى اللكنوي.
- ١٧ "غمز عيون البصائر على محاسِن الأشباه والنظائر": لشهاب الدّين الحَمَوي.
  - ١٨ "ميزان الشّريعة الكُبرى": للإمام الشَّعراني.
    - ١٩ "كتاب الخراج": للإمام أبي يوسف.
  - ٢ "معين الحكام": للإمام علاء الدّين الطرابلسي الحنفي.
    - ٢١ "الهداية": للإمام برهان الدّين المَرغيناني الحنفي.
      - ٢٢ "فتح القدير": للمحقِّق ابن الهمام الحنفي.

٢٣ - "بدائع الصنائع": للإمام أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي.

٢٤ - "الجوهرة النيّرة": للإمام أبي بكر بن على المعروف بالحدّادي.

٢٥- "مراقي الفلاح": للعلّامة الشُّرُ نبُّلالي الحنفي.

٢٦- "البحر الرائق": للعلّامة ابن نجَيم المصري.

٢٧ - "حاشية الطحطاوي على الدرّ المختار": للعلّامة السيّد أحمد الطحطاوي.

٢٨ - "الفتاوى الهنديّة": لجماعةٍ من أفاضل علماء الهند برئاسة الشيخ نظام.

٢٩ - "خلاصة الفتاوى": للإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرّشيد البخاري.

• ٣- "الفتاوى السراجيّة": للعلّامة علي بن عثمان التيمي الأوشي الفَرغاني الخنفي صاحب نظم "بدء الأمالي".

٣١- "جواهر الأخلاطي": للإمام برهان الدّين بن ابراهيم الأخلاطي.

٣٢- "مجمع الأنهُر": لـ"شيخي زاده".

٣٣- "جامع الفصولين": لمحمود بن إسهاعيل الشهير بابن القاضي الحنفي.

٣٤- "جامع الرّموز": لشمس الدّين القُهُستاني.

٣٥- "تبيين الحقائق": لفخر الدّين الزَّيلعي.

٣٦- "رسائل الأركان": لبحر العلوم عبد العلي اللكنوي.

٣٧- "غنية المتملّى": للعلّامة إبراهيم بن محمد الحَلَبي.

٣٨- "كتاب الأنوار": للشيخ محيى الدّين ابن عربي قِيُّا.

٣٩- "مجموعة رسائل ابن عابدين": للعلّامة ابن عابدين الشّامي.

• ٤ - "فتح المعين": للعلّامة السيّد محمد أبي السعود المصري الحنفي.

- ١٤ "الإعلام بقواطع الإسلام": للإمام ابن حجر المكّى الهيتمي.
  - ٢٤ "شفاء السِّقام": للإمام السُّبكي.
  - ٤٣ "الفتاوى الخانيّة": للإمام قاضي خان.
  - ٤٤ "الفتاوي الخيريّة": للعلّامة خير الدّين الرَّملي.
  - ٥٤ "العقود الدُريّة": للعلّامة ابن عابدين الشّامي.
  - ٤٦ "الفتاوى الحديثيّة": للإمام ابن حجر المكّي الهيتمي.
  - ٤٧ "الفتاوى الزَّينية": للعلّامة الزين ابن نجَيم المصري.
  - ٤٩ "الفتاوى الغِياثيّة": للشيخ داود بن يوسف الخطيب.
- ٥ "جامع الصِّغار": للشيخ محمد بن محمود بن الحسين الأستروشني.
- ٥ "الفتاوي العزيزيّة" (بالفارسيّة):للشيخ عبدالعزيز المحدِّث الدّهلوي
  - وغير ذلك من الحواشي المفيدة على الكتب العدة.

## بعض رسائل الإمام باللُّغة الأرديّة

- ١- "النَّهي الأكيد عن الصّلاة وراء عدى التقليد".
  - ٢- "النيرة الوَضيّة شرح الجوهرة المضيئة".
    - ٣- "الطُّرِّة الرَّضيّة على النَّيرة الوَضيّة".
    - ٤- "السنيّة الأنيقة في فتاوي أفريقة".
  - ٥- "رعاية المذهبين في الدُّعاء بين الخطبتين".
- ٦- "سرورُ العيد في حلّ الدُّعاء بعد صلاة العيد".
  - ٧- "تجلّى المشكاة لإنارة أسئلة الزَّكاة".

حياة الإمام أحمد رضا \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٦٣

٨- "وَصاف الرَّجيح في بَسملة التراويح".

هذه المؤلَّفات كلُّها تشهد بعبقريّته في الفقه الإسلامي، بل بكونه إماماً فيه.

### بعض ميزات مؤلَّفاته وفتاواه بالإيجاز

- ١- البلوغ فيها إلى نهاية البحث والتحقيق.
- ٢- تضافُر الدّلائل والبراهين في كتبه وتعاضدها.
- ٣- تنقيح المسائل الكثيرة الغير منقَّحة من حديثٍ وقديم.
- ٤- الإكثار من المراجع والمصادر حتّى يزيد أحياناً عدد المصادر على المئتين في مسألة واحدة.
  - ٥- التوفيقُ بين الدّلائل ودفعُ التعارُض بين الأقوال.
  - ٦- وضعُ رسم الإفتاء (وقد ألّف فيها عدةَ رسائل).
  - ٧- ندرةُ الاستنباط والاستخراج من الجزئيّات والكُلّيات.
- ٨- التنبيه على تسامُح الفقهاء الكِبار، ويُعلَم ذلك بمراجعة فتاواه
   و"جد الممتار" و"كِفل الفقيه" وغيرها.
  - ٩- استنباطُ الأحكام من الكتاب والسنّة وتقديمُ دلائلها.
  - ١ استخراج المسائل الحديثة من القرآن والحديث وعباراتِ الفقهاء.
    - ١١ تقوية المذهب الحنفي بأسلوب جديد.
- ١٢ التعريف بهاهية الأشياء وحقائقها ليتضح الحكمُ الشّرعي اتّضاحاً تامّاً.
  - ١٣ الإكثار من صُور الجزئيّات إلى الحدّ الذي لم يبلغُه فقيةٌ.

#### أولاد الإمام

كان للإمام ولدان، أكبرهما: حجّة الإسلام الشيخ المفتي حامد رضا خان القادريّ المتوفّى عام ١٣٦٢ه، وأصغرهما: مفتي الديار الهندية الشيخ مصطفى رضا خان القادري المتوفّى عام ١٤٠٢ه، كان لهما منزلة عالية في العلوم والفنون والإفتاء والسُّلوك والإرشاد، رحمهم الله تعالى وإيّانا بهم.

#### الدكتوراه التي حازها العلماء لرسائلهم حول الإمام

حصل كثيرٌ من الباحثين على الدكتوراه ببحوثٍ ورسائل تناولوا فيها شخصية الإمام أحمد رضا خان في جامعات العالم، وكثيرٌ منهم الآن في مراحل تكميلِ البحوث، وها أنا أذكر بعضُ التفاصيل عن ذلك:

١. عنوان البحث: فقيه الإسلام

اسم الباحث: الدكتور حسن رضا خان

اسم الجامعة: جامعة بَتنة بـ"الهند"

عام البحث: ١٩٧٩م.

٢. عنوان البحث: أحوال الإمام أحمد رضا وخدماتُه الأدبيّة

(رسالة ماجيستر)

اسم الباحث: الدكتورة آنسة آربي المُظهرية

اسم الجامعة: جامعة السِّند، بـ"باكستان"

عام البحث: ١٩٨١م

Devotional & Politics in British
India, Ahmad Raza Khan bereilvi
and His Movement 1870-1920

الدكتور أوشياسانيال

جامعة كولمبيا، "نيويورك"

١٩٩٠م

٣. عنوان البحث:

اسم الباحث:

اسم الجامعة:

عام البحث:

لُغة الإمام أحمد رضا العربيّة وخدماته الأدبيّة (رسالة ماجيستر)

الدكتور محمود حَسن البَرَيْلُوي جامعة المسلم بـ"على جَرَه"، "الهند"

٠١٩٩م

٤. عنوان البحث:

اسم الباحث:

اسم الجامعة:

عام البحث:

الإمام أحمد رضا خان البَرَيْلُوي الحنفي وخدماته العلميّة والأدبيّة (رسالة ماجيستر)

الدكتور الحافظ محمد أكرم

الجامعة الإسلامية بَهَاوَلْفور، "باكستان"

۱۹۹۰م

٥. عنوان البحث:

اسم الباحث:

اسم الجامعة:

عام البحث:

الإمام أحمد رضا خان حياتُه وخدماتُه

٦. عنوان البحث:

الدكتور طيّب علي رضا الأنصاري جامعة هِندُو، "بَنَارَس" "الهند"

۱۹۹۳

اسم الباحث:

اسم الجامعة:

عام البحث:

"كنز الإيهان" وتراجم القرآن بالأرديّة المعروفة، التقابُل فيها بينها

الدكتور مجيد الله القادري

جامعة كراتشي، بـ"باكستان"

1994

٧. عنوان البحث:

اسم الباحث:

اسم الجامعة:

عام البحث:

الإمام أحمد رضا خان البَرَيْلُوي، أحوالُه وأفكارُه وخدماتُه الإصلاحيّة الدكتور الحافظ عبد الباري الصِدّيقي جامعة السِّند "جامشورو"، "باكستان"

1994

٨. عنوان البحث:

اسم الباحث:

اسم الجامعة:

عام البحث:

مدحُ الرَّسول بالأرديّة، والفاضلُ البَرَيْلُوِي

الدكتور عبد النعيم العزيزي

جامعة رُوهِيلْكَنْدُ، "بَرَيْلِي" "الهند"

٩. عنوان البحث:

اسم الباحث:

اسم الجامعة:

1998

عام البحث:

الشِّعر في مدح الرّسول اللَّهُ لمولانا أحمد رضا خانْ الدكتور سراج أحمد البستوي جامعة كانْفور، "الهند"

١٩٩٥م

١٠. عنوان البحث:

اسم الباحث:

اسم الجامعة:

عام البحث:

الإمام أحمد رضا خان وأثرُه في الفقه الحنفي (رسالة ماجستير) السيّد مشتاق أحمد الشَّاهُ الأزهري

جامعة الأزهر الشريف

1997

١١. عنوان البحث:

اسم الباحث:

اسم الجامعة:

عام البحث:

التنقيدات الفِكريّة لمولانا أحمد رضا خان

الدكتور أنور خانْ

جامعة السِّنْد بـ "جامشورو"، "باكستان"

1991

١٢. عنوان البحث:

اسم الباحث:

اسم الجامعة:

عام البحث:

الشيخ أحمد رضا خان البَرَيْلُوي الهندي، شاعراً عربيّاً (رسالة ماجستير)

الدكتور ممتاز أحمد السَدِيدِي

جامعة الأزهر الشريف

1999

١٣. عنوان البحث:

اسم الباحث:

اسم الجامعة:

عام البحث:

تصوّر حُبّ المصطفى عند الإمام أحمد رضا الدكتور غلام مصطفى نجم القادري جامعة مَيسُور "الهند"

۲۰۰۲م

١٤. عنوان البحث:

اسم الباحث:

اسم الجامعة:

عام البحث:

النَّر الفَنَي عند الشيخ أحمد رضا خان (رسالة ماجستير)

السيّد عتيق الرّحمن الشَّاهْ

الجامعة الإسلاميّة العالميّة، "إسلام آباد"

۲۰۰۳م

١٥. عنوان البحث:

اسم الباحث:

اسم الجامعة:

عام البحث:

الإمام أحمد رضا ومتكوباته

الدكتور غلام جابر شمس المصباحي

١٦. عنوان البحث:

اسم الباحث:

اسم الجامعة: جامعة البهار، مظفر فور "الهند"

عام البحث: ٢٠٠٤م

١٧. عنوان البحث: "الزُّلال الأَنقى من بحر سبقةِ الأتقى"

للإمام أحمد رضا

اسم الباحث: الدكتور محمد إشفاق الجلالي

اسم الجامعة: جامعة كراتشي، بـ"باكستان"

عام البحث: ٢٠٠٢م

وغيرهم كثيرٌ من الباحثين الذين كتبوا عن سيرة الإمام، ولكن لا نستطيع أن نستوعبَ أسهاءَهم في مقالتنا المختصرة هذه.

### مراكز البحوث العلمية حول الإمام وعلومه

يوجد كثيرٌ من المراكز العلمية التي تبحث وتهتم ببحوث حول الإمام، فمَن يريد الاستزادة فليرجع إليها فيستفيد منها -إن شاء الله-، وهذه أسماء بعض تلك المراكز:

## ١ - "دار أهل السنّة":

جامع ألماس، عزيز آباد ٨، كراتشي الباكستان

dar\_sunnah@yahoo.com : ايميل

## ٢ - الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا:

٢٥ يابان مينشن، ريكل جوك، صدر، كراتشي.

هاتف: ۱۵۰ ۲۷۲۷–۹۲۲۱ الفاکس: ۹۲۲۱–۳۲۷۳۳۹۹

اِيميل: imamahmadraza@gmail.com

#### ٣- مؤسّسة رضا:

الجامعة النّظامية الرّضوية، بـ "لاهور" باكستان.

هاتف: ۲۲۳۷۰۲/۷۲۰۷۲۱۶ هاتف

#### ٤- المجمع الإسلامي:

الجامعة الأشرفيّة، مباركفور، "أعظم جَرَه"، up، الهند.

aljamiatulashrafia@redifmail.com : إيميل

## ٥- رضا أكادمى:

٢٦/ كامبيكر إستريت "ممبائي"، الهند.

٦ – مركز أهل السنة بركات رضا:

شارع الإمام أحمد رضا، فور بَنْدَر "غُجرات"، الهند.

## اعتراف علماء العالمَ بتفقّهِ الإمام أحمد رضا وكونِه مجدِّداً

لقد ذَاع صيتُ علمِه وفضلِه في أقطار العالم، لاسيّما في آسيا وبلاد العرب وأفريقيّة، وتأثّر به عددٌ كبيرٌ من علماء العالم تأثّراً كبيراً، وأعجبوا به إعجاباً عظيماً، وأشادوا بتفقُّهه وإمامته وكونه مجدِّداً، وهذه نبذةٌ مختصرةٌ عن بعضَ أقوالهم وانفعالاتهم وكلماتهم المنوَّهة بهذا الإمام العظيم، اللّهم ارضَ عنه وعنا به، آمين!.

## ١ - قال الدكتور إقبال ١٠٠ الشهير بـ "شاعر المشرق":

"لم يظهر فقيةٌ طبّاعٌ ذكيٌّ مثلُه (أي: الإمام أحمد رضا البَرَيْلُوي) في عهد الهند الأخير، وليس رأيي هذا إلّا بعدما طالعتُ فتاواه، وتشهد فتاواه بذكائه وفطانتِه وجودة طبيعتِه وكمالِ تفقُّهِه، وتبحّرِه العِلمي في العلوم الدّينية شهادةً عادلةً، وعندما يقيم مولانا أحمد رضا الفاضل البَرَيْلُوي رأياً يقوم عليه بالقوّة، ولا شكّ أنّه لا يُظهِر رأيه إلّا بعد

<sup>(</sup>۱) الدكتور محمد إقبال بن نور محمد، وُلد بـ"سِيَالْكُوتْ" من محافظات بَنْجَابْ، باكستان ٣ ذو القعدة ١٢٩٤ه، بدأ في الدّراسات الابتدائية في مكتب، ثمّ دخل مدرسة "سكاج مشن" بـ"سيالكوت"، وتخرّج بها من الدراسة الثانويّة، وتخرّج من دراسة الكلّية في العلوم الإنكليزيّة والعربيّة، ومن الدراسة الجامعيّة في الفلسفة بـ"لاهور"، وقد حصلت له الشهرة في الشّعر فيقال له: شاعر المشرق والفلسفي، من تصانيفه: "بانكِ درا"، و"بالِ جبريل"، و"ضربِ كليم"، كلّها بالأردية، توفّي في ٢١ نيسان ١٩٣٨م، ودُفن في قريب باب المسجد الملكي بـ"لاهور". ("أردو دائرة المعارف الإسلامية "٣/٧-١٤ تعريباً).

٧٢ حياة الإمام أحمد رضا تفكيره العميق، وخَوضِه الطويل؛ لأجل ذلك لا يحتاج إلى الرّجوع والتبديل في فتاواه وقضائِه الشَّرعي"(١)، ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء واللهُ ذو الفضل العظيم.

# ٢- كتب الطبيبُ عبد الحي النَّدوي(١)

الأمين العام سابقاً لندوة العلماء لكنو (والد أبي الحسن علي النَّدوي) في "نزهة الخواطر" ":

"يندر نظيرُه في عصره في الاطّلاع على الفقه الحنفي وجزئيّاتِه، يشهد بذلك مجموع "فتاواه" وكتابُه "كِفل الفقيه الفاهِم في أحكام قِرطاس الدَّارهم" الذي ألّفه في مكّة سنة ثلاث وعشرين وثلاثمئة وألف"(٤٠).

(١) انظر: "معارف رضا" العدد السَّنوي: ١٤٠٧هـ، صـ١٩٣.

("الأعلام" ٣/ ٢٩٠، ٢٩١ ملتقطاً).

(٣) "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر": لعبد الحي بن فخر الدّين بن عبد العلي الحسني، توقّي ١٣٤١هـ. ("الأعلام" ٣/ ٢٩٠، ٢٩١ ملتقطاً).

(٤) "نزهة الخواط " حرف الألف، تحت ر: ٣٢، ٨/ ٥٢.

<sup>(</sup>٢) عبد الحي بن فخر الدّين بن عبد العلي الحسني، باحث مؤرِّخ هندي، وُلد عبد الحي في زاوية السيّد علم الله (على بُعد ميلين من بلدة "راي بَريلي" من أعمال لَكنَوْ)، وقرأ الفقه والأدب وبعض كُتب الطبّ في لَكنَوْ، واستقرّ فيها مديراً لأعمال ندوة العلماء، وتوفيّ ١٣٤١ه، دُفن بظاهر بلدة "رأي بَريلي"، له تصانيف منها: "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر" بالعربيّة، وصنّف كتباً باللغة الأردية شعراً وأدباً تراجم وتاريخاً.

وقد كان الإمام الفاضل البَرَيْلُوي تشرّف بزيارة الحرمَين الشريفَين مرّتَين، مرّةً في شبابه مع والده الجليل مولانا نقي علي على سنة ١٢٩٥ه الموافقة ١٨٧٨م، وأخرى عام ١٣٢٣ه الموافقة ١٩٠٥م، ولقي الإمامُ في سفره حفاوةً بالغةً وترحيباتٍ حارّةً، ونال تقديراً وتوقيراً من علماء الحرمَين الكريمَين لا يتصوّر أحدٌ مقدارَ علمه إلّا مَن يطالع كتابَه "الدَّولة المكيّة" (١٣٢٣ه/ ٥، ١٩٥م) وغيرها من الكتب، وصنف الإمام خلال إقامته بالحرمَين الشّريفَين كتباً قيمةً هامّةً ثمينةً، كما حرّرَ عبد الحيّ المذكور: "وسافر (الإمام أحمد رضا البَرَيْلُوي إلى الحرمَين الشريفَين)، وذاكر علماء الحجاز في بعض المسائل الفقهيّة والكلاميّة، وألّف بعض الرّسائل أثناء إقامته بالحرمَين، وأجاب عن بعض المسائل التي عرضتْ على علماء الحرمَين، وأعجبوا بغزارة علمه وسِعة عن بعض المسائل التي عرضتْ على علماء الحرمَين، وأعجبوا بغزارة علمه وسِعة اطلاعه على المتون الفقهيّة والمسائل الخلافيّة وسرعة تحريره وذكائه"(١٠).

## ٣- رقم الشيخ مولانا محمّد كريم الله المهاجر المدني ٢٠ قائلاً عن الإمام:

هو"الإمام الهمام المحقّق المدقّق، سيّدي ومَلاذي، مجدّد هذا الزّمان، عبد المصطفى -فداه روحي وقلبي- مولانا محمد أحمد رضا خان، سلّمه الله الحنّان

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، صـ٠٥ ملتقطاً.

<sup>(</sup>٢) كان من إقليم البنجاب باكستان، وكان المجاز من الشاه غلام محيي الدّين (ت ١٣٣٠هـ) من صغره، وهاجَر قبل سنة ١٣٢٣هـ من بنجاب إلى المدينة المنوّرة، تتلمذ على الشيخ عبد الحق الإله آبادي المهاجر المكّي. وكان حيّاً سنة ١٣٣١هـ في المدينة المنوّرة.

<sup>(&</sup>quot;تاريخ الدولة المكية" صـ٥٦ تعريباً).

٧٤ \_\_\_\_\_ حياة الإمام أحمد رضا

المنّان" وقال-: "إنّي مقيم بالمدينة الأمينة منذ سنين، ويأتيها من الهند ألوفٌ من العالمين، فيهم علماء وصلحاء أتقياء، رأيتُهم يدورون في سِكك البلد لا يلتفت إليهم من أهله أحد، وأرى العلماء الكِبارَ العظماء إليك مُهرِعين، وبالإجلال مسرعين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم".

وكان الإمام أحمد رضا قد أرسل بعضَ أوراق من "الفتاوى الرّضوية" إلى الشيخ إسهاعيل خليل أمينُ مكتبة الحرم المكّي، فحرّر انطباعاتِه في رسالةٍ رُقمتْ في ١٦ من شهر ذي الحجّة ١٣٢٥هـ ١٩٠٧م، فكتب: "تفضّل علينا سيّدُنا بعدّةِ أوراقٍ من "فتاواه"، نرجو الله -عزّ شأنه- أن يسهّلَ ويقاربَ لكم الأوقات لإتمامها في أقرب حين؛ فإنّها حَريّة بأن يعتنى بها، جعلها الله تعالى لكم ذُخراً ليوم المعاد، والله أقول!، والحقّ أقول!: إنّه لو رآها أبو حنيفة النعمانُ لأقرّت عينُه، ولجعل مؤلّفها من جملة الأصحاب" ".

## ٤ - أيضاً قال الشيخ أحمد أبو الخير مرداد المكي الحنفي:

"الحمد لله على وجود مثل هذا الشيخ؛ فإنّي لم أر مثلَه في العلم والفصاحة وسعة الباع مع حُسن سبك العبارة، إنّ الشيخ قد نحى في رسالته نحو الصّواب بلا شكِّ فيه ولا ارتياب، ومَن طالَعها لم يبق له فيها شبهة ولا مرية"(٤).

<sup>(</sup>١) "الدولة المكيّة" جلائل التقريظات، تقريظ ٣٨: الشيخ محمد كريم الله المهاجر ... إلخ، صـ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) "الإجازات المتينة" مقدّمة، صـ٩٧، ٩٨ من مجموعة رسائل عربية من "الفتاوي الرضوية".

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، كتاب العلّامة الجليل السيّد إسهاعيل أمين مكتبة الحرم المكّى، صـ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) "الإجازات المتينة" كتاب آخر منه أدام الله تعالى معاليه، صـ١٠٣.

حياة الإمام أحمد رضا \_\_\_\_\_\_\_\_ ٧٥

## ٥- أيضاً رقم الشيخ إسماعيل بن خليل أمين مكتبة الحرم المكّى فقال:

"شيخنا العلّامة المجدّد، شيخ الأساتذة على الإطلاق، المولوي الشيخ أحمد رضا"(۱)... إلخ.

### ٦ - سطر الشيخ محمّد سعيد بابصيل (٢) مفتى الشّافعية وشيخ العلماء بمكّة المحميّة،

بعدمًا قرّ ظ كتاب "الدّولة المكّية" للإمام أحمد رضا:

"هذا ما تيسر لي من نصرة هذا الإمام الكامل"(٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) "الدولة المكّية" جلائل التقريظات، تقريظ ١: الشيخ السيّد بن إسماعيل خليل، صـ٧٦٩.

<sup>(</sup>٢) محمد سعيد بابُصَيل الحَضرَمي المكّي الشّافعي، شيخ العلماء وُلد بمكّة المكرّمة عام ١٢٤٥ه، وتلقّى من علماء المسجد الحرام في عصره، ولازَم السيّد أحمد زَيني دَحلان، وأخذ عن الشيخ رحمة الله الكيرانوي أيضاً، ثمّ تصدّر للتدريس بالمسجد الحرم، عُيّن أميناً، ثمّ تولّي الإفتاء، توفّي بمكّة المكرّمة سنة ١٣٣٠ه. ("الإمام أحمد رضا المحدّث البَرَيْلُوي وعلماء مكّة المكرّمة"، صــ ٢٥١–٢٥٣ ملتقطاً وتعريباً).

<sup>(</sup>٣) "الدّولة المكّية" تقريظ ٢: الشيخ محمد سعيد بابُصَيل، صـ ٢٧٤.

#### ٧- حرّر الشيخ عبد الله بن عبد الرّحن سراج٬٬٬ مفتيّ الحنفيّة بمكّة المحميّة:

"أمّا بعد: فله الحمد ﷺ قد أوجد العلماء في الأعصار والأمصار، وجدَّد بهم الدّين، وأودَع في قلوبهم من الأسرار والأنوار ما أوزعت به نفوسُهم تمام التبيين، وضمائرهم كمال التحقيق واليقين، وإنّ منهم العلّامة الفهّامة الهمام والعمدة الدرّاكة، ألا! إنّه ملِك العلماء الأعلام، الذي حقّق لنا قولَ القائل الماهر: "كم ترك الأوّلُ للآخِر"".

### ٨- كتب الشيخ عبد الله بن محمد صدقة زَيني دَحلان الجيلاني المكّي

قائلاً عن الإمام: "صاحب التصانيف الدالّة على وفرة اطّلاعِه وغزارةِ مادّتِه وطول باعِه، الإمام الذي ما ترك باباً مغلَقاً إلّا فتح صياصِيه، ولا أمراً مشكلاً إلّا أوضَح مبانِيه، جناب الأستاذ الفاضل والهام الكامل"(").

#### ٩ - حبر السيّد حسين ابن العلّامة السيّد عبد القادر الطرابلسي قائلاً:

"العلَّامة النحرير، والفهَّامة الشهير، حامى المَّلة المحمديَّة الظاهرة، ومجدَّد

<sup>(</sup>۱) الشيخ عبدالله بن عبد الرّحمن سراج، وُلد في مكّة المكرّمة سنة ١٢٩٣هـ، وتعلّم في جامعة الأزهر ثمّ دار بعض بلاد الهند، ثمّ أقام في أستانبول عدة سنين، وفي آخر أيّام عهد العثماني كان مفتي الأحناف، وفي عهد الهاشمي كان قاضياً، ثمّ هاجر إلى أردن إلى أن توفّي في عمان سنة ١٣٦٨هـ ودُفن في عمان. ("تاريخ الدولة المكيّة" صــ٥٠١ ملتقطاً وتعريباً).

<sup>(</sup>٢) "الدّولة المكّية" جلائل التقريظات، تقريظ٣: الشيخ عبدالله بن عبد الرّحمن سراج مفتي الحنفية بمكّة، صـ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، تقريظ ٩: الشيخ عبدالله بن محمد صدقة زَيني دَحلان الجيلاني، صـ ٢٨٥، ٢٨٦.

حياة الإمام أحمد رضا للله الحاضرة، أستاذِي وقدوتِي مولانا الشيخ أحمد رضا"(١).

## ٠١ - سجّل السيّد أحمد بن علي المهاجر " في المدينة المنورة:

"المحقّق المدقِّق العلّامة الفهّامة الفاضل الكامل، ذو التصانيف الشهيرة، والتآليفات الكثيرة، مجدّد المئة الحاضرة، شيخنا وأستاذنا ومولانا المولوي أحمد رضا"(")... إلخ.

## ١١ - قال العلّامة موسى بن علي الشّامي الأزهري الأحمدي (١):

"إمام الأئمّة، المجدِّد لهذه الأمّة أمر دينها، المؤيِّد لنور قلوبها ويقينها الشيخ أحمد رضا"(٥٠٠) ... إلخ.

(۱) "الدّولة المكّية" جلائل التقريظات، تقريظ ٢٣: الشيخ السيّد حسين ابن العلّامة المرحوم السيّد عبد القادر الطرابلسي المدرّس بالمسجد النبوي، صـ ٣٠٩.

(٢) أحمد بن علي الهندي الرامْفوري: فقيه حنفي (ت بعد ١٣١٣هـ). له: "رسالة في أشراف الكيلانيّين الحَمَويّين القاطنين بالهند". ("الأعلام" ١٨٣١).

(٣) "الدولة المكّية" جلائل التقريظات، تقريظ ٢٩: الشيخ السيّد أحمد علي الهندي الرامفوري المهاجر في المدينة المنوّرة، صـ٣٢٢.

(٤) الشيخ الشريف موسى بن علي الشّامي (كان حيّاً في عام ١٣٣١ه)، كان من الشّام، ولكن تعلّم في جامعة الأزهر، ثمّ هاجَر إلى المدينة المنوّرة، عالمٌ مالكيُّ، مدرّسٌ بالمسجد النّبوي. ("تاريخ الدّولة المكّية" صـ١٢٤ تعريباً).

(٥) "الدّولة المكّية" جلائل التقريظات، تقريظ٣٩: الشيخ موسى بن علي الشّامي الأزهري الأحمدي الدرديري المدني، صـ٣٥٢.

## ١٢ - كتب شيخ العلوم والطريقة الشيخ ياسين أحمد الخياري(١٠)

وهو بحَرَم سيّد الخليقة على ناعتاً الشيخ أحمد رضا بقوله:

"هو إمام المحدِّثين، وحسامٌ في رقاب المُلحِدين، وحيد الزَّمان، وفريد الأوان، مولانا الكامل السيّد أحمد رضا خان"(" ... إلخ.

#### ١٣ - خطّ العلّامة يوسف بن إسماعيل النّبهاني ٣٠:

"طلب منّي بعضُ الأفاضل من أهل السنّة والعترة الطاهرة أهل المدينة المنورّة، وهو السيّد أمين رضوان أن أقرِّظَ هذا الكتاب المسمّى بـ "الدّولة المكيّة بالمادة

(۱) الشيخ ياسين أحمد الخياري (ت١٣٤٤هـ)، وُلد في بلدة مصر المنصورة، وتعلّم في جامعة الأزهر، ثمّ هاجَر إلى المدينة المنوّرة، حافظ القرآن الكريم، عالمٌ شافعيٌّ، شيخ القرّاء في المدينة المنوّرة، مدرّسٌ بالمسجد النّبوي. ("تاريخ الدّولة المكّية" صــ١٢٥ تعريباً).

(٣) يوسف بن إسماعيل بن يوسف النَبهاني البَيروتي الشّافعي، أديب، من رجال القضاء، نسبته إلى البني نَبهان" من عرب البادية بـ"فلسطين"، استوطنوا قرية "إجْزِم"، وبها وُلد ١٢٦٦هـ ونشأ، وتعلّم بالأزهر بـ"مصر"، وسافَر إلى "المدينة" مجاوِراً، وتوفّي ١٣٥٠ه. من مؤلَّفاته النفيسة: "جامع كرامات الأولياء" مجلّدان، و"أفضل الصّلوات على سيّد السّادات"، و"حجّة الله على العالمين في معجزات سيّد المرسَلين"، و"الأنوار المحمّدية مختصر المواهب اللدنّية"، و"شواهد الحقّ في الاستغاثة بسيّد الحَلق" في مجلّد ضخم، وهو من أمتَع مؤلَّفاته وأنفسها، و"سعادة الدارَين في الصّلاة على سيّد المرسَلين".

("فهرس الفهارس" ٢/ ١١٠٧ - ١١٠٩ ملتقطاً. و"الأعلام" ٨/ ٢١٨ ملتقطاً).

<sup>(</sup>٢) "الدُّولة المكّية" تقريظ ٤١: الشيخ ياسين أحمد الخياري، صـ٥٥.

حياة الإمام أحمد رضا \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٧٩

الغيبية" تأليف الإمام العلّامة الشيخ أحمد رضا الهندي، قرأتُه من أوّله إلى آخره، فوجدتُه من أنفَع الكتب الدِّينيّة وأصدَقها لهجةً، وأقواها حجّةً، ولا يصدر مثله إلّا عن إمامٍ كبير، وعلّامةٍ نحرير، فرضي الله عن مؤلّفه وأرضاه"(١) ... إلخ.

#### 1 - 1 قال مولانا السيّد محمد عثمان القادرى 1 + 1

"فريد الدَّهر، ووحيد العصر، الفاضل الكامل، العالم العامِل، قامع البدعة، ناصر السنّة، المحقِّق المدقِّق، الإمام الهمام لهذا الزِّمان، مو لانا الحاج سيّدِي محمّد أحمد رضا"(")...إلخ.

### ٥١ - قال مولانا الشيخ عابد بن حسين المالكي:

"لما وفّق اللهُ لإحياء دينِه القويم، في هذا القرن ذي الفِتن والشَرّ العميم، مَن أراد به خيراً مِن ورثة سيّد المرسَلين، سيّد العلماء الأعلام، وفخر الفضلاء الكِرام، وسعد الملّة والدّين، أحمد السِّير والعدل الرِّضا في كلّ وطر، العالم العامل ذو الإحسان، حضرة المولى أحمد رضا"(٤).

<sup>(</sup>١) "الدّولة المكّية" تقريظ ٤٤: الشيخ يوسف بن إسهاعيل النّبهاني في المدينة المنوّرة، صـ٣٦٠ ملتقطًا.

<sup>(</sup>٢) ذكره في "تاريخ الدولة المكية" صـ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) "الدّولة المكية" تقريظ ٥٥: الشيخ السيّد محمد عثمان القادري الحيدرآبادي، صـ٣٨٢.

٨ \_\_\_\_\_ حياة الإمام أحمد رضا

## ١٦ - قال مولانا الشيخ عبد الرّحن الدّهّان:

"زبدة الفضلاء الرّاسخين، علّامة الزّمان، واحد الدّهر والأوان، الذي شهد له علماءُ البلد الحرام بأنّه السيّد الفَرد الإمام" (١٠).

## ١٧ - قال الشيخ ضياء الدّين أحمد المهاجر المدني:

"إمام أهل السنّة، مجدّد الدّين والملّة، وحيد العصر، فريد الدَّهر، الإمام الهمام العمّام العمّلامة الشَّاه عبد المصطفى أحمد رضا فِي كان مجدّد هذا القرن بالحقّ، عهاد الإسلام في الواقع، ومحافظ السنّة، كان سيّدنا "أعلى حضرة" عظيم البركة بطلاً جليلاً بأوصافه الدِّينية، وخدماته العِلميّة، ومآثره التجديديّة العظيمة"".

## ١٨ - رقم الشيخ محمد جمال بن محمد الأمير بن حسين المالكي:

"العالم العلّمة المفرد، والسيّد الحبر الأمجد، شيخنا الشيخ أحمد رضا خانْ "(").

<sup>(</sup>١) "حُسام الحرمين" اللّمم الملكية والتسجيلات المكّية، الشيخ عبد الرّحمن الدهّان، صـ٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدّمة "الفضل الموهبي" صـ ١٦، ١٧.

<sup>(</sup>٣) "الدَّولة المكّية" تقريظ ١٤: المدرِّس والإمام بالدِّيار الحرميّة ومفتي المالكيّة الشيخ محمد جمال بن محمد الأمير بن حسين، صـ ٢٩٦.

#### ١٩ - الشيخ محمّد مختار بن عطارد الجاوي ١٠٠:

"سلطان العلماء المحقّقين في هذا الزّمان، وأنّ كلامه حقُّ صراح، فكأنّه من معجزات نبيّنا في أظهره الله تعالى على يد هذا الإمام، وهو سيّدنا ومولانا، خاتمة المحقّقين، وعمدة العلماء السُنيين، سيّدي أحمد رضا خان، متّعنا الله ببقائه، وحماه من جميع مَن أراد به سوءاً، وحشره الله وإيّانا في زمرة النبيّين والصدّيقين"".

## • ٢ - كتب الشيخ على بن أحمد المحضار "":

"إنّى قد نظرتُ في هذه الرّسالة نظرَ تأمّلٍ وإمعان، فألفيتُها في غايةٍ من الحُسن والتحقيق والإتقان، كيف لا وهي جمعُ مَن أغاث الله به المسلمين في هذا الزّمان...! العلّامة الكامل الشيخ الفاضل أحمد رضا خان".

<sup>(</sup>۱) الشيخ محمد مختار بن عطارد الجاوي، وُلد في أندونيسيا، ثمّ هاجَر إلى مكّة المكرّمة في سنة ١٣٢١ه، وهنا توقي ١٣٤٩ه، عارف بالله عالمٌ شافعي، بارع في الفلكيات، مدرّس بالمسجد الحرام، وكان بيته أيضاً مدرسة، وأخذ عنه كبارُ العلماء من العرب والعجم، وله مصنّفات منها: "إتحاف السّادة المحدّثين بمسلسلات الأحاديث الأربعين" و"جمع الشوارد من مرويات ابن عطارُد" و"الموارد في شيوخ ابن عطارد". ("تاريخ الدَّولة المكّية" صـ١١٥،١١٥ تعريباً)

<sup>(</sup>٢) "الدُّولة المكّية" تقريظ ١٩: الشيخ محمد مختار بن عطارد الجاوي، صـ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) الشيخ السيّد علي بن أحمد المحضار، كان مدرِّساً في المسجد النّبوي، أحد علماء الشّافعية، أسرته من حضر موت اليمن من الساداة الحسينية باعلوية.

<sup>(&</sup>quot;تاريخ الدولة المكية" صـ ١٢١ تعريباً).

<sup>(</sup>٤) "الدَّولة المكّية" تقريظ ٣٠: الشيخ علي بن أحمد المحْضار، صـ٣٢٤.

٨١ \_\_\_\_\_ حياة الإمام أحمد رضا

## ٢١- كتب الشيخ عبد الحميد بن محمد العطَّار ('':

"حضرة العلّامة المدقّق، الدرّاكة المحقّق، المولى الهمام أحمد رضا خان، أحد مشاهير علماء الهند الأعلام"(٢).

#### ٢٢ - قال الشيخ السيّد يوسف عطاء البغدادي ("):

"مولانا الفاضل صاحب العرفان، سيّدي الشيخ أحمد رضا خان القادري"(٤).

## ٢٣ - قال الشيخ محمد أمين سوَيد الدِّمشقى (٥):

"العلّامة الكبير، والفهّامة الشهير، الألمعي المحقّق، اللوذعيّ المدقِّق، الشيخ

<sup>(</sup>١) عبد الحميد العطّار العالم، المشارك. توفّي بدمشق سنة ١٣٣٦هـ، ودفن بمقبرة الدحداح. ("نثر الجواهر" ١/ ٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) "الدَّولة المكّية" تقريظ ٥١: الشيخ عبد الحميد بن محمد أديب العطّار الشّافعي الدِّمشقي، صـ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) يوسف بن محمد نجيب العطا (ت١٣٧١هـ) عالم بالحديث، بغدادي، كان مدرِّس الشعبة الدِّينية الدِّينية العالمة في جامعة آل البيت ببغداد، له: رسالة في علم الحديث. ("الأعلام" ٨/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) "الدُّولة المكّية" تقريظ ٥٤: الشيخ السيّد يوسف عطاء، صـ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) محمد أمين بن محمد بن علي سوَيد فقيه مناظر، له علمٌ بالفرائض، دِمَشقِيُّ المولد والوفاة (ت٥٥ محمد أمين بن محمد بن علي سوَيد فقيه مناظر، له علمٌ بالفرائض، دِمَشقِيُّ المولد والهفاد" و"الهند" و"المخرب"، وألقى دروساً عامّةً في مكّة المكرَّمة مدّة سنة، ودرّس أصول الفقه في معهد الحقوق بدِمشق، وصنّف "تسهيل الحصول على قواعد الأصول"، و"علوم القرآن".

حياة الإمام أحمد رضا \_\_\_\_\_\_\_\_ ٨٣ \_\_\_\_\_\_ مياة الإمام أحمد رضا أحمد رضا خان" ١٠٠٠ ... إلخ.

## ٢٤ - قال الشيخ محمد الدِّمشقي (٢):

"مرشِد السّالكين الملحوظ بعناية المعيد المبدئ، العالم الفاضل الشيخ أحمد رضا خانْ الهندى البَرَيْلُوى، أسكنه الله تعالى الجنّة بفضله وكرمه، آمين!"(").

كما أقرّ هؤلاء العلماء من العالم الإسلامي بعبقريّته وإمامته وبكونه مجدِّداً، كذلك اعترف جلّ علماء أهل السنّة في "الهند" و"الباكستان" عن عبقريّته وإمامته وبكونه مجدِّداً، فمن يريد التفصيل عن ذلك فليراجع التقاريظ الجليلة في "الدّولة المكيّة"، و"حسام الحرمين"، و"الصّوارم الهنديّة" في و"حياة الموات في بيان سماع الأموات"، و"فتاوى الحرمين برَجف ندوة المين" للإمام أحمد رضا.

#### وفاة الإمام

ارتحل هذا الإمام إلى رحمة الله تعالى ٢٥ صفر الخير ١٣٤٠ه/ ١٩٢١م، وقت صلاة الجمعة أوان قول المؤذِّن: "حيّ على الفلاح" ببلدة "بَرَيْلي"، لقد صدق مَن قال: "موت العالم موت العالم"، ولكن هذا المرتحل لم يكن عالماً فقط، بل كان عبقريّ

("تاريخ الدولة المكية" صـ ١٣٣ تعريباً).

<sup>(</sup>١) "الدَّولة المكّية"، تقريظ٥: الشيخ محمد أمين سوَيد الدِّمشقى، صـ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) الشيخ محمد الدمشقي، ولد في دمشق وسكن في إستانبول.

<sup>(</sup>٣) "الدَّولة المكّية" تقريظ ٥٥: الشيخ محمد الدِّمشقي مَولداً، القُسطُنطِنية مَسكناً، صـ ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) "الصَّوارم الهنديَّة": لمناظِر الإسلام العلَّامة حَشمَتْ علي خان اللَكنوي (ت١٣٨٠هـ)، جمع فيه تصديقات علماء أهل السنَّة والجماعة في الهند وتقاريظهم على "حسام الحرمَين".

وكان الإمام المرتحل استخرج سنة وفاته بحساب الجمّل قبل ارتحاله بخمسة أشهُر برمضان سنة ١٣٣٩ه من هذه الآية: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَةٍ وَأَكُوابٍ ﴾ [الإنسان: ١٥]، فجزاهم الله تعالى عنّا وعن جميع المسلمين خيراً، آمين بجاه النّبي الأمين، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصّلاة وأكرم التسليم، وصلّى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه، سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين!.







فيرى وليرض وليسع والميرض وآناا نبرالصاس قدا زردته المناهل وافدة المسائل والمبدت والمبدأ لله عن المراد الموم الدول فالتنصيص فيرنك الماكان سدّعلى الخالمسائك ولكن المحد حسك من نقلق به فسدو حلك فا يك والمراد والمحلك والما المحد والمدان الموم الدول فالموارد المحلك المجالة في المجالة في المجالة في المجالة في المجالة في المراد المراد الما المحمل المجالة في المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحد الما المحد المواد المواد المحد الما المحد المواد المحد وعلى المداد المحد المحد المحد وعلى المداد المحد وعلى المداد المحد وعلى المداد المحد والمحد المداد المحد وعلى المداد المحد والمحد المحد المحد وعلى المداد المحد والمحد المداد المحد والمحد المحد ال



الدول: المكية بالماءة انضبية الشكول للعلامة اللئام المشيخ احدرضاخان المعندي لربكري والخضل

ا لحد لله عن التيوب غفا دالذ موبستا دالعيرب المفارض برسول بالسرامجوب وانحضل الصدة واكل السداع المادخي المادي عن القيرب المفارض الصديحبوب سية المطلعين على الغيوب إلى المستاحة المحادث في الغيوب إلذ يحافل السداع المحادث في الغيوب إلذ يحافل المحادث والمحود بنا والمحادث في موسمت العدا الحكرون المحدد المحادث في موسمت العدا المحدد المحادث والمحكود المحكرون المحتود المحادث المحدد المح

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة "الدولة المكيّة" التي كانت عند الشيخ المعمَّر ضياء الدين المدني

صورة الصفحة الأولى من نسخة "الدولة المكّيّة" التي كانت عند الشيخ المعمَّر ضياء الدين المدني





صورة الصفحة الأخيرة من نسخة "الدولة المكيّة" التي هي بقلم المؤلّف الإمام أحمد رضا المنافقة

صورة الصفحة الأولى من نسخة "الدولة المكيّة" التي هي بقلم المؤلّف الإمام أحمد رضا المنا المناقبة المرابعة المراب

و المنافعة المنافعة والمدت المنافعة و المعترفة والما الله العالمؤفة والمنافعة والمناف



#### على العموم فلا يصعر ان يبقر التبيان والتفصيل شئ

يقياها عاشصفه والمايرش والىطرين وجداندوهذالامام الجليل لجلال السيطى مهد الله تعالى قائلا في الذيع الثالث وكالم من الا تقال قال الموينى و استخرج بعض الانكة من قوله تعالى الرفيليت الروم إن البيت المقدس بعقده المسلوب في سنة تلت وثانين وضمائة ووقع كما قال اهرا وول فجربيت المقدس تتشيرة معلم وفيماةكره للؤرخون كابن المرفى الكامل اسالجويني ففن تقدم حتفه على فتخه بغومن مائة وحسين سنة فضلاعن الامام الذى حلى عندالجوسي هذ الاستداية قال ابن خلكان البوعي للبويني قوفى فى دى القعلة سنة تمان وثلثين كلا قال السمعا فكتاب الذيل وقال فى الانساب سنتاس وتلثين والهجائة بنيسابورام فيلة ووقع كما قال كلام كلامام السبيطى الأم الجويني جهماً الله تعالى فسيحد بسن اكرم هذاة الامتد بنيم المصلى الله تعالى عليدوعليما وبارك وسلم ولعرى لوقيل الحيلاء اخبرواكيف استنجه هالمن قولدتعالى الوغلبت الروم لحاس واوسااحا وابشى اصلاقكيف تحكم يحملنا على علم حبل مدالدى وعاله النبح على الله تعالى عليه والمام على التاب وقد احوج ابن سراقة فى كتاب الاعباز عن الامام الى بريز الحياه من قال مامن شئ في العالم الاوهوفي كتاب الله تعالى اح وفي الطبقات الكبرى من توجة سيدى ابرهيم الدسوقي مضى الله تعالى عنه كان يقول لوفته للحق تعالى عزقلو يكوا قفال السدى د الاطلعاتم على مافى القران مزالعياتب والمحكم والمعانى والعلوم واستغني ترعن النظرف سواع فأن فيجبع مارقعرف صفات الوجرد فال تعالى مأخوطنا في الكتب من شى اه واحرج ابن جريروابن الى حاتم فى تفاسيرها عن عهد الوحن بن نهيد بن اسلم صوبى المعوللوصنين عريضي الله تعالى عنه في قوله نعالى مأ فوطنا في الكتب من يَتْنَي قال ولونغفل الكتاب عامن شي الاهو في ذلك الكتاب ومروى الديلي في مسنى الفرح وسعن انس رضى الديلا تعالى منه عن ابرمس عود مرضى الله تعالى عند ذبه بدك أو به ختم نا وقل خرلك بطلان وعوى الا تفاق على التنصيص آمان تعليد على الاختلاف وكلما تل عليك قول كلايدا فن هواك خلت ماللا عليك من دور بالسنطف نظر بلسانات على عدم الى المنصوص وتسلوان هذاء عيم تعلى بمب مادعل وحد التصوصوف للما الصوى وظلم بالتصوص ولوساع عن لما يقى تقلاقط والمعم



المحمد لله علاه الغيوب بخفا الذنوب وستا العيوب به المظهم المراكل المستراح المنطقة المراكل عليه عليه عظيا به نهو على كل غائب المرين به وعاهو على المراكل المرا

صورة الصفحة الأولى من نسخة "الدولة المكيّة" التي طبعت باعتناء قاضي قضاة الهند، الشيخ المفتي أمجد على الأعظمي الله المند، الشيخ المفتي أمجد على الأعظمي المناه المند، الشيخ المفتى المناه المناه

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة "الدولة المكيّة" التي طبعت باعتناء قاضي قضاة الهند، الشيخ المفتي أمجد على الأعظمي اللها

بالمادة الغيبيه) فاذابه العقاحقا والباطل (هوقا وى و فيلة فيل نطلقت بيننا بالحق دانيا جنالا المستطاب ..... مع صفى محمد على مالم دينة تل عليه اكبركتاب سليس العبارية مع وجازة الالعناظ وناظم عقد و عرش السائلين المطوط نباية المعيا الملب ى العالم الفاض الشيخ احمد رضاخات الملب ى العالم الفاض الشيخ احمد رضاخات المدنى البريادى الشيخ احمد رضاخات وكرمه المدنى عمل ..... الجامع الازعم الدمشق مولد القسطم نظم نيه مسكنا الحال والرفى الدمشق الفاهى قد المدنية المنورة المعنادة عسلاة و الافادات سلام على منورها مربع الاقل ساسوالي

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة "الدولة المكيّة" التي طبعت في مدينة كراتشي بـ"مكتبة المكتبة" نه و تصادر الله المراقة الله المراقة المراقة

الغيوضال الثانية الخوالي الميانية في المي

بسسه عالر حاز الرّح يمر

العسردلله المعطى الرهاب الذى ليس لعطائه حدساتم ولاحجاب اعطى نبييه الا كرم المكمة وفصل لخطاط الطلعة علاملكان وماميكون من غير حصر من جيم الا يوامي صلح الله تعالى عليه وسلوعلى الم والاصحاب ودجن هان

صورة الصفحة الأولى من نسخة "الدولة المكيّة" التي طبعت في مدينة كراتشي بـ"مكتبة المكتبة" ١٩٥٥م

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم جلائل التقريظات اجلة علماء الحرمين الشريفين بنسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على نعمه التي لا تحصى ولا تستقصى والصلاة والسلام على سيدنا عمد المفرغ عليه علم الدين والدنيا علما لدنيا وعلى آله واصحابه المقتبسين من الله ثم رسوله علما نافعا نسأل الله الكرم رب العرش العظيم ان يفيض علينا انوار الهنداية ويصرف عنا اصناف الضلالة وجعلنا ممن رأى الحق حقا فاسمتار اتباعه ورأى الباطل باطلا فاحتار اجتنابه واحتواه.

أما بعد فاقول قد اطلعنا على الرسالة المسماة بالدولة المكية بالمادة الغيبة حالية عن الزور والبهتان الذي نسبوه فحذا العالم الهمام الذي اغات الله الناس به في هذا الزمان برده على الفرقة الوهابية الحلوارج كلاب النار الذين هم اضر على الاسلام من النصارى واليهود والمحور عبدة النوان وذلك لاقم متسمون بالاسلام وليسوا منه، على شيء والشيخ احمد رضا خلى برى مما نسبوه اليه ولا شلك ان فرقة الوهابية اشقى الناس بحسدهم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتكلمهم في علماء الحرمين محصوصا على المشهور بخلالته نسأل الله السلامة عما ابتلاهم وصلى الله على سيدنا محمد دحلان المشهور بخلالته نسأل الله السلامة عما ابتلاهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين. كتبه افقر العباد الى التوبة والسادا للدرس بالمسجد الحرام المكمى محمه على ابن المرحوم العلامة الشيخ صديق كمال الحنفي المكي.

#### بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

حمدًا لمن جعل كلمة الكافرين والمبتدعين هي السفلي وكلمة الله هي العليا وايد الشريعة المحمدية على مدى الايام بألسنة اقلام العلماء الاعلام واصلي واسلم على رسوله الأعظم ونيه الاكرم الذي اعطاء ربه ومولاه علم الكائنات ما هو كائن او سيكون وذلك من فضل عطاياه فمن آمن بذلك لا يضل ولا يشقي ومن اعرض

صورة الصفحة الأولى من نسخة "الدولة المكيّة" التي طبعت في إستنبول بمكتبة الحقيقة ١٤٣٢ه

لك بالحق جهارا ولفظة الازل ليس في كلامي ولا هو بالمعنى المتوهم له مرامي. الجواب الثاني: هنا ثلاث مراتب الاولى مرتبة المسلم الصالح السالم لا يظن بالمسلم الآ الخير فان وحد ماله وحد الى غير اول وحول عن الضر والضير الثانية من لم يوفق لهذا لكن له نوع ديانة وفي الدين صيانة فهو لا يختلق لأخيه من نفسه محالا ليحد للظن والريبة بحالا والثالثة من تقاصى في الحرمان من هذه الآلاء لكن في عينه بقية حياء فاذا رأى التصريح بخلاف ما يفتر به الظن القبيح فلا يجترئ ولا يقدم لان بمرآه ما يرد ويلجم اما من حسد وفسد تعدى الحد فيرى ويعرض ويسمع ويعترض وانا انبه الصائل وقد اوردته المناهل وافدته المسائل واوجدت له الدلائل ان لا يكون من اسفل الاسافل كيف وما كان لكلامي محرد تجرد عن لفظه الازل بل قد كان مصرحا فيه بتصريح اجل ان المراد ما يكون وما كان الى آخر الايام من اليوم الاول فالتنصيص بل لك اما كان سدّ على الظن المسالك ولكن الحسد حسك من تعلق به فسد وهلك فاياك اياك وموارد الهلاك والله يتولى هدانا وهداك الحمد لله تم الجواب وظهر الصواب واذ قد حرجت العجالة في صورة الرسالة فاحب ان اسميها الدولة المكية بالمادة الغيبية ليكون علما وبموضوع التأليف ومكان التصنيف مشعرا معلما وبحساب الجمل على عام التأليف علامة وعلما الحمد لله كان العبد الضعيف اتم القسم الاول في النهار الاول في سبع ساعات ثم زاد فيه النظر السادس للافادة وكتب اليوم مع كثرة الاشغال القسم الثابي بعد الظهر واتمه في نحو ساعة وزيادة فتم بحمد الله تعالى لثلث بقين من ذي الحجة يوم الاربعاء قبل العصر وافضل الصلاة واكمل السلام على المولى المخصوص بطيب النشر شفيعنا بمنه يوم الحشر وعلى آله الكرام وصحبه العظام ما دار الفحر وليالي عشر والحمد لله ربّ العالمين.

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة "الدولة المكيّة" التي طبعت في إستنبول بمكتبة الحقيقة

الغيبية ليكون علماوبموضوع التاليف ومكان التصنيف مشعرا معلما وبحساب الجمل على عام التاليف علامة و علما \* الحمد لله كان العبد الضعيف اتم القسم الاوّل في النهل العبد الضعيف اتم القسم الاوّل في النهل النهل الافادة \* وكتب اليوم مع كفرة الاشفال القسم الثاني بعد الطهر واتمه في نحو ساعة وزيادة \* فتم بحمد الله تعالى الثلث بيّن من ذي الحجة يوم الاربعاء قبل العصر \* وافضل الصلاة واكمل السلام على المولى الخصوص بطيب الشر\* شفيمنا بمنه يوم الحشر \* وعلى اله الكرام وصحيه الطعلم مادارالهم وقيالي عشر \* والحمد لله رب العالمون

#### له التمد

على أن وفقنا لطبع مذا الكتاب المستطاب الذي لم تكتحل بمثله عين الزمان \* في علم نبينا عليه افضل المسلاة و السلام ويجمع مايكون و ما كان \* و هي الرسالة الاولي من الرسائل الا ربع التي صنفها المسئت الملام \* في البلد المرام \* و اسمها الثار يخي \*

#### الدولة المكية بالمادة الغيبية

#### (21777)

فيها الحواشي المكيّة و المدنيّة و المديدة \* متدفقة بحارها بامواج العلوم السديدة \* و الر دعلي غاية المامول \* رسالة غرتها الوهابية لبعض اللحول \* من السادة البرزنجيّة \* في المدينة الزكيّة \* و في طبها رسالتان للمصنف بالاسم التاريخي احد هما \*\*

# انباؤ الحى ان كلامه المصنون تبيان لكل شئى (١٣٢٦هـ)

فيها أثبات أن القرآن الكريم تبيان كل شئى بالتمميم الآ و لا خصوصى الآ في تلك النصوصى الآ والاخرى

#### حاسم المفترى على السيد البرى

(\*12.4.

فيها ان غاية المامول رد على نفسها 차 نقضت غزلها فكفت لنكسها 차 كات

لمجدد الملة شيخ الإسلام و المسلمين ألإمام أحمد رضاً الحنفي القادرى

البريلوى قدس سىره العزيز

الناشر: الرضا مركزي دار الإشاعت ٨٢ سودا غران ، بريلي الشريفة(الهند)

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة "الدولة المكّيّة" التي طبعت في مدينة بريلي الرضا دار الإشاعة المركزي

صورة الصفحة الأولى من نسخة "الدولة المكيّة" التي طبعت في مدينة بريلي الرضا دار الإشاعة المركزي ١٤١٩ هـ

#### سعم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العليم العلام و الصلاه و السلام على نبيه خير الأنام. أما بعد:
فقد سرحت الطرف في أرجاء هذا السفو الموسوم ( الدولة المكية بالمادة
الفيبية) فإذا به الحق حقا و الباطل زهوقا. و روضة فضل نطقت بيننا بالحق دانيا جناه
المستطاب --- مع صغر حجمه على ما لم يشتمل عليه أكبر كتاب، سليس العبارة مع
وجازة الألفاظ، و ناظم عقده مرشد السالكين الملحوظ بعناية المعيد المبدي العالم الفاضل
الشيخ أحمد رضا خان الهندي البريلوي أسكمه الله المعنة بفضله وكرمه. آمين.

--- 11-0

الجامع الأزهر، الدمشقي مولدا، القسطنطنية مسكنا، الحال وارد في بلدة الطاهرة المدينة المنورة ألف، ألف سلام على منورها ٨/ ربيع الأول سنة ١٣٣٢ الهجوية.

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة "الدولة المكيّة" التي طبعت في لاهور بمؤسّسة رضا

#### بسم الله الوح<mark>من الوحيم</mark> خملة و ضلى على رسوله ال*سكو يعر*

الحمد لله على العيوب، غفار الدنوب، سار العيوب، المظهر من ارتضى من رسول على السر المحجوب، وأفضل الصلاة و أكمل السلام على أرضى من ارتضى و أحب محبوب، سيد المطلعين على الغيوب، الذي علمه ربه تعليما وكان فضل الله عليه عظيما، فهو على كل غائب أمين، وما هو على الغيب بضنين، ولا هو بنعمة رب بمجنون، مستور عنه ما كان أو يكون، فهو شاهد الملك والملكوت ومشاهد الجبار والجبروت، ما زاغ البصر وما طغى، أ فتما رونه على ما يرى، نزل عليه القرآن تبيانا لكل شئ فأحاط بعلوم الأولين و الآخرين، و بعلوم لا تخصر بحد، وينحسر دونها المد، ولا يعلمها أحد من العالمين فعلوم آدم، وعلوم العالم، وعلوم العالم، وعلوم العالم، وعلوم الله تما عليه صلوات الله تعالى عليه وسلم، لأن علومه وما يدريك ما علومه، عليه صلوات الله تمالى و تسليمه، هي وعظم رشحة، وأنجر غوفة من ذلك البحر الغير المتناهي، أعني العلم الأزلى الإلهمي، فهو يستمد من ربه و الخلق يستمدون منه، فما عندهم من العلوم إنما هي له و به و عنه و عنه:

وكليهم مسن رسول الله ملتمسس غرف مسن الديم

صورة الصفحة الأولى من نسخة "الدولة المكيّة" التي ع طبعت في لاهور بمؤسّسة رضا ١٤٢٢هـ









مقدّمة المؤلف \_\_\_\_\_\_\_\_ مقدّمة المؤلف \_\_\_\_\_\_

# مقدّمة المؤلّف

# بِسْ مِاللَّهُ الرَّمْزِ الرَّحِبِ مِ اللَّهُ الكَوْرِيمِ نحمده ونصلي على رسوله الكريم

الحمد لله عللم الغيوب، غفّارِ الذُّنوب، ستّارِ العُيوب، المُظهِر مَن ارتضَى من رسولٍ على السرّ المحجوب، وأفضلُ الصّلاة وأكملُ السّلام على أرضَى مَن ارتضَى وأحبّ محبوب، سيّد المطّلعين على الغيوب، الذي علّمه ربُّه تعليها، وكان فضلُ الله عليه عظيها، فهو على كلّ غائبٍ أمين، وما هو على الغيب بضيين، ولا هو بنعمة ربَّه بمجنون، مستورٌ عنه ما كان أو يكون، فهو شاهدُ الـمُلك والملكوت ومُشاهدُ الجبّار والجبروت، ما زاغ البصرُ وما طغَى، أفتُارُونه على ما يرى، نزلَ عليه القرآنُ تبياناً لكلّ شيءٍ، فأحاطَ بعلوم الأوّلين والآخرين، وبعلومٍ لا تنحصر بحد، وينحسر دُونها العدّ، ولا يعلمها أحدٌ من العالمين، فعلومُ آدم وعلومُ العالم، وعلومُ العالم، وعلومُ القلَم، كلُّها قطرةٌ من بِحار علوم حبينا في لأنّ علومَه وما يُدريك ما علومه! حليه صلواتُ الله تعالى وتسليمُه – هي أعظمُ رشحةٍ، وأكبرُ غرفةٍ من ذلك علومه البحرِ الغير المتناهي، أعني العلمَ الأزَلي الإلهي، فهو يستمدّ من ربّه، والحَلقُ البحرِ الغير المتناهي، أعني العلمَ الأزَلي الإلهي، فهو يستمدّ من ربّه، والحَلقُ يستمدون منه، فها عندهم من العلوم إنّها هي له وبه ومنه وعنه:

وكلُّهم من رسول الله ملتمسٌ غرفاً من البحر أو رشفاً من الدِّيم وواقفون لدَيه عند حدِّهم من نقطة العِلم أو من شكلة الحكم صلّى الله تعالى عليه وسلّم، وعلى آله وصحبه وبارَك وكرّم، آمين!.

<sup>(</sup>١) انظر: "الكواكب الدرّية في مدح خير البريّة" الفصل ٣ في مدح النّبي في مدم مدر النّبي

p \_\_\_\_\_\_ مقدّمة المؤلف

## سبب تأليف الكتاب

وبعد: فقد أتاني -وأنا حِلٌّ بالبلَد الحرام - سؤالٌ من بعض الهنود، في علم سيّد الأنام -عليه وعلى آله وصحبِه أفضلُ الصّلاة والسّلام - وقتَ العصريوم الاثنين لخمس بقين من ذي الحجّة، عامَ ألف وثلاثمئة وثلاث وعشرين من هجرة من أتمّ الحجّة وأوضَح المحجة -عليه من الصّلوات أكملُها، ومن التسليات أفضلُها - وأظنّه ناشئاً من بعض الوهابية الذين قد سبّوا الله ورسولَه على سببًا، وأشاعوا بذلك في الهند كتباً؛ وذلك لأنّ السُنّي إن احتاج هاهنا أن يسأل علماء، فهذا بلدُ الله الأمين ممتلئ -بحمد الله - علماً وعلماء، فمن كان عند البحار الزّواخر، فما مضيه إلى نهرٍ في الآخِر، علا أنّ سادتنا علماء مكّة المكرّمة على قد شرحوا مسألة علمه مضيه إلى نهرٍ في الآخِر، علا أنّ سادتنا علماء مكّة المكرّمة على قد شرحوا مسألة علمه الرّين، وأفادوا الزّين، وأبادوا الشّين، وأقاموا على الوهابية الحين!.

وهذا العبد الضّعيف -بفضل ربّه القوي اللّطيف- أباً عن جدٍّ في خدمة السنّة الزّهراء، مقيمٌ على الوهابية الطامّة الكُبرى، صنّف كتباً تزيد على مئتين ودعا كبرائهم إلى المناظرة لا كرّةً ولا كرّتَين، فها أحار أحدٌ منهم جواباً، وبهت الذين كانوا يسبُّون نبيَّنا سِباباً، وكانوا ينسبون إلى ربّنا كذباً كذاباً، فهربوا وشردوا، وماتوا وخدوا، ومَن بقي منهم فسترون -إن شاء الله تعالى - أن سيموت حائراً بائراً وهو أخرَس مبهوت، فهذا ما يغيظهم وقد علموا أنّي بمكّة منقطعٌ عن كُتبي، مشتغلٌ

<sup>(</sup>١) أي في الردّ على الوهابية، وإلّا فقد بلغت -بحمد الله- أربعمئة، منها فتاوى في اثنَي عشرَ مجلَّداً كباراً. [حامد رضا غُفر له]

مقدّمة المؤلف \_\_\_\_\_\_\_\_ ٩١

بزيارة بيت ربّي، مستعجلٌ إلى بلد مولاي وحبيبي أنه فأثاروا هذا السّؤال، طمعاً منهم أن يمنعني الاستعجالُ وشغلُ البال، وفقدانُ الكتاب عن إبانة الجواب، فيكون في ذلك عيدٌ لهم ومسرّةٌ، ونوعُ عوضٍ عمّا أصابَهم من المعرّة، إن سكتُ أيضاً مرّة، كما أسكتُ كبرائهم ألف مرّة، وجهلوا أنّ هذا الدّين المتين مأمون، وكلُّ مَن ينصره منصورٌ ومصُون، وإنّها أمرُ الله إذا أرادَ شيئاً أن يقولَ له: كُن! فيكون، فهذا ما فهمتُ من هذا السّؤال، والعلمُ بالحقّ عند ذي الجلال، فالأحسنُ تقسيمُ الجواب إلى قسمَين: قسمٌ للسّائل المستفيد، وآخر على الصّائل العنيد، ليصلَ كُلاً ما يستأهله، ويجاوَب كلُّ بها هو أهلُه!.





النَّظر الأوَّل \_\_\_\_\_\_ ١٣ \_\_\_\_ النَّظر الأوَّل \_\_\_\_\_

### النظر الأوّل

اعلم أنّ مَلاك الأمر ومَناط النّجاة الإيهانُ بالكتاب كلّه، وما ضلَّ أكثرُ مَن ضلَّ إلّا أنّهم يؤمنون ببعض الكتاب ويَكفرون ببعض، كالقَدريّة آمَنوا بقوله تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوْا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [النّحل: ١١٨]، وكفروا بقوله تعالى: ﴿ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصّافات: ٩٦].

والجبريّةِ آمَنوا بقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَّشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩]، وكفروا بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُوْنَ ﴾ [الأنعام: ٢٤٦].

والخوارِجِ آمَنوا بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ \* يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ اللَّينِ ﴾ [الانفطار: ١٥، ١٥]، وكفروا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِـمَن يَّشَاءً﴾ [النِّساء: ٤٨].

ومُرجئةِ الضلال آمَنوا بقوله تعالى: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزِّمر: ٥٣]، وكفروا بقوله تعالى: ﴿مَن يَعْمَلْ سُوْءاً يُجْزَبِهِ ﴾ [النِّساء: ١٢٣] وأمثال ذلك كثيرة، وفي كتب الكلام شهيرة.

والقرآن العظيم الذي نصّ أنّه: ﴿لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ ﴾ [النَّمل: ٦٥].

نصّ أيضاً أنّه: ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ ﴾ [الجنّ: ٢٦، ٢٧].

وقال: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَآءُ﴾ [آل عمران: ١٧٩].

وقال: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ [التكوير: ٢٤].

وقال: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ [النِّساء: ١١٣]. وقال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوْا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴾ [يوسف: ٢٠٢].

وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٤٤].

وقال تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ﴾ [هود: ٤٩]... إلى غير ذلك من الآيات.

فهذا ربّنا في قد نفى نفياً لا مرد له، وأثبت إثباتاً لا ريب فيه، فالكلُّ حقُّ والكلُّ إيهانٌ، ومَن أنكر شيئاً منها فقد كفر بالقرآن، فمَن نفى مطلقاً ولم يثبت بوجه فقد كفر بآيات الإثبات، ومَن أثبت مطلقاً ولم ينفِ بوجه فقد كفر بالآيات النّافيات، والمؤمن يؤمِن بالكلّ، ولا تتفرّق به السُّبُل، وهُما لا يمكن لهما موردٌ واحد، فوجب الفحصُ عن الموارد.

النَّظر الأوَّل \_\_\_\_\_\_\_ ١٥

فأقول: وبحول ربّي أحُول، وفي ميدان التحقيق أجُول، وعلى مَن لبسَ ودَلّس أصول: أنّ للعلم قسمةً (١) بحسب المصدر، وقسمة بحسب المتعلّق -بفتح اللّام- وتنشعب منها قسمة أخرى بحسب وجه التعلّق.

أمّا الأولى: فهي أنّ العلمَ إمّا ذاتُّ (١) إن كان مصدرُه ذاتَ العالم، لا مَدخلَ فيه

(۱) لله درّ المؤلّف في هذا التقسيم المشتمل على غاية التبيين والتفهيم، الذي لم يبقَ معه غبارٌ في الفَرق بين علم الله وعلم العِباد، وأزاح به ما قد يتوهمه القاصِرون من عبارات أهل السنّة. والتحقيق "أنّ النبيَّ علم الغيبَ" من المساواة المبنيّة على عدم التدبُّر في كلامِهم على فيامًا أنوره من كلام وأرشقه من استدلال يتلألاً هكذا هكذا، وإلّا فلا لا، انتهى.

كتبه العبد الفقير حمدان الونيسي المالكي المدرِّس بالحرم النَّبوي الشَّريف -غَفر الله له، آمين، مدينة حمدانية- (هذا أوَّلُ الحواشي التي شرّف بها كتابي علَّامةُ المغرب فضيلة مولانا حمدً سعيّه الرّحن- آمين، والحمد لله ربّ العالمين. انتهى منه حفظه ربّه تعالى).

(٢) هذا تقسيمٌ واضحٌ جايٌّ نطقَ به علماءُ الإسلام في غير ما موضع، وفي نفس مسألتِنا هذه مسألةُ علم الغيب وسيأتي [أي: على صـ٥٠] عن الإمام الأجل أبي زكريا النَّووي، والإمام ابن حجر المكّي التصريحُ، بأنّ المنفي عن الحّلق هو العلمُ الاستقلالي والعلمُ المحيط الكُلّي، ولكن العجبَ ممّن يؤمِن بصحّة هذه التقسيات ثمّ يُدَنْدِن عليها "بأنّها وإن كانت صحيحةً في نفسها، لكنّها من التدقيقات الفَلسفيّة، التي لا يعتبرها علماءُ الشَّرع وأربابُ العُقول السَّليمة في فَهم معاني الكتاب والسنّة، إلى أن ادّعى أنّ في ذلك إيقاعاً للمسلمين في حيرةٍ عظيمة، وحلّا لعرى الدّين الوثيقة"، ثمّ لم يلبث إلّا قليلاً أن جاء بالنّقل المذكور عن الإمامين الجليلين النّووي وابن حجر، وحملها العلمَ في آياتِ النّفي على العلم المستقلّ والمحيط، فكأنّها لم يكونا عنده من علماء الشّريعة، ولا من أرباب العُقول السَّليمة، وأوقعا المسلمين في حيرةٍ عظيمة.

9٦ \_\_\_\_\_ النظر الأوّل

لغيره عطاءً ولا تسبيباً. وإمّا عطائيٌّ إذا كان بعطاء (١) غيره.

فالأوّل: مختصٌّ بالمولى ﴿ لا يمكن لغيره، ومَن أثبتَ شيئاً منه ولو أدنَى مِن أدنَى مِن أدنَى مِن ذرّةٍ لأحدٍ من العالمين، فقد كفرَ وأشركَ وبارَ وهلَك.

والثاني: محتصُّ بعِباده -عزّ جلالُه- لا إمكانَ له فيه، ومَن أثبتَ شيئاً منه لله تعالى، فقد كفرَ وأتى بها هو أخنَع وأشنَع من الشِّرك الأكبر؛ لأنّ المشرِك مَن يسوِّي بالله غيرَه، وهذا جعلَ غيرَه أعلى منه، حيث أفاضَ عليه علمه وخيرَه.

#### وأمّا الثانية: فهي أنّ العلمَ علمان:

(١) مطلقُ العلم، وأعني به المطلَقَ الأصولي، الذي يقتضي إثباتُه ثبوتَ فردٍ مّا، ويقتضي نفيُه بانتفاءِ جميعِ الأفراد، وهو الفَرد المنتشر، أو الطبيعة المتمكّنة من أيّ فردٍ شاءت، كما حقّقه خاتمةُ المحقّقين سيّدِي الوالد -قدّس سرّه الماجد- في كتابه

=

وحلّا -معاذ الله - عرى الدِّين الوثيقة، فإن كانا كذلك -أجارَهما اللهُ عن ذلك- فلِمَ يحتجّ بها ويستند بكلامِهما جاعلاً إيّاهما من أئمّة الدّين، ولا حولَ ولا قوّةَ إلّا بالله العلي العظيم. انتهى منه حفظه ربّه. (مدنيّة)

<sup>(</sup>۱) اعلم أنّ ما كان بسبب من غيره، لا بدّ أن يكونَ بعطاء غيره؛ فإنّ سببيةَ الغير لا مَدخلَ لها إلّا في علوم الخلق، وهي جميعاً بعطاء الله تعالى، فالشيخُ مثلاً سببٌ في علم التلميذ، والمعطي هو الله -سبحانه-، فلا يتصوّر ما يكون بسبب غيره، لا بعطاء غيره حتّى يكونَ واسطةً بين القسمَين فتثبّت، انتهى. منه حفظه ربّه. (جديدة)

النَّظر الأوَّل \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٩٧

المستطاب "أصول الرَّشاد لقَمع مَباني الفَساد"() فالقضيةُ الإيجابيّة هاهنا مُوجِبةٌ جزئيةٌ تعمّ الكلّية والسّلبية سالبة كلّية.

## مطلب: سِعة علم ربِّنا ﷺ

(٢) والعلمُ المطلَق، وأعني به مؤدِّيَ أداةَ العُموم والاستغراق الحقيقي، الذي لا يثبت إلّا بثبوت جميع الأفراد، وينتفي بانتفاء فردٍ مّا، فالمُوجبةُ هاهنا كليةٌ، والسّالبةُ جزئيةٌ، ويتنوع هذا التعلّقُ إلى وجهين: (١) جهةُ الإجمال (٢) وجهةُ التفصيل، بحيث يمتاز فيه كلُّ معلوم، وينحاز فيه كلُّ مفهوم، أعني ما علمَه العالم كلَّ أو بعضاً فهي أربعةُ أقسام، واحدٌ منها مختصُّ بالله ، وهو العلمُ المطلق التفصيلي المدلول بقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾ [الفتح: ٢٦].

فإنّ ربّنا في يعلم ذاته الكريمة، وصفاتِه الغيرَ المتناهية، والحوادثَ التي وُجدت، والتي توجَد غير متناهية إلى أبد الأبد، والمكناتِ التي لم توجَد ولن توجَد، بل والـمُحالات بأسرِها، فليس شيءٌ من المفاهيم خارجاً عن علمِه في، يعلمها جميعاً تفصيلاً تامّاً أزَلاً أبداً، وذاتُه في غيرُ متناهيةٍ، وصفاتُه غيرُ متناهياتٍ، وكلُّ صفةٍ منها غيرُ متناهية.

<sup>(</sup>۱) "أصول الرَّشاد لقمَع مَباني الفساد" القاعدة ٤، المبحث ١، صـ١١٨-١٢٣: العلّامة الشيخ الفقيه المفتي نقي علي بن رضا علي الأفغاني البَرَيْلوي، توقي في سلخ ذي القعدة سبع وتسعين ومئتين وألف. ("تذكرة علماء الهند" حرف النون، صـ٢٤٥، ٢٤٥ ملتقطاً تعريباً).

(۱) لطيفة: إذا سُئلنا عن أيّام الأبد وما ذكر بعدها، هل يعلم المولى عددُها؟ فإن قيل: لا فها أبشَع هذا النّفي، وإن قيل: نعم، لزمَ تناهي تلك الأشياء؛ لأنّ العددَ المعيّن لا يعرض إلّا المتناهي؛ لأنّه محصورٌ بين حاصرَين؛ ولأنّه لا يزيد على ما قبلَه إلّا بواحدٍ، وكذا هو على ما قبلَه ...وهكذا إلى الواحد والزائد على متناه بمتناه متناه، بل يقال كها في "الفتاوى السّراجية" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/ ٢١٥. و"هدية العارفين" ٥/ ٢٦٥] أنّ المولى على يعلم أنّ لا عددَ لها.

أقول: وهذه رعايةُ أدبٍ كما أشرتُ إليه، وإلّا فعلمُ عددٍ لما لا عددَ له جهلٌ يجب نفيه، فلو اختيرَ الشِّقُ الأوّل لم يكن إلّا كقوله ﷺ: ﴿وَيَقُولُونَ هَوُّلاَء شُفَعَاؤُنَا عِندَ الله قُلْ أَتُنبَّتُونَ اللهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الشَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨]. اهمنه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه. (جديدة)

(٢) بل أقول: هذا المعلوم وحده من معلوماتِه -سبحانه- غير متناهٍ في غير متناهٍ، فضلاً عن المعلومات الأُخر، وإليه أشرتُ بقولي: "سلاسل" بالجمع؛ وذلك لأنّ واحد، اثنين، ثلاثة ...إلخ، غير متناهٍ، وإن أخذنا الأفراد واحد، ثلاثة، خسة ...إلخ، فغير متناهٍ، وإن أخذنا الأزواج اثنين، أربعة، ستة ...إلى آخره، فغير متناهٍ، وإن أخذ من الواحد بفصل مثنى، واحد، أربعة، سبعة، عشرة ...إلخ، فغير متناهٍ، أو من الاثنين كذلك اثنين خسة، ثمانية، أحد عشر ...إلخ، فغير متناهٍ، أو من الاثنين ستة عشرة، تسعة، ثلاثة عشر ...إلخ، فغير متناهٍ، أو من الاثنين ستة عشرة، أربعة عشر ...إلخ، فغير متناهٍ فغير متناهٍ الأعداد الغير المتناهية، وكذا إن أخذنا من كلّ عددٍ بضمّ مثلِه واحد اثنين أربعة ثمانية ...إلخ، فغير متناهٍ، أو بضمّ مثلَيه واحد ثلاثة تسعة سبعة وعشرون ...إلخ،

النّظر الأورّل

ولمحاتُهم وحركاتُهم(') وغيرُ ذلك كلُّها غيرُ متناهٍ. والكلُّ معلومٌ لله تعالى أزَلاً أبداً بإحاطةٍ تامّةٍ تفصيليّة، ففي علمِه ١ سلاسلُ غيرُ المتناهية بمرّاتٍ غير متناهيةٍ، بل

فغير متناهٍ، وكذا بثلاثة أمثاله وأربعة إلى ما لا يتناهى، وإن شوَّشنا و لم نراع نظاماً فغير متناهٍ في غير متناهٍ، وإن لم تراع الترتيبَ أيضاً فغير متناهٍ في غير متناهٍ، وإن أخذنا الأموال واحد، أربعة، تسعة، ستة عشر ...إلخ، فغيرُ متناه، والمكعّبات واحد ثمانية، سبعة وعشرين، أربعة وستّين ...إلى آخره، فغير متناه، أو أموال المال، أو أموال الكَعب، أو كُعوب الكعب ...إلى ما لا يتناهى من القوى المتصاعدة، فالكلّ غير متناهٍ. ويقابل كلّ ما ذكرنا سلاسل المتنازلات كالجذر وجزء الكعب وجزء مال المال ...إلى ما لا نهايةَ له، والكُسور كالنّصف والثُّلث والرُّبع ...إلى ما لا يتناهى، والكلُّ غير متناه، وجميعُ تلك السلاسل الغير المتناهية في غير المتناهية معلوماتٌ له ﷺ أزلاً أبداً تفصيلاً تامّاً، وما هي إلّا نوعٌ واحدٌ من أنواع معلوماتِه الغير المتناهية.

فسبحان مَن جلُّ عن إدراكِ العقول والأفهام! وتعالى أن تصلَ إلى سُر ادِق عزِّه وجلالِه التخيّلاتُ والأوهام، فله الحمدُ وعلى نبيِّه الكريم الصّلاةُ والسّلام، عددَ جميع معلوماتِ ربِّنا ذي الجلال والإكرام، انتهى منه حفظه ربّه (مكيّة).

(١) انظر إلى هذه الأشياء التي عددتُها مما لا يتناهى، وتصريحاتي أنَّ علمَ المخلوق لا يحيط بشيءٍ من الأمور الغير المتناهية بالفعل، يظهر لك كذبُ مَن افترَوا على القول بــ"أنّ إحاطةَ علمِه ﷺ لا يستثنَى منه شيءٌ غيرُ ذاتِه تعالى وصفاته" [انظر: "غاية المأمول" مقدّمة، صـ٣٠٠]، فلعلّ الأعدادَ، والأيّامَ، والسّاعاتِ، والآناتِ، والنّعيم، والعِقاب، والأنفاس، واللّمحات، والحركات، كلِّ ذلك عندهم ذاتُ الله تعالى أو صفاتُه! نسأل اللهَ العافيةَ، انتهى منه حفظه ربِّه. (جدیده)

١٠٠ \_\_\_\_\_ النّظر الأوّل

له (۱) في كلّ ذرّةٍ علومٌ لا تتناهى؛ لأنّ لكلّ ذرّةٍ مع كلّ ذرّةٍ كانت أو تكون أو يمكن أن تكونَ، نسبةً بالقُرب والبُعد، والجهةُ مختلفةٌ في الأزمِنة باختلاف الأمكِنة الواقعة والممكنة من أوّل يومٍ إلى ما لا آخِرَ له، والكلُّ معلومٌ له في بالفعل، فعلمُه في غيرُ متناهٍ في غير متناهٍ، كأنّه مكعّبُ غير المتناهي على اصطلاح الحساب؛ إنّ العددَ إذا ضربَ في نفسِه كان مجذوراً، فإذا ضرب المجذورُ في ذلك العدد كان مكعّباً، وهذا جميعاً واضحٌ عند كلّ مَن له من الإسلام نصيب.

<sup>(</sup>١) الحمد لله! هذا الذي كتبته من عندي إيهاناً بربيّ، ثمّ رأيتُ التصريحَ به في "التفسير الكبير" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١١/ ٦١١] إذ يقول تحت كريمة: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الأنعام: ٧٥]: "سمعتُ الشيخ الإمام الوالد عمر ضياء الدّين ﴿ الظهر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٢٦] قال: سمعتُ الشيخ أبا القاسم الأنصاري [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ١٥/ ٣٢٦] يقول: سمعتُ إمام الحرمين [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ١٥/ ٥٠٤] يقول: سمعتُ إمام الحرمين [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٢/ ٥٠٤] يقول: معلوماتُ الله تعالى غيرُ متناهيةٍ، ومعلوماتُه في كلّ واحدٍ من تلك المعلومات أيضاً غيرُ متناهيةٍ؛ وذلك لأنّ الجوهرَ الفرد يمكن وقوعُه في أحيازٍ لا نهايةً لها على البدل، ويمكن اتصافُه بصفاتٍ لا نهايةً لها على البدل" ...إلخ. قال: "وحصولُ المعلومات التي لا نهايةً لها دفعةً واحدةً في عقول الحَلق عُمالٌ، فإذَن لا طريق إلى تحصيل تلك المعارف إلّا بأن يحصلَ بعضُها عقيبَ بعضٍ، لا إلى نهايةٍ ولا إلى آخِر في المستقبَل، فلهذا السّبب –والله تعالى أعلم لم يقل: "وكذلك أريناه مَلكوتَ السّهاوات والأرض" بل قال: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّهَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٢٥] وهذا هو المرادُ من قول المحققين: "السّفرُ إلى الله له نهاية، وأمّا السّفرُ في الله فإنّه لا نهايةً له، والله تعالى أعلم" ["التفسير الكبير" الأنعام، تت الآية، وأمّا السّهرُ في الله فإنّه لا نهايةً له، والله تعالى أعلم" ["التفسير الكبير" الأنعام، تت الآية، وأمّا السّهرُ في الله فإنّه لا نهايةً له، والله تعالى أعلم" ["التفسير الكبير" الأنعام، تت الآية، وأمّا السّهرُ في الله فإنّه لا نهايةً له، والله تعالى أعلم" ["التفسير الكبير" الأنعام، مه حفظه ربّه. (مدنيّة)

النَّظر الأوَّل \_\_\_\_\_\_\_ا١٠١

ومعلومٌ أنّ علمَ المخلوق لا يحيط في آنٍ واحدٍ بغير المتناهي كمَّا بالفعل تفصيلاً تامّاً، بحيث يمتاز فيه كلُّ فردٍ عن صاحبِه امتيازاً كلّياً؛ فإنّه لا يكون إلّا باللّحاظ إليه بخصوصِه، واللّحاظات الغير المتناهية لا تتأتّى في آنٍ واحد.

فعلمُ المخلوق الحاصل بالفعل وإن كثُر ما كثُر، حتّى يشملَ كلَّ ١٠٠ ما في العرش والفرش، من أوّلِ يومٍ إلى اليوم الآخِر، وألوف آلافِ أمثال ذلك، لا يكون قطّ ١٠٠ إلّا متناهياً بالفعل؛ لأنّ العرش والفرشَ حدّان حاصران، وأوّلُ يومٍ إلى اليوم

<sup>(</sup>۱) قال العلّامة الشِّهاب [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ١٣٣] على تحت قوله تعالى: ﴿أَعْلَمُ عَنْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٣]: قال الطيبي أنظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٢٣٦] على [أي: في "فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرَّيب" البقرة، تحت الآية: ٣٣، ١/ ٤٨٢]: "معلوماتُ الله تعالى لا نهاية لها، وغيبُ السّماوات والأرض وما يُبدونه وما يكتمونه قطرةٌ منه" [أي: في "عناية القاضي وكفاية الراضي" البقرة، تحت آية: ٣٣، ٢/ ١٢٨] منه. (جديدة)

<sup>(</sup>٢) قوله: "قطّ إلّا متناهياً بالفعل" انظر إلى هذه التصريحات الجليّة، وقد تكرّرت في هذا المبحث أنّ علمَ المخلوق لا يحيط بغير المتناهي بالفعل، وأقدر إذَن قدرَ فريةِ مَن افترَوا على القول بـ"إحاطته جميع المعلومات التي لا تتناهى" [انظر: "غاية المأمول" مقدّمة، صـ٣٠]، فالذي ردّ ردّاً صريحاً بالغاً على حصول علم واحدٍ من غير المتناهيات بالفعل لمخلوق، كيف يقول بإحاطة الجميع؟ وياليتَهم قالوه: إن لم يكن في رسالتي تعرّضٌ لهذه المسألة نفياً ولا إثباتاً، فها كانت نسبتُه إذ ذاك إلّا فرية، أمّا وأنا صرّحتُ بنفيه في مَواضع عديدة، فالنّسبةُ إذَن مركّبةٌ من الفرية والعناد، والمكابرة واللّداد، ولكن لا غروَ إذ جاءت على أيدي الوهابية أهل الفساد؛ فإنّهم متعوّدون بأمثال هذه الشّنائع، وهي عندهم من أحسن البضائع.

١٠٢ \_\_\_\_\_ النّظر الأوّل

الآخِر حدّان آخَران، وما كان محصوراً بين حاصرَين لا يكون إلّا متناهياً. نعم، يصحّ فيه عدمُ التناهي بمعنى لا تقف عند حدّ، وهذا مُحالُ في الله ، لأنّ علومَه وصفاتِه جميعاً متعاليةٌ عن التحدُّد. فحصل أنّ اللاتناهي الكَمي مخصوصٌ بعلوم الله تعالى، واللاتقفى مختصٌ بعلوم عبادِه، ولا يحصل الأوّلُ لغيره.

أقول: ولو قطعنا فيه النّظرَ عمّا مرّ، لكفَى بُرهاناً عليه قولُه تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُجِّيطاً ﴾ [النّساء: ١٢٦]، وذلك أنّ ذاتَه تعالى غيرُ متناهيةٍ، فلا يمكن لأحدٍ من خَلقِه أن يعلمَه كما هو، بحيث يصحّ أن يقالَ: الآن عرفَ الله تعالى عِرفاناً تامّاً، لم يبقَ بعدَه في المعرفة شيء؛ فإنّه لو كان كذا لأحاط ذلك العلمُ بذاته تعالى، فكان تعالى محاطاً له، وهو متعالى عن أن يحيطَ به أحد، بل هو بكلّ شيءٍ محيطٌ.

وإنّم يتفاضَل العلماءُ بالله من الأنبياء والأولياء والصّلحاء والمسلمين في علمهم بالله، فلا يزالون يزدادون علماً بعد علم إلى أبد الآباد، ولا يقدرون من علمه

=

فظهر أنّ كلَّ ما تكلَّمتْ به الرِّسالةُ على إحاطة علم الخَلق بها لا يتناهى بالفعل، نداءٌ من بعيدٍ وردّ على وهم ما تصوّرتُه، بل هي صورتُه، نسأل الله العفو والعافية، انتهى. منه حفظه ربّه. (جديدة)

<sup>(</sup>۱) قوله: "ولا يقدرون من علمه" ...إلخ. عجباً ممن سمع هذا ثمّ احتج لتنقيص علمِه الله بحديث الشّفاعة: «فأرفع رأسي فأثني على ربّي بثناء وتحميد يعلّمنيه» ["صحيح البخاري" كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ \* إِلَى رَبَّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]، ر: ٧٤٤٠، صـ١٢٨]، قال: "فهذا ناطقٌ بأنّ الله يعلّمه حينئذ ما لم يعلّمه قبل ذلك من الثناء، وهذا يُبطل الإحاطة المذكورة" ["غاية المأمول" الباب ١، الوجه ٤، صـ٣٥٣، ٢٥٤

النَّظر الأوَّل \_\_\_\_\_\_\_\_النَّظر الأوَّل \_\_\_\_\_\_

إلّا على القدر المتناهي، ويبقى أبداً فيه ما لا يتناهي، فثبت أنّ إحاطة أحدٍ من الحَلق بمعلومات الله تعالى على جهة التفصيل التامّ مُحالٌ شرعاً وعقلاً، بل لو جمعَ علوم جميع العالمين أوّلاً وآخِراً، لما كانت لها نسبةٌ ما أصلاً إلى علوم الله ، حتى كنسبة حصّة من ألفِ ألفِ حصّة قطرةٍ إلى ألفِ ألفِ بحرٍ؛ وذلك لأنّ تلك الحصّة من القطرة متناهيةٌ، وتلك البحارُ الزّواخرُ أيضاً متناهياتٌ، ولا بدّ للمتناهى من نسبةٍ إلى متناهياتٌ، ولا بدّ للمتناهى من نسبةٍ إلى

\_

ملتقطاً]، وقد كان سمع قولنا من قبل: أنّ ذاته ﴿ غيرُ متناهية، وصفاتُه غير متناهياتٍ، وكلّ صفةٍ منها غيرُ متناهية، وأنّ الغيرَ المتناهي بالفعل لا يتعلّق به علمُ المخلوق، فعلمُه ﴿ فَي الآخِرة بصفاتٍ أُخرِ لله تعالى لم يعلمها من قبل، كيف يقدح في الإحاطة المذكورة، فاستشعر وُرود ذلك. فأجاب: "بأنّه إن كان مرادُك أنّه ﴿ ينطق حينتلْ بكلامٍ يدلّ على كُنهِ ذاتِ الله تعالى وحقيقةِ صفاتِه، فهذا لا يصحّ -وأطال في بيانه بلا طائلٍ؛ إذ هي مسألةٌ مسلّمة قد صرّحنا بها، قال -: وإن كان مرادُك غيرَ ذلك، ثبتَ بُطلانُ الإحاطة المذكورة" ["غاية المأمول" الباب ١، الوجه ٤، صـ ٢٥٥، ٢٥٨ ملتقطاً] انتهى. فانظر إلى هذا الذي يزعم: أنّ الله مع جميع صفاتِه داخلٌ في ما كان، من أوّل يوم و يكون إلى اليوم الآخر، ومحصورٌ مثبتٌ في اللّوح، وليس خارجاً عنه إلا كُنهُ الذات وحقيقةُ الصّفات. فإذا علم النبيُ ﴿ من ذاته وصفاته في الآخرة علما الذي كان خارجاً عن اللّوح المحفوظ، أو لا يكون علمُه المنتي عيطاً في الدّنيا بها حصرَ في اللّوح. ولم يدرِ أنّ اللّوحَ لا يحصر إلّا المتناهي، والعلومُ المتعلّقة بذاته وصفاته تعالى غيرُ متناهية، والأنبياءُ يزدادون فيه علماً إلى الأبد، ولا يحصل لهم في شيء من الأوقات إلّا المتناهي، والمتناهي والأنبياءُ يزدادون فيه علماً إلى الأبد، ولا يحصل لهم في شيء من الأوقات إلّا المتناهي، والمتناهي نسأل اللهَ السّلامة في الدّارين، آمين. منه حفظه ربّه تعالى. (جديدة)

١٠٤ \_\_\_\_\_ النظر الأوّل

المتناهي، فإنّا لو أخذنا أمثالَ تلك الحصّة من البِحار مرّةً بعد أخرى، لا بدّ أن يأتيَ على البحار يومٌ تنفد وتفني لتَناهِيها.

أمّا غيرُ المتناهي فكلُّ ما أخذت منه أمثال المتناهي، وإن كان بالغاً في الكِبر ما بلغ، كان الحاصلُ متناهياً أبداً، والباقي فيه غيرُ متناهٍ أبداً، فلا يمكن حصولُ نسبةٍ أبداً، هذا هو إيهاننا بالله(١٠)، وإليه أشارَ الخضرُ إذ قال لموسى -عليهما الصّلاة والسّلام- في نقرة العصفور من البحر ما قال. فهذا قِسمٌ مختصُّ بالله تعالى.

(١) قوله: "هذا هو إياننا بالله": مَن تأمّل كلّ ما تقدّم في هذا المبحث، لا سيّما هذه الكلمات الأخيرة من قطع النّسبة بين علم الخالق والمخلوق، أيقنَ أنّه قد كذبَ والله! وافترَى مَن نسبَ إلى بريءٍ منه ادّعاء المساواة بينهما، وأن لا فرقَ إلّا بالقِدم والحُدوث. نعم مع ذلك لا نحبّ إكفارَ مَن يقول به، كما زعم في "الموضوعات" [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٢٠٠]؛ وذلك لأنّ من العُرفاء مَن نقلَ عنه ما يذهب إلى هذا، وهو سيّدي أبو الحسن البكري في اشرح وذلك لأنّ من العُرفاء مَن نقلَ عنه ما يذهب إلى هذا، وهو سيّدي أبو الحسن البكري في "شرح صلاة سيّدي أحمد البكوي الكبير في " ما نصّه: "وفي كلام العلامة عمر الحلبي، وقد سئل عن مقالة سيّدي أبي الحسن البكري المذكور، وهي أنّ النبيّ في كان يعلم جميع علم الله تعالى، ما حاصلُه مقالةُ الشّيخ: هذه صحيحةً؛ إذ يجوز أنّ الله تعالى يببُه علمَه ويُطلِعه عليه، ولا يلزم من ذلك أن يدرك محمّد في أيّاه" ["شرح صلاة السيّد أحمد الكبير" للعشاوي] انتهى. وللمصطفى في بتعليم الله تعالى إيّاه" ["شرح صلاة السيّد أحمد الكبير" للعشاوي] انتهى. ثمّ قال أعني العشاوي: وقد ذكر لي بعضُ الأصحاب، أنّه يلزم أن يساوي علمَه في علمَ الله تعالى إذا قلنا: إنّه يعلم كلّ شيء، فأجبتُه أنه لا يلزم شيءٌ من ذلك؛ لأنّ ذلك لله تعالى بالأصالة، وله في بالتبعية، قال: فأعجبَه هذا الجوابُ واشتهاه ["شرح صلاة السيّد أحمد الكبير" المستلة أحمد الكبير الله تعالى بالأصالة، وله في بالتبعية، قال: فأعجبَه هذا الجوابُ واشتهاه ["شرح صلاة السيّد أحمد السيّد أحمد

النَّظر الأوَّل \_\_\_\_\_\_\_ ١٠٥

\_\_\_\_\_

=

الكبير" للعشاوي]، انتهى. وقد أشار إلى قول سيّدي أبي الحسن في هذا الشيخُ عبد الحق المحدِّث الدّهلوي في "مدارج النبوّة" فلم يكفِّر -معاذ الله تعالى- ولم يضلِل، ولا ولا، بل عبَّر عنه بـ "بعض العُرفاء"، وإنّها قال: "هذا الكلامُ بظاهره يخالف كثيراً من الأدّلة، فالله أعلَم ماذا أراد به قائلُه" ["مدارج النبوّة" القسم ١ في الفضائل والكهالات، الباب ٥ في فضائل ذكر النبي وصل في خصائصه في الجزء ١، صـ٤٤١] انتهى بالمعنى. وسيأتيك في النظر الثاني [انظر: صـ١١] التنصيصُ بأنّ ادّعاء إحاطة علومه في بجميع المعلومات الإلهيّة خطأً باطل، ولكن الرّزية كلّ الرّزية من يرى هذا ثمّ يفتري، وعلى مثل الكذب الصّريح يجترئ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم! ويهون الأمرَ أنّ منشاً هذه الفرية هُم الوهابية -خذَهم الله ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم! ويهون الأمرَ أنّ منشاً هذه الفرية هُم الوهابية -خذَهم الله تعالى- وهُم على الله ورسوله يفترون، فمَن بقي وعمَّن يفترون! نسأل اللهَ العفو والعافية!.

فإن قلت: ألم يقُل في "الموضوعات": "مَن اعتقدَ تسويةَ علم الله ورسوله يكفر إجماعاً كما لا يخفى" ["الموضوعات الكبرى" فصل: ومنها مخالفة الحديث لصريح القرآن، تحت ر: ٣٢٤، صـ ٣٤٤] انتهى.

أقول: إن أراد التسوية من كلّ وجه فنعم؛ إذ يلزم قِدمُ غيرِه تعالى وغناه عنه هي، كما عرفت مما ذكرنا من الفُروق، ولا يمس قول هؤلاء العرفاء لما سمعت من كلماتهم، فهذا لا يقول به مسلم،

 ١٠٦ \_\_\_\_\_ النَّظر الأوَّل

\_\_\_\_\_

=

الإعلام الإلهي عن بعض العلوم محجورٌ، بل اللهُ على كلّ شيء قدير، وحصرُ علمٍ في الله تعالى لا ينفيه عن عباده بعطائِه وإمدادِه، كما سيأتي [انظر: صـ٥٠١]، ولو أتى الإكفار من هذا الباب، لزم -والعياذُ بالله تعالى- إكفارُ العلماء والأولياء القائلين بأنّه في أعطيَ علم السّاعة وأُمرَ بكتمها، كما سنبيّن لك، وهذا النّاقلُ عن "الموضوعات" اعترفَ بنفسِه في آخِر "رسالته" [أي: في "غاية المأمول" الباب ٢، صـ٣٩٧، ٤٠٥] أنّ من المتأخّرين والصّوفية مَن ذهبَ إلى إعطاء الخمس، ثمّ لم يكفّرهم ولا صرّح بتضليلهم.

أمّا عدمُ الإحاطة بغير المتناهي فمسألةٌ عقليّة، ليس عليها من الشّرع دليل، وليس إنكارُ كلّ مسألةٍ عقليّةٍ كفراً، ما لم يكن فيه إنكارُ شيءٍ من الدِّين، بل قد رأيتُ في كلام إمام الحقائق سيّدي مسألةٍ عقليّةٍ كفراً، ما لم يكن فيه إنكارُ شيءٍ من الدِّين، بل قد رأيتُ في كلام إمام الحقائق سيّدي محيي الدّين ﴿ الفر ترجمته: "هدية العارفين" ٦/ ٩١ – ٩٧] تجويزَ حصولِ ذلك، لكن لم يجزم به ["الفتوحات المكيّة" الباب ٣١٢ في معرفة منزل كيفية نزول الوحي ...إلخ، ٣/ ٥٠].

وأمّا العلمُ بكُنهه تعالى فقد اختلفوا في جوازه، ونسبَ في "شرح المواقف" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/ ٢٧] منعَه إلى بعض أصحابنا كالغزالي [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٢/ ٦٤، ٢٥] وإمام الحرمين، قال: ومنهم مَن توقّف كالقاضي أبي بكر [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٢/ ٤٨]" ["شرح المواقف" الموقف ٥ في الإلهيات، المرصد ٥، المقصد ٢ في العلم بحقيقة الله، الجزء ٢، صـ ١٦٢ ملتقطاً]، بل قال كثيرٌ من أصحابنا بوُقوعه، كما في "المواقف" الموقف ٥ في الإلهيات، المرصد ٥، المقصد ٢ في العارفين" ترجمته: "كشف الظنون" ٢/ ٢/١٧] و"شرحه" ["شرح المواقف" الموقف ٥ في الإلهيات، المرصد ٥، المقصد ٢ في العلم بحقيقة الله، الجزء ٢، صـ ١٦٠]، فكيف يصحّ الإكفارُ مع هذا، وإن كان الحقُّ عندنا امتناعَه حتّى في الجنّة بعد رؤيته سبحانه -رزقنا الله تعالى- وإن تردّد فيه [انظر: "حاشية الجلبي على شرح المواقف" الخامس في الإلهيّات، المرصد ٥، المقصد ٢ في العلم بحقيقة الله، الجزء ٢، صـ ١٦٠] جلبيٌّ [انظر ترجمته: "هدية العارفين"

النَّظر الأوَّل \_\_\_\_\_\_\_\_النَّظر الأوَّل \_\_\_\_\_

وأمّا الثلاثةُ البَواقي، أعني (١) العلمَ المطلقَ الإجمالي، (٢) ومطلقَ العلم المجلق، (٣) ومطلقَ العلم الإجمالي، (٣) والتفصيلي، فغيرُ مختصّاتٍ به تعالى، بل إن أخذنا الإجمال على جهةِ شرطِ لا شيء، أي: ما لا يمتاز فيه بعضُ المعلومات عن البعض امتيازاً كُلّياً، استحالَ أن يكونَ الإجماليان له ، ووجبَ اختصاصُهما بالعباد.

أمّا المطلقُ الإجمالي فحصولُه للعباد بديهيٌّ عقلاً وضروريٌّ دِيناً؛ فإنّا آمنّا أنّه تعالى بكلّ شيءٍ "جميع معلومات الله هُ، فقد لاحظنا بقولنا: "كلّ شيءٍ "جميع معلومات الله في فعلمناها جميعاً علماً إجماليّاً، ومَن نَفاه عن نفسه فقد نفى عنه الإيمانَ بهذه الآية، فاعترفَ بكُفره، والعياذُ بالله تعالى.

# مطلب: كلُّ مؤمنِ يعلم غيوباً، ومَن أنكرَه لنفسه فقد آمَن بكُفره

ومعلومٌ أنّ ثبوتَ العلمِ المطلَقِ الإجمالي، ثبوتُ مطلقِ العِلم الإجمالي، وبالله تعالى، وبالأمّهات والتفصيليّ منه كذلك. فإنّا آمنًا بالقيامة، وبالجنّة، وبالنّار، وبالله تعالى، وبالأمّهات

٥/ ٢٣٨]، وقول "الموضوعات": "كما لا يخفى" ظاهرٌ [قال في "ردّ المحتار" باب إدراك الفريضة في مسألةٍ ذكرها في "البحر" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١/ ٢٢٣، و٢/ ٤٣٤] وأعقبَها بقوله: "كما لا يخفى" ما نصُّه: "ظاهرُه أنّه لم يره في "البحر" [كتاب الصّلاة، باب إدراك إدراك الفريضة، ٢/ ١٣٢] منقولاً صريحاً" ["ردّ المحتار" كتاب الصّلاة، باب إدراك الفريضة، مطلب هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش؟، ٤/ ٧٠٤] انتهى. منه إ في أنّه لم يره منقولاً، إنّما بحثَ بحثاً من عنده ظناً منه، أنّ المسألة لا تصلح للنزاع، وليس الإجماعُ مما يثبت بظنِّ لا مستندَ له، فكيف يصحّ إكفارُ جمعٍ من أولياء الله تعالى مقولٌ غيرُ معقولٍ لا منقولٍ ولا مقبول، فاستقمْ وبالله التوفيق، انتهى منه حفظه ربّه تعالى. (جديدة)

١٠٨ \_\_\_\_\_ النّظر الأوّل

السَّبع من صفاته هَا، وكلُّ ذلك غيبٌ، وقد علمنا كُلَّ بحياله ممتازاً عن غيره، فوجبَ حصولُ مطلق العِلم التفصيلي بالغيوب لكلّ مؤمن (١٠)، فضلاً عن الأنبياء على عيف لا وقد أمَرَنا -سبحانه- أن نؤمن بالغيب، والإيمانُ تصديقٌ، والتصديقُ علمٌ، فمَن لم يعلم الغيبَ كيف يصدِّق؟ ومَن لم يصدِّق كيف يؤمِن؟.

فثبتَ أنّ العلمَ الذي يستأهل الاختصاصَ به تعالى، ليس إلّا العلم الذاتي، والعلمُ المطلق التفصيلي المحيط بجميع المعلومات الإلهيّة بالاستغراق الحقيقي، فهما

وفي "نسيم الرّياض شرح شفا القاضي عياض": "لم يكلّفنا اللهُ الإيمانَ بالغيب إلّا وقد فتح لنا بابَ غَيبه" انتهى ["نسيم الرّياض" القسم الأوّل في تعظيمه العلي الأعظم لقدر النّبي فصل فيها اطّلع عليه من الغُيوب وما يكون، ٤/ ١٤٩].

وروى ابنُ جرير [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٢/ ٢٢، ٣٣] في قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ [التكوير: ٢٤] عن ابن زيد [انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف العين، من اسمه عبد الرحمن، ر: ٣٩٧٤، ٥/ ٩٠، ٩١]: "الغيبُ القرآنُ". وعن زِرّ [انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف الزاي، من اسمه زِرّ، ر: ٢٠٧٧، ٣/ ١٤٦، ١٤٧]: "الضنينُ البخيل، والغيبُ القرآن". وعن مجاهد [انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف الميم، من اسمه مجاهد، ر: ٥٤٧٥، ٨/ ٨٤، ٩٤] قال: "ما يضنّ عليكم ممّا يعلم". وعن قتادة [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٢٦٤]: "إنّ هذا القرآنَ غيبُ، فأعطاه اللهُ محمّداً في فبذلَه وعلّمه" ["جامع البيان" التكوير، تحت الآية: ٢٤، ر: ٢٨٣١٦، الجزء ٣٠، صـ ١٠٢]

<sup>(</sup>١) في "التفسير الكبير": "لا يمتنع أن تقول: نعلم من الغيب ما لنا عليه دليل" ["التفسير الكبير" البقرة، تحت الآية: ٣، ١/ ٢٧٤] انتهى.

النَّظر الأوَّل \_\_\_\_\_\_\_ ١٠٩

المرادانِ في آيات النَّفي، وأنَّ العلمَ الذي إثباتُه للعِباد هو العِلم العطائي، سَواءٌ كان العلمَ المطلقَ الإجمالي، أو مطلقَ العلم التفصيلي، والتمدّح إنّما يقع بهذا، وقد مدح اللهُ به عِبادَه فقال: ﴿وَبَشَرُوهُ بِغُلَام عَلِيم﴾ [الذاريات: ٢٨].

وقال: ﴿ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْم لِّمَا عَلَّمْنَاهُ ﴾ [يوسف: ٦٨].

وقال: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً ﴾ [الكهف: ٦٥].

وقال: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنْ تَعْلَمُ ﴾ [النِّساء: ١١٣] ... إلى غير ذلك من آيات كثيرةٍ، فهو المرادُ في آياتِ الإثبات، فهذا هو المحمَل الحقّ الذي لا محيد عنه، ولا إمكانَ لغيره(١٠).

وقد تبيّن لك أنّ كلَّ ما ذكرنا آنفاً، ثابتٌ من الدِّين ضرورةً، بحيث أنّ مَن أنكرَ شيئاً منه فقد أنكرَ الدِّين، وفارقَ جماعةَ المسلمين، وهذا ما وفَّق به العلماءُ الأثبات، في آياتِ النَّفي والإثبات، كما قال الإمامُ الأجلّ أبو زكريا النَّووي (") في

<sup>(</sup>١) شرح صلاة السيّد أحمد الرّفاعي للعشاوي.

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ محيي الدّين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مر بن جمعة بن حزام النّووي المحدّث الفقيه الشّافعي، الشّهير بـ"النّووي". وُلد سنة ١٣١ وتوفيّ سنة ١٧٦ه. له من التصانيف: "الأربعين" في الحديث مشهور، و"الإرشاد" في مصطلح الحديث، و"بُستان العارفين" في التصوّف، و"تهذيب الأسهاء واللّغات" و"روضة الطالبين وعمدة المتّقين" في الفُروع، و"رياض الصّالحين" و"المجموع" في شرح "المهذّب" لأبي إسحاق الشيرازي، و"المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجّاج" و"منهاج الطالبين" في الفُروع مشهور.

<sup>(&</sup>quot;هدية العارفين"، ٦/ ٨٠٤، ٩٠٤).

١١٠ \_\_\_\_\_ النّظر الأوّل

"فتاواه"(۱)، ثمّ الإمامُ ابن حجر المكّي الفتاوى الحديثيّة" وغيرُهما في غيرِهما أنّ العناها: لا يعلم ذلك استقلالاً، وعلم إحاطة بكلّ المعلومات إلّا الله تعالى النه تعالى النه على النهي.

# مطلب: مَن نفَى عنه الله الغيوبَ مطلقاً فقد كفرَ وكذا من قال لم يكن يعلم حال خاتمته

فاستبانَ كالشّمس والأمس، أنّ الذي ينفي مطلقَ العلم بالمغيّبات عن النّبي في مطلقَ العلم بالمغيّبات عن النّبي في ولو بعطاء الله في حكم صرّحتْ به وهابيةُ (٥) دِيارنا، حتّى قالوا: "إنّه في الله في الله

(١) أي: "عيون المسائل المهمّة": للإمام محيي الدّين يحيى بن شرف النّووي، المتوفّى سنة ٢٧٦ه. ("كشف الظنون" ٢/ ١٨٧).

(٢) هو أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي شهاب الدّين المكّي الشّافعي، وُلد سنة ٨٩٨ وتوقي سنة ٩٧٤هـ من تصانيفه: "إتمام النّعمة الكُبرى على العالم بمولد سيّد ولد آدم" و"الإعلام بقواطع الإسلام" و"تحفة المحتاج في شرح المنهاج" و"الجوهر المنظَّم في زيارة قبر النّبي المكرَّم على " و"الخيراتُ الحِسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النّعان" و"الزَّواجر في معرفة الكبائر" و"الصّواعق المحرقة على أهل الرّفض والزَّندقة" و"فتاوى الحديثية" و"فتاوى الفقهيّة" و"فتح اللإله شرح المشكاة" و"فتح المبين" في شرح "الأربعين" للنّووي، و"المِنح المكيّة في شرح المُمزيّة" وغير ذلك من الحواشي والرّسائل. ("هدية العارفين" ٥/ ١٢٢، ١٢٢ ملتقطاً).

(٣) "الفتاوى الحديثيّة" باب في التصوّف، مطلب في الفراسة، صـ ٤١١: لأحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي شهاب الدين المكّي الشّافعي، توفّي سنة ٩٧٤هـ.

("هدية العارفين" ٥/ ١٢١).

(٤) "الفتاوى النَّوَوية" كتاب الأقضية، باب في التفسير، تحت المسألة: ٣١٠، الجزء ٣، صـ ١٣١. (٥) انظر: "تقوية الإيهان" الباب ١ في التوحيد والشّرك، صـ ٢٢.

النَّظر الأوَّل \_\_\_\_\_\_\_ا١١١

لا يعلم حالَ خاتمتِه، ولا خاتمةِ أمّتِه "(۱) كما وردَ إليَّ السّوالُ عن حكم هذا الضلال، في شهر ربيع الأوّل سنة ١٣١٨ه من بلدة دهلي، وكتبتُ في جوابه: "إنباءُ المصطفى بحال سرِّ وأخفى "(۱ ١٣١٨ه)، وأقمتُ عليهم الطامّةَ الكُبرى – فهو نافٍ لما أثبتَه اللهُ تعالى في قرآنه، وقولُه منافٍ لإيهانه، كافٍ ووافٍ لخُسر انه، فهو كافرٌ "" مرتّدٌ بكفرانه.

(١) انظر: "تقوية الإيمان" الباب ١ في التوحيد والشّرك، الفصل ١ في الاجتناب عن الإشراك، صـ٣٣.

كيف لا وهو إنكارٌ للنبوّة، قال الإمام القَسطلاني [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ١١٥،١١٥] في "المواهب الشّريفة" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/ ٢١٦]: "النبوّةُ هي الاطلاع على الغيب". ["المواهب اللدُنية" المقصد ٢، الفصل ١ في ذكر أسمائه الشّريفة، الفَرق بين النبّي والرّسول، ٢/ ٤٧] وقال أيضاً: "النبوّةُ مأخوذةٌ من النبأ، وهو الخبرُ، أي: إنّ الله تعالى

<sup>(</sup>٢) "إنباء المصطفى بحال سرِّ وأخفى" قد طبعت هذه الرّسالةُ مع مجموعة فتاواه المسيّاة بـ"العطايا النبويّة في الفتاوى الرّضويّة" كتاب العقائد والكلام، ١٨/ ٢٠٩- ٦٢٥.

<sup>(</sup>٣) هذه فتوى ربّنا هي إذ قال عزّ من قائل في القرآن العظيم: ﴿لاَ تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُم بَعْكَ إِيهَانِكُمْ ﴾ [التوبة: ٦٦]، وأخرج ابنُ أبي شيبة [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٣٦١]، وابنُ أبي حاتم [انظر وابنُ جرير، وابنُ المنذر [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ترجمته: "هدية العارفين" مرحمته: "هدية العارفين" مرحمته: الهدية العارفين" ٥/ ٣٦٦] عن مجاهدٍ في هذه الآية: "قال رجلٌ من المنافقين: يحدِّثنا محمِّدٌ أنّ ناقةَ فُلانٍ بوادي كذا وكذا، وما يدريه بالغيب!" ["جامع البيان" التوبة، تحت الآية: ٦٥، ر: ١٠٥٥، الجزء ١٠٠٥، وانظر: "الدرّ المنثور" التوبة، تحت الآية: ٦٥، ر: ١٠٠٤٨، ١٨٣٠، وانظر: "الدرّ المنثور" التوبة، تحت الآية: ٦٥، ٤/ ٢٣٠، نقلاً عن ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وأبي الشيخ] انتهى.

١١٢ \_\_\_\_\_ النظر الأوّل

وقوله: "إنّه ﷺ لا يعلم حالَ خاتمتِه ولا خاتمةِ أُمّتِه" كفرٌ آخَر؛ لإنكاره كثيراً من الآيات الغرر:

قال تعالى: ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ [الضُّحي: ٤].

وقال تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضِي﴾ [الضُّحي: ٥].

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ [التحريم: ٨].

وقال تعالى: ﴿عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً عَّمْمُوداً﴾ [الإسراء: ٧٩].

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ [الأحزاب: ٣٣].

وقال تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً \* لِيَغْفِرَ لَكَ '' اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيهاً \* وَيَنصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزيزاً ﴾

=

أطلعَه على غيبه"["المواهب اللدُنية" المقصد ٢، الفصل ١ في ذكر أسمائه الشّريفة، شرح بعض الأسماء، ٢/ ٤٥، ٤٦ ملتقطاً انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه. (جديدة)

<sup>(</sup>۱) "اللام" في ﴿لَكَ ﴾ للتعليل، وإضافة الذنب لأدنى ملابسة، أي: ليغفر الله بسببك وبجاهِك ما تقدّم من ذنوب أهلك، معاصيهم أو زَلاتهم، من آبائك وأمّهاتك، من عبد الله وآمنة إلى آدم وحوّاء، وما تأخّر من ذنوب نَسلِك من أحفادِك وأسباطِك، بل ونَسلِك المعنوي جميعًا، وهُم أهل السنّة إلى يوم القيامة. هذا هو الأحسَن الأزين الأحلى في تأويل الآية عندنا، والله تعالى أعلم، انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه. (مكّية)

النَّظر الأوَّل \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١١٣

[الفتح: ١-٣] إلى قوله تعالى: ﴿لِيُدْخِلَ الْـمُؤْمِنِينَ وَالْـمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللهِ فَوْزاً عَظِيماً﴾ [الفتح: ٥].

وقال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاء جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِّن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْلِي الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُوراً ﴾ [الفرقان: ١٠] على قراءة الرَّفع قراءة ابن كثير (") وعامر (") ورواية أبي بكر (") عن عاصم (") إلى غير ذلك من الآيات.

("طبقات القرّاء" الطبقة الرابعة، ١/ ١٣٥، ١٤٠ ملتقطاً).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن كثير الدّاري المكّي، أبو معبد، أحد القرّاء السّبعة، كان قاضي الجماعة بمكّة، وكانت حِرفته العطارة، ويسمّون العطار "دارياً" فعرف بالداري، وهو فارسي الأصل. مولدُه ووفاته بمكّة (۱۲۰هـ).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عامر بن يزيد، أبوعمران اليحصي الشّامي، أحد القرّاء السّبعة، وُلّي قضاء دِمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك. وُلد في البلقاء في قرية "رحاب" وانتقل إلى دِمشق بعد فتحها، وتوفّى فيها (١١٨ه).

<sup>(</sup>٣) أبو بكر بن عيّاش ابن سالم الأسدي الكُوفي، أحد الأئمّة الأعلام. قال هارون بن حاتم: سمعتُ أبا بكر يقول: وُلدت سنة خس وتسعين. قرأ أبو بكر القرآن ثلاثَ مرّاتٍ، وجوّده على عاصم. وعمّر دهراً، وكان يقول: أنا نصفُ الإسلام، وكان سيّداً، إماماً، ثقةً، كثيرَ العلم والعمل، وتوفّى أبو بكر سنة ثلاث وثلاث وتسعين ومئة.

<sup>(</sup>٤) عاصم بن أبي النّجود بهدلة الكُوفي الأسدي، أبو بكر: أحدُ القرّاء السّبعة. تابعي، من أهل الكُوفة، ووفاتُه فيها (١٢٧ه). كان ثقةً في القراآت، صَدوقاً في الحديث.

<sup>(&</sup>quot;الأعلام" ٣/ ٢٤٨).

أمّا الأحاديثُ المتواترة المعنى في هذا الباب، فبحرٌ عبابٌ لا يُدرى قعرُه، ولا ينزف غمرُه، ولكن بأيِّ حديثٍ بعدَ الله وآياتِه يؤمنون؟ إلهي أسألك العفوَ والعافية! وأعوذ بك ممّا اجترحَ الكافرون، ولا حولَ ولا قوّةَ إلّا بالله العلي العظيم!.







النّظر الثاني \_\_\_\_\_\_\_النّظر الثاني \_\_\_\_\_

### النظر الثاني

زهرَ وبهرَ ممّا تقرّر، أنّ شُبهة مساواةِ علومِ المخلوقين طرًا أجمعين، بعلم ربّنا إله العالمين، ما كانت لتخطر ببال المسلمين، أما ترى العميانُ أنّ علمَ الله ذاتيُّ، وعلم الخلق عطائيُّ، علمُ الله واجبُ لذاتِه، وعلمُ الخلق ممكنُ له، علمُ الله أزليُّ سَرمديُّ قديمٌ حقيقيُّ، وعلمُ الخلق حادثُ، والصّفةُ لا تتقدّم الموصوفَ. علمُ الله غيرُ مخلوق، وعلمُ الخلق مخلوقُ، علمُ الله غيرُ مقدور، وعلمُ الخلق مقدورٌ ومقهور، وعلمُ الله واجبُ البقاء، وعلمُ الخلق جائزُ الفناء، علمُ الله عمتنعُ التغير، وعلمُ الخلق ممكنُ التبدل. ومع هذا التفرقات لا يتوهم المساواة، إلا منهم الذين لعنهم اللهُ وأصمّهم وأعمَى أبصارَهم!.

فلو فرضنا أنّ زاعماً يزعم بإحاطة علومِه في بجميع المعلومات الإلهيّة -فمع بُطلان زعمِه وخطاً وهمِه - لم تكن فيه مساواةٌ لعلم الله تعالى؛ لما ذكرنا من الفُروق الهائلة، التي لا تُبقي لعلمِ المخلوق من علم الخالق إلّا ع ل م(١٠)، أعني

<sup>(</sup>١) قوله: إلّا ع ل م: يريد الوفاقَ في الاسم، وهو ترقِّ من التفرِقة بالصَّفات إلى المبايَنة بنفس الحقيقة والذَّات، وأنبِّهك على داهيةٍ كبرى في التحرير المفترى!.

أقول: أي ربِّ غُفراً! هذا هو إيهاننا بالله ربّ العالمين، لا شريك له في ذاته: فاعلم أنّه لا إله إلّا الله، لم يلِد ولم يُولَد، ولم يكن له كفواً أحد. ولا في صفاتِه: له الحمد ليس كمثلِه شيء. ولا في أسهائِه: هل تعلم له سميّاً. ولا في حكمه: ولا يشرِك في حكمه أحداً. ولا في مُلكه: ولم يكن له شريك في الملك. ولا في مِلكه: لله ما في السّهاوات وما في الأرض، والذين تدعون من دُونه ما يملكون من قطمير. ولا في أفعاله: هل من خالق غيرُ الله.

=

وما يرَى من إطلاق اسمٍ واحدٍ عليه وعلى أحدٍ من خلقِه ، كعليم حكيم حليم كريم سميع بصير ونحوها، فمجرّدُ وِفاقٍ في اللّفظ دُون شركةٍ في المعنى، ولذا [قال الإمامُ القاضي عياض [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٦٤١] في "الشّفا الشّريف" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/ ٨١]: "يعتقد أنّ الله في عظمته وكبريائه وملكوته وحُسنى أسائِه وعلى صفاتِه، لا يُشبه به شيئاً من مخلوقاتِه ولا يُشبه به، وأنّ ما جاء مما أطلقته الشَّرعُ على الخالق وعلى المخلوق، فلا تشابُه بينَهما في المعنى الحقيقي؛ إذ صفات القديم بخلاف صفات المخلوق، فكما أنّ ذاته لا تُشبه الذّوات، كذلك صفاتُه لا تُشبه صفاتِ المخلوقين" ...إلخ.

ثمّ نقل عن الإمام الواسطي في [انظر ترجمته: "طبقات الصوفية" الطبقة ٣، ر: ٥٠، صـ ٢٣٢] قال: "ليس كذاتِه ذات، ولا كاسمِه اسم، ولا كفعلِه فعل، ولا كصفتِه صفة، إلّا مِن جهةِ مُوافقة اللّفظ" -قال-: "وهذا كلُّه مذهبُ أهل الحقّ والسنّة والجماعة في الشفا" القسم ١ في تعظيم العلي الأعلى ...إلخ، الباب ٢ في تكميل الله تعالى ...إلخ، فصل، الجزء ١، صـ ١٥٣ ملتقطاً اهـ.

قلتُ: وفي "إملاء الإمام حجّة الإسلام الغزالي على إحيائه" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١/ ٨٤] عن ابن عباس على الله النّاس من علم الآخرة إلّا الأسهاء" ["كتاب الإملاء في إشكالات الإحياء" فصل، بيان أرباب المرتبة ٣ وهو توحيد المقرّبين، ٥/ ٣٣] اهـ. فما ظنُّك بصفاتِ المولى ... منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه تعالى.

قال في "الفتاوى السراجيّة" و"التاتارخانيّة" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/٤. و"نزهة الخواطر" حرف العين المهملة، تحت ر:١٣٠، الجزء ٢، صـ٧٠] و"مِنح الغَفّار" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١/ ٥٠١] و"الدرّ المختار" [انظر ترجمته: "إيضاح المكنون" ٣/ ٢٨٤] وغيرها: "التسميةُ باسمٍ يوجَد في كتاب الله تعالى، كالعلي والكبير والرَّشيد والبديع جائز؛ لأنّه من الأسماء المشتركة، ويُراد في حقّ العِباد غيرُ ما يُراد في حقّ الله تعالى"

النَّظر الثاني \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

["الفتاوى السراجية" كتاب الكراهية، باب التسمية، صـ٧٢. وانظر: "ردّ المحتار" كتاب الحظر والإباحة، فصل البيع، ٥/ ٢٦٨، نقلاً عن "التاتارخانية". و"منح الغفّار" كتاب الحظر والإباحة، فصل البيع، قـ ٤٠١، و"الدر المختار" كتاب الحظر والإباحة، فصل البيع، ٥/ ٢٦٨. وانظر: "الفتاوى الهنديّة" كتاب الكراهيّة، الباب ٢٢ في تسمية الأولاد وكُناهم والعقيقة، ٥/ ٣٦٢] انتهى.

وقال إمامُنا أبو يوسف ﴿ إِن أفعل وفعيلاً في صفات الله تعالى سَواء" ["الهداية" كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، الجزء ١، ص٥٥] كما في "الهداية" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/٨١٦]: قال في "العناية" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/٨١٩]: "لأنّ إثباتَ الزّيادة ليس بمرادٍ في صفات الله تعالى؛ لعدم مساواةِ أحدٍ إيّاه في أصل الكبرياء، حتى يكونَ أفعل للزّيادة كما يكون في أوصاف العباد، فكان أفعل وفعيل سَواء" ["العناية" كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، ١/ ٢٤٧] انتهى.

بل قد قال العلماءُ في غيرما موضع: "إنّ اسمَ التفضيل كثيراً ما يُراد به أصلُ الفعل من دُون شركة" منها قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الجُنّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً﴾ [الفرقان: لا وقوله تعالى: ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ الْمَلْ وقوله تعالى: ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ الْمَنْ وَهُم مُّهُتَدُونَ﴾ [النمل: ٥٩]، وقوله تعالى: ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ الْمَنْ وَهُم مُّهُتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨١]، وقد عقبه بقوله ﴿ (الّذِينَ آمَنُوا وَكَمْ يُلْبِسُوا إِيمَا تُهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهُتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢]، ولكن العجب ممن جعل تقسيمنا العلم "إلى الذّاتي والعطائي، وإلى المحيط وغيره" كلاماً فلسفيّاً غيرَ مقبولٍ عند أهل الشّرع، مع كثرةِ مَن صرّح به من الأنمّة، كها أكثرنا النُّقولَ عنهم في كتابنا "مالئ الجيب بعلوم الغيب" (١٣١٨ من الهجرة) [جمع الإمامُ أحمد رضا أوّلاً النّصوصَ الكثيرة لتكميل الرّسالة المذكورة، ثمّ حسبَ أنّها طويلةٌ إلى حدٍّ أن تكونَ فيه الملامة، لذا لحّصَ منها رسالةً مسيّاة وِفق المذكورة، ثمّ حسبَ أنّها طويلةٌ إلى حدٍّ أن تكونَ فيه الملامة، لذا لحّصَ منها رسالةً مسيّاة وِفق الجُمّل "اللؤلؤ المكنون في علم البَشير ما كان وما يكون". ومَن يراجع التفصيلَ فلينظر المنظر المنافرة المنون في علم البَشير ما كان وما يكون". ومَن يراجع التفصيلَ فلينظر

\_

مجموعة فتاواه المسمّاة بـ"العطايا النبويّة في الفتاوى الرضويّة" كتاب العقائد والكلام، رسالة "إنباء المصطفى بحال سرِّ وأخفى" ١٨/ ٦٢٤، ٢٦٥]. وذكرنا طرفاً صالحاً منه في كتابنا "خالص الاعتقاد" [هذه الرّسالة مطبوعة مع مجموعة فتاواه المسمّاة بـ"العطايا النبويّة في الفتاوى الرضويّة" كتاب العقائد والكلام، ١٨/ ٥٦٥ - ٢٠٥] وقد نقلتُه الرّسالةُ المفتراةُ عن الإمامَين النَّووى وابن حجر كها تقدّم [انظر: صـ٥٠١، ٢٠١].

وذكرت الفَرق [أي: في "غاية المأمول" الباب ١، الوجه ٤، ص٥٥ البان علمَه تعالى عيطٌ لا علوم الخلائق، عن الإمام حجّة الإسلام الغزالي، بل صرّحتْ به بنفسِها كها سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن لما رأت القسمتَين تُبطلان ما لها من احتجاج، وتسدّان عليها سبيل الحجاج، أنكرتهْ هاهنا، وادّعتْ [أي: في "غاية المأمول" الباب ١، الوجه ٤، ص٧٥ النّم العلم الإلهي في النّصوص الشّرعية إنّا يراد به مطلقُ الإدراك، واحتجّتْ له بإطلاق "أعلَم" عليه تعالى في آيات وفي قولهم: "الله ورسوله أعلَم". قالت "الرّسالة": "ومن المقرّر في العربيّة أنّ معنى أفعل التفضيل أنّ المفضَّل عليه، مع اختصاص بزيادة في المعنى" ["غاية المأمول" الباب ١، الوجه ٤، صـ٣٦١].

وهذه كلمةٌ قالها، ولم يتأمّل مآلها، ولو علم وبالها، لقال ما لي وما لها؛ فإنّ فيها رزيتين كبيرتين: الرّزية الأولى: سَلْه أنّ العلم ونحوه مما تذكره النّصوصُ الشّرعية والآياتُ الفُرقانيّة في حمدِه هي، هل هي صفاتُ كمالٍ لمولانا هي أو لا؟ فإن قال: "نعم" كما هو المرجو من كلّ مَن أسلَم، فقُل أوّلاً: يا سبحانَ الله ممّن يؤمِن بالله وآياته! ثمّ يُشرِك به مخلوقاتِه في صفاتِه! ويتجاهَر بأنّ الخلق شركائه فيها مع اختصاص الله تعالى بزيادة! وعن أمثال هذا يغلب على الظنّ أنّ الرّسالة إن كان لها أصلٌ فقد حرفتُها أيدي الوهابية؛ إذ هُم المجترءون بأمثال هذا، كما أشركوا كلَّ صبي ومجنونٍ وحيوانٍ وبهيمةٍ في علم الغيب مع رسول الله في [انظر: "حفظ الإيان" صـ١٣]، ولا أرى أصلَ تلك الشُّبهة، أعنى تشريكَ الصّفة بين الله تعالى "حفظ الإيان" صـ١٣]، ولا أرى أصلَ تلك الشُّبهة، أعنى تشريكَ الصّفة بين الله تعالى

النَّظر الثاني \_\_\_\_\_\_\_\_النَّظر الثاني \_\_\_\_\_\_

وخَلقه، إلّا من سلَف الوهابية نَمرُود ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

وثانياً: ما ذكرت ليست قاعدةً غيرَ منخرمة، بل يجب اتباعُ الدّليل لا الجمود على صورة التفضيل، وإلّا لزمّك كذلك إشراكُ الخلق بالله تعالى في العظمة والعُلو والجلال والكبرياء والحُكم وغير ذلك مما أطلقَ منه "أفعل" على ربّنا هي، فنقول: الله أكبر، وأعظم، وأعلى، وأجلّ، وأحكم، مع أنّ الله تعالى يقول: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ﴾ [الكهف: ٢٦]، وقال تعالى فيها وأحكم، مع أنّ الله تعالى يقول: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ﴾ [الكهف: ٢٦]، وقال تعالى فيها يرويه عنه نبيّه في: «الكبرياءُ ردائي، والعظمةُ إزاري، فمّن نازعني واحداً منها قذفتُه في النّار» ["سنن أبي داود" أوّل كتاب اللّباس، باب ما جاء في الكبر، ر: ٤٠٩٠، صـ٧٧٥].

وثالثاً: حملت الصّفات الإلهيّة على المعاني المصدريّة، وما هي إلّا من الأمور الانتزاعيّة الحادثة الفانية، وصفاتُه تعالى عن ذلك متعاليةٌ.

وإن قال "لا" فقد قرّر أنّ النُّصوصَ الدِّينيّة والآيات القرآنيّة، حيث تحمد الله تعالى بالعلم ونحوه، فلا تحمده بصفةٍ كماليّةٍ لله هم، إنّما تحمده بشيءٍ مبتذِلٍ حاصلٍ لكلّ حَسنٍ وقبيحٍ وشريفٍ ووضيعٍ ومؤمنٍ وكافرٍ، هذا لا يجترئ به مسلمٌ، بل تحمده بصفاتٍ جليلةٍ رفيعةٍ في ذاتها، متعاليةٍ عن أعراض المحدثات وسهاتها.

الرّزية الثانية: حيث لم يرض إرادة الإحاطة أيضاً، فضلاً عن الذاتية جاعلاً لها تفلسُفاً ساقطاً عن الاعتبار في فهم معاني الكتاب والسنّة، بمخرجين لها عن ظواهرها، مُفضِين إلى عدم الوُثوق بكثيرٍ من النُّصوص، مُوقعين للمسلمين في حيرةٍ عظيمة، ناقضين عرى الدِّين الوثيقة، وقرّر أنّ ليس المرادُ فيها إلّا مطلق الإدراك ["غاية المأمول" الباب ١، الوجه ٤، صه٥٣، ٣٦٠، ٣٦٦] الشّامل للخَالق والمخلوق، فقد ترك الآياتِ تتناقض -لما علمتَ- أنّ القرآن العظيم أتى في علم المغيّبات بكلا طرفي النَّفي والإثبات، والمرادُ عنده فيها هو مطلقُ الإدراك، فتوارد النَّفي والإثبات على معنى واحدٍ، وتمكّن نخلب التناقض في آيات

١٢٢ \_\_\_\_\_\_ النّظر الثاني

الرّحمن، وأيُّ مصيبةٍ أعظَم من هذا؟! وكذلك كلُّ مَن نابَذَ الحَقَّ؛ فإنّ الباطلَ لا ينصره إلّا اللهَ العافيةَ!.

بليّةٌ أخرى أمَرّ وأدهَى: وقع في الرّسالة المفتراة، صـ٣٦ أنّ: "المعلومات كلّها بالنّسبة إليه تعالى من عالم الشّهادة" ["غاية المأمول" الباب ١، الوجه ٥، صـ٣٨].

أقول: هذه زَلّةُ شديدةٌ وحقُّه أن يقول: "الموجوداتُ كلُّها"؛ لأنّ معلوماتِه تعالى تعمّ المعدوماتِ التي لم تكتس الوجود ولا تكتسيه أبداً، بل والـمُحالاتُ بأسرِها، كما نصّوا عليه في كتب العقائد [انظر: "شرح المواقف" الموقف ٥ في الإلهيّات، المرصد ٤ في الصّفات الوجوديّة، المقصد ٣، الجزء ٨، صـ٨٦-٨٨. و"شرح المقاصد" المقصد ٥ في الإلهيّات، الفصل ٣ في الصّفات الوجوديّة، المبحث ٣ في أنّه تعالى عالم، خاتمة، الجزء ٤، صـ١٨٠. "منح الرَّوض الأزهَر" صـ١٣٠]، ولو كان الـمُحال من عالمَ الشّهادة بالنّسبة إليه تعالى، لصار شاهداً مشهوداً موجوداً، وأيُّ شناعةٍ أخنَع من هذا!؛ فإنّ فيه أنّه تعالى يشاهِد شريكه وموتَه وعجزَه وجهلَه... إلى غير ذلك من المصائب، تعالى عنها عُلوّاً كبيراً!.

وقد نصّ العلماء أنّ الرؤية تتوقّف على الوجود، وإنّ المعدومَ غيرُ مرئيً لله تعالى، وإنّما اختلفوا أنّه تعالى هل يرى الموجودَ حين يوجَد؟ أم يرَى في القِدم كلَّ ما يخرج إلى الأبد من العدم؟ مع الإجماع على أنّ المحالَ لا تتعلّق به رؤيةُ ذي الجلال، كما بيّناه في "سبحان السُّبوح عن عيبِ كذبٍ مقبوح" [هذه رسالة مطبوعة مع مجموعة فتاواه المسمّاة بـ"العطايا النبويّة في الفتاوى الرضويّة" كتاب الرد والمناظرة، ٢٠/ ٩١-١٨٥] فتنبّه! فلعلّ هذه الزَّلاتُ مثل ما حكت الرّسالةُ، صـ١٦ في حقّ بعض الأئمّة، أنّه قد كان يعتقد مذهب أهل السنّة، لكنّه سها في هذه المسألة. نسأل الله العفو والعافية، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم! انتهى منه أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه تعالى. (جديدة)

النّظر الثاني \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

المشّاركة الاسميّة وحدَها، فكيف وقد أقَمنا الدَّلائلَ القاهرة على أنّ إحاطةَ علم المخلوق بجميع المعلومات الإلهيّة مُحالُ قطعاً، عقلاً وسمعاً.

فالوهابيةُ الذين إذا سمعوا أتباعَ الأئمّة يُثبِتون باتباعهم واتباعِ القرآن والحديث لرسول الله في علمَ جميعِ ما كان وما يكون، من أوّل يومٍ إلى آخِر الأيّام، حكمُوا عليهم بالشِّرك والكُفر، وأنهم يدّعون مساواة علمِه في لعلم ربّه في خابطون غالِطون، وهُم بأنفسِهم في مَهوَى الشِّرك والكُفر ساقِطون؛ لأنهم إذا زعموا في إثبات هذا العلم المحدود المحصور المعدود، المساواة مع علم الله، فقد شهدوا أنّ علمَ الله تعالى ليس إلّا بهذا القدر القليل الصّغير النزّر اليسير؛ إذ لو زاد عليه عندهم فالزائد لا يساوي النّاقص، فلم يحكموا بالمساواة لكنّهم يحكمون، فبعلمِ الله يتهمّكون، وبالنقص عليه يتحكّمون، قاتلَهم الله أنّى يؤفكون! نسأل الله النّجاة من الفِتُون!.













#### النظر الثالث

اللّهم غَفْراً! نرى الظلُماتِ عَمَّتْ وطَمَّتْ، وكلمةُ النَّكال على كثيرٍ من النّاس عَتَّت، فبها قرّرناه أنّ العلمَ الذّاتي والمطلَقَ المحيط التفصيلي، مختصُّ بالله تعالى، وما للعباد إلّا مطلقُ العِلم العَطائي، وأنّه حاصلُ لكلّ مؤمنٍ، فضلاً عن الأنبياء الكِرام عَلَيْ الله المحتَّ الإيهان، كما مرّ (۱) البيان.

عسَى أن يتوهّمَ متوهّمٌ أن لم يبقَ إذَن فرقٌ بيننا وبين نبينًا في الله والم الله والم قد حصل لنا، وما هو منتفٍ عنا فهو منتفٍ عنهم أيضاً! فقد استوينا! وهذا -وإن كان لا يصدر عن عاقلٍ فضلاً عن فاضل عن الوهابية غيرُ بعيد؛ ذلك بأنهم قومٌ لا يعقلون، وليس منهم رجلٌ رشيد، ما لي أقدر وقد وقع! أما سمعتَ ذلك المتقشّف المتصلّف، المتشيّخ المتصوّف، المتصدر المتكبّر منهم في زماننا من الهنود، الطغام العنود، صنَّف رُسيلةً لا تبلغ أربعة أوراق، تكاد تتفطّر منها السبعُ الطّباق، سهاها "حفظ الإيهان" وما هي إلّا خفضُ الإيهان، وحرّ فيها بهذا القول، ولم يخشَ وبالَ يوم الأولن، إذ قال ما ترجمتُه: "إن صحّ الحكمُ على ذات النبيِّ المقدّسةِ بعلم المغيّبات، كما يقول به زيدٌ، فالمسؤولُ عنه أنّه ماذا الحكمُ على ذات النبيِّ المقدّسةِ بعلم المغيّبات، كما يقول به زيدٌ، فالمسؤولُ عنه أنّه ماذا أراد بهذا، أبعضَ الغيوب أم كلَّها؟ فإن أراد البعض، فأيُّ خصوصيةٍ فيه لحضرة الرّسالة؟ فإنّ مثلَ هذا العلم بالغيب حاصلٌ لزيدٍ وعمرٍو، بل لكلّ صبيٍّ ومجنون، بل

<sup>(</sup>۱) انظر: صـ۸۰۱.

<sup>(</sup>٢) أي: يوم الآخرة.

لجميع الحيوانات والبَهائم. وإن أراد الكلَّ بحيث لا يشذ منه فردٌ، فبُطلانه ثابتٌ نقلاً وعقلاً"(۱) انتهى.

ولم يدرِ البعيدُ العنيد أنّ مطلقَ العلم العطائي بالمغيّبات خاصُّ أصالةً بحضرات الأنبياء الكِرام -عليهم أفضلُ الصّلاة والسّلام-؛ لقول ربّهم ﷺ: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ ﴾ [الجنّ: ٢٦، ٢٧]، وقوله -عزّ مجدُه-: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ١٧٩].

# يحصل العلم لغير الأنبياء بأصالتهم

فيا يحصل لغيرهم إنّيا يحصل بإفاضتهم وإمدادهم، وإفادتهم وإرشادهم، فأنّى التّساوي؟! على أنّ غيرَهم لا يعلم من علومهم إلّا نزْراً يسيراً، لا يُعَدّ شيئاً بجَنَب ما لهم من بِحارٍ متدفّقةٍ من العلوم الغيبيّة؛ فإنّهم على يعلمون بل يرون ويشاهِدون جميع ما كان وما يكون، من أوّل يوم إلى اليوم الآخِر. قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٧٥].

(١) "حفظ الإيمان" صـ١٤، ١٤ ملتقطًا.

النظر الثالث \_\_\_\_\_\_\_ ١٢٩ وللطبَر اني(١) في "كبيره(٢)"(٣) ونعَيم بن حمَّاد(١) في "كتاب الفِتن(١٢٥٠٠

(۱) هو سليهان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللَّخمي الشّامي الحافظ أبو القاسم الطبَراني، وُلد سنة ٢٦٠ وتوفّي بأصبهان سنة ٣٦٠ه. من تصانيفه: "حديث الشّاميين" و"المعجم الأوسط" و"المعجم الصّغير" و"المعجم الكبير". ("هدية العارفين" ٥/ ٣٢٥).

(٢) "المعجم الكبير": للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبَراني الحافظ، المتوقّى سنة ٣٦٠هـ. ("كشف الظنون" ٢/ ٥٩٧).

(٣) انظر: "كنز العمّال" كتاب الفضائل من قسم الأفعال، الباب الأوّل في فضائل نبيّنا محمد الله الطرز العمّال متفرقة... إلخ، ر: ١٨٩/١١، ١٨٩/١، نقلاً عن الطبر اني.

(٤) هو الحافظ أبو عبد الله نعَيم بن حمّاد بن مُعاوية الخزاعي الأعور المروزي الفقيه الفرضي نزيل مصر، انتقل إلى بغداد وتوقي سنة ٢٢٨هـ. من تصانيفه: "كتاب الفِتن والملاحم".

("هدية العارفين" ٦/ ٣٨٥).

(٥) "كتاب الفِتن والملاحم": لنعَيم بن حمّاد المروزي، المتوفّى سنة ٢٢٨هـ. ("كشف الظنون" ٢/ ٣٨١. و"هدية العارفين" ٦/ ٣٨٥).

(٦) أخرجه ابن حمّاد في "كتاب الفِتن" ر: ٢، ما كان من رسول الله على من التقدّم ومن أصحابه في الفِتن التي هي كائن، ر: ٢، الجزء ١، صـ ٢٧، عن ابن عمر على قال: قال رسول الله على "إنّ الله رفع لي الدّنيا، فأنا أنظرُ إليها، وإلى ما هو كائنٌ فيها إلى يوم القيامة، كأنّا أنظرُ إلى كفّي هذه جلّانٌ من الله، جلاه لنسّه كما جلا للنّسين قبله».

وأبي نعَيم (''في "الحلية "'' عن عبد الله بن عمر الفاروق '' ﴿ عن النّبي فَقَ قال: «إنّ الله قد رفع لي الدّنيا، فأنا أنظرُ إليها وإلى ما هو كائنٌ فيها إلى يوم القيامة، كأنّا أنظرُ إلى كفّي هذه جِلّيانٌ من أمر الله تعالى، جلاه لنبيّه كها جلاه للنّبيين من قبله ('') صلّى الله تعالى عليه وسلّم وعليهم أجمعين.

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران أبو نعيم الأصبهاني الحافظ، كانت ولادتُه سنة ٣٣٦ وتوفّي سنة ٤٣٠ه. من تآليفه: "حلية الأولياء وبهجة الأصفياء" و"دلائل النبوّة".

<sup>(</sup>٢) "حلية الأولياء وبهجة الأصفياء": للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، المتوفّى سنة (٢) "حلية الأولياء وبهجة الأصفياء": الكشف الظنون" ١/ ٥٣٠. و"هدية العارفين" ٥/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والباء، ر: ٣٠٨٢، ٣/ ٣٣٦- ٣٤١ ملتقطاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو النّعيم في "حلية الأولياء" ذكر طبقة من تابعي أهل الشّام، تحت ر: ٣٣٨ - حدير بن كريب، ر: ٧٩٧٩، ٢/٢، من طريق أبي الزاهرية، عن كثير بن مُرّة، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عن الله عن قد رفع لي الدّنيا، فأنا أنظرُ إليها وإلى ما هو كائنٌ فيها إلى يوم القيامة، كأنّا أنظرُ إلى كفّي هذه جِلّيانٌ من أمر الله عن ، جلاه لنبيّه كها جلاه للنّبيين قبله».

تفصيلاً - مع علم زيدٍ (۱) وعمرٍ و، بل كلِّ صبيٍّ ومجنونٍ، بل كلِّ حيوانٍ وبهيمةٍ، ولم يدر الشَّقيُ أنَّ البعضَ له عرضُ عريضٍ شاملٍ من قطيرةٍ صغيرةٍ ضئيلةٍ ذليلةٍ إلى ألوفِ ألوفِ بِحارٍ زواخر، لا يُدرَ قعرُها ولا لها حدٌ ولا انتهاء، وما الكلُّ إلّا من علومِه تعالى لا يحيطون بشيءٍ من علمِه إلّا بها شاء.

فإن كان مجرَّدُ صدقِ لفظِ "البعض" كافياً في التساوي والتماثُل ونفي الخصوصيّة، كما زعم الطريدُ البعيد، فليحكم بتساوي قدرةِ الله تعالى لقدرة (٢) زيدٍ

قال العلّامة أبو السعود [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٢،١٠٢، ٢٠١] في تفسيره "إرشاد العقل السّليم" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١١٢/١]: "المعنى أنّهم أرادوا أن يتنكدوا على المساكين، ويحرموهم وهُم قادرُون على نفعهم" ["إرشاد العقل السّليم" القلم، تحت الآية: ٢٥، ٢/ ٣٧٩] ... إلخ.

وقال تعالى: ﴿لِئَلّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللهِ ﴾ [الحديد: ٢٩]. قال في "التفسير الكبير": "القول الثاني أنّ لفظة (لا) غيرُ زائدةٍ، فالضّمير في ﴿أَلّا يَقْدِرُونَ ﴾ عائدٌ إلى الرّسول ﷺ وأصحابه، والتقديرُ: لئلّا يعلمَ أهلُ الكتاب أنّ النبيّ والمؤمنين لا يقدرون على شيءٍ من فضل الله، وأنّهم إذا لم يعلموا أنّهم لا يقدرون، فقد علموا

<sup>(</sup>١) متعلَّقٌ بقوله: "باستواء علوم رسول الله عليه".

<sup>(</sup>٢) نحن مَعشر أهل السنّة والجماعة نُثبِت القدرةَ الحادثة بعطاء المولى ﴿ ، وإن كانت كاسبةً لا خالقة ، ونفيها مطلقاً إنّها هو مذهبُ جهم بن صفوان الضالّ [انظر ترجمته: "الأعلام" ٢/ ١٤١] كما في "المواقف" و"شرحه" [الموقف ٥ في الإلهيّات، المرصد ٤ في الإمامة ، خاتمة المرصد ٤ ، الجزء ٨ ، صـ ٤٢٩] وقد قال تعالى: ﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴾ [القَلَم: ٢٥] أي: أصبحوا مجمعين على المنع ، مع كونهم قادرِين على النّفع.

النظر الثالث

وعمرو، بل كلِّ صبيٌّ ومجنونٍ، بل كلِّ حيوانٍ وبهيمةٍ؛ فإنَّ الحيواناتِ جميعاً تقدر على بعض الأفعال والحركات، وإن لم تكن قدرتُها مؤثِّرةً ١٧ فصدقَ البعضُ، واللهُ تعالى

أنَّهم يقدرون عليه، واعلم أنَّ هذا القول أُولى" ["التفسير الكبير" الحديد، تحت الآية: ٢٩، ۱۰/ ٤٧٦] انتهى مختصراً.

فإن قيل: إنّ القدرةَ الإلهيّة أزَليّةٌ أبديّةٌ واجبةٌ مؤثّرةٌ، ولا كذلك قدرةُ العبد؟ قلتُ: هذه أمورٌ غير الكلّية والبعضيّة، وإنّما الكلامُ فيهما، فالبعيدُ هل يعتقد لعلم محمّدٍ على مزيةً مّا على علم المجنون والبهيمة في صفاتٍ وكيفيّاتٍ، وإحاطةٍ وإفاداتٍ، وجلالةِ وقع، وجزالةِ نفع، وأوَّليةٍ في الإيجاد، وتوسُّطٍ في الإمداد... إلى غير ذلك من فُروقٍ عظيمةٍ جسيمة، كبيرةٍ جليلة، كثيرةٍ جزيلة، سِوى البعضيّة المشتركة عنده أم لا؟ بل علمُه لا يفضل عنده أصلاً في شيءٍ مّا على علم المجانين والبهائم؟ على الثاني ظهرَ كفرُه ظهوراً بيّناً، فإنّ الطريدَ البعيد يعترف لنفسه أيضاً أنّ لعلمِه مَزايا على علم الثُّور والحمير والكلب والخنزير. وعلى الأوّل إذ قد بني نفيَ الخصوصية والحكم بالتاثُل على مجرَّد الاشتراك في البعضيَّة مع إذعانه، أنَّ لعلومه على مَزايا على علم هؤلاء من جهاتِ أخرى لا تحاط كثراً، فالنقضُ بالقدرة الإلهيّة تامٌّ، ولا يجدى ذكرُ الفُروق بتلك المزايا الخارجة عن الكليّة والبعضيّة، فاعرف وافهم، واللهُ ﷺ أعلَم. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه. (مدنيّة)

(١) أي: في الخَلق والإيجاد بإجماع أهل السنّة والجماعة -حفظَهم الله تعالى عن كلّ شناعة-واختلفوا أنَّها هل لها أثرُ مَّا في شيءٍ زائدٍ على الوجود، كنسب وإضافاتٍ واعتباراتٍ يسمّيها البعض حالاً، والباقُون لا يُنكرون أنّ هناك أموراً اعتباريّة لها قسطٌ من الواقعيّة، ليست مجرَّد اختراع وهم كأنياب أغوال، وإن نازعوا في القَول بالأحوال، وإثبات واسطة بين الوجود والعدم، فالخلافُ لفظيٌّ كما صرّح به المحقّقون.

فجُمهور الأشاعِرة نفَوه مطلقاً، وما عندهم من الفعل للقدرة الحادثة إلّا معيّة، وللعبد منه الّا محليّة.

والحنفيّة حسبوه لا يكفي لنفي الجبر، فأثبتوا لها تأثيراً في القصد، وهو أمرٌ إضافي قطعاً، ليس من الموجود عَيناً، فلا يكون استنادُه خَلقاً وتكويناً؛ فإنّه إفاضةُ الوجود، لا إضافةُ موجودٍ، ولا عبرةَ بقَدم زَلّت! وتأثيرها في الإضافات قد ارتضاه بعضُ كُبراء الأشعريّة أيضاً، كإمام السنّة القاضي أبي بكر الباقلّاني، ولا أعلَم على خلافِه نصّاً ولا إجماعاً، وقد بيّنتُ كلَّ ذلك في رسالتي "تحبير الخبر بقصم الجبر" (١٣٢٩ من الهجرة) [هذه الرسالة غيرُ مطبوعة. انظر: "المصنَّفات الرضوية" صـ٣٤].

وأمّا أنا فلستُ ممن يخوض في هذا، وإنّا إيهاني -ولله الحمد - ما ثبت بالقرآن، وأجمع عليه الفريقان، وشهدت به البداهة وأدّى إليه البرهان، أن لا جبر ولا تفويض، ولكن أمرٌ بين أمرين، والفرقُ بين حركتَي البطشة والرّعشة والصُّعود والهُبوط، بالوُثوب والسُّقوط، مما أمرين، والفرقُ بين حركتَي البطشة والرّعشة والصُّعود والهُبوط، بالوُثوب والسُّقوط، مما يشهد به الوجدان، ولا يجهله صبيٌّ ولا حيوان، وليس للعبد من الحّلق شيءٌ جملةً واحدةً، وما يحسّ في نفسِه من قدرةٍ وإرادةٍ واختيارٍ، فإنّا خلقها اللهُ تعالى فيه، ما كان لهم الحِيرةُ ولا قدرةٌ أو إرادةٌ يستبدون بها، وما تشاءُون إلّا أن يشاءَ الله، ما شاء اللهُ كان، ولو اجتمعَ على دفعِه العالمَون، وما لم يشأ لم يكن، ولو اجتهدَ لإيقاعه الأوّلُون والآخِرون، واللهُ خلقكم وما تعملون، يثيب مَن شاء والثواب فضلُه، ويعذّب مَن شاء والعذابُ عدلُه، وما ظلمَهم الله ولكن كانوا هُم الظالمين، جزاءً بما كانوا يكسبون. فالتكليفُ حقٌّ، والجزاءُ حقٌّ، والحكمُ عدلٌ، والاعتراض كفرٌ، والاستبدادُ ضلالٌ، والتحجّرُ جنونٌ، والجنونُ فنونٌ، ولا حجّةَ على الله مها فعل، ولله الحجّةُ البالغة، لا يُسئل عمّا يفعل وهُم يُسئلون.

=

١٣٤ \_\_\_\_\_ النظر الثالث

متعالٍ عن القدرة على نفسِه الكريمة وصفاته القديمة، وإلّا لكانَ مقدوراً فكان ممكناً فلم يكن إلهاً، ولكانت صفاتُه مخلوقاتٍ حوادِث؛ إذ كلُّ موجودٍ بالقدرة موجودٌ بالخَلق، وكلُّ موجودٍ بالخَلق مسبوقٌ بالعدم، فصدقَ هاهنا أيضاً لفظُ "البعض"؛ لانتفاء الإحاطة بجميع الأشياء، فلزم التساوي مع جميع المساوي.

وسأضربُ لك مثلاً: ملِكُ جبّارٌ ملكَ الدّنيا بحدافيرها، وملكَ الخزائن بنقيرها وقطميرها، وله نوّابٌ وأمراء سلّطَهم على خزائن قُطرٍ قُطرٍ، ليُعينوا المحتاجين، ويتصدّقوا على المساكين، وأمّر عليهم جميعاً خليفةً أعظم، ليس فوقه إلّا المحتاجين، ويتصدّقوا على المساكين، وأمّر عليهم جميعاً خليفةً أعظم، ليس فوقه إلّا خاصّة الملكِ الأكرَم، فجعلَ خزائنه جميعاً طوع يديه، وأمرُ الكلّ مفوّضاً إليه، إلّا خاصّة نفسِه. فهو يقسِّم على النّواب والأمراء، وهُم على مَن تحتهم درجةً فدرجةً، حتى تصلَ القسمةُ إلى الفقراء، فيصيب كلّا نصيبُه. وفيهم شقيٌّ طريد، خبيثٌ بعيد، ينازع الملك ونوّابَه، فلا يذعنُ لهم ولا يعظمهم، ولا يرَى فضلاً عليه لهم، وما عنده قُوتُ يومِه، فقيرٌ بائس، مسكينٌ مفلِس، لم يصل إليه من قسمةِ الأمراء إلّا فِلسٌ واحد، مطموسٌ كاسِد، وهو يقول: أنا والخليفةُ الأكبر كِلانا سَواءٌ في المال والملك؛ لأنّه إن أريدَ ملكُ "البعض" فأيُّ خصوصيةٍ فيه الكلّ فليس للخليفة أيضاً، وإن أريدَ ملكُ "البعض" فأيُّ خصوصيةٍ فيه للخليفة؟ فإنّي أيضاً أملِكُ "البعض"، أليس في ملكي هذا الفِلس الأسوَد الكاسد!.

فهذا إيهاننا، ولا نزيد عليه! وإن سُئلنا عمّا وراءَه، قلنا: لا ندري ولا كُلّفنا به، ولا نخوض بحراً لا نقدر على سِباحته! نسأل الله الثّبات على دِين الحقّ وسذاجته! والحمد لله ربّ العالمين! انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه. (جديدة)

فهذا الشّقي الكَفور، العائل المتكبّر المغرور، لا شكرَ عطاءَ الخليفة، ولا عظّمَ منصبَ الخلافة، ولا فرّقَ بين الفِلس الكاسِد والخزائن العامرة المالئة وجه الأرض، من الشّرق والغرب، بل ولا قدرَ الملِكَ الجبّارَ حقّ قدرِه، واستخفّ بعظم شأنِ خلافتِه وأمرِه، فاستحقّ العذابَ الوبيلَ والعِقابَ الشّديد، والنّكالَ المديد!.

فالملكُ هو الله ، وخليفتُه الأكبر محمّد ، والنوّابُ والأمراءُ الأنبياءُ والأولياءُ هو الله الفقراءُ المتكفّفون منهم، والسّابُّ البعيد هو ذلك العائلُ الطريد العنودُ اللّدود المرّيد، نسأل الله العفو والعافية، ولا حولَ ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم!.

يا مسلم حماك الله! أتظنّ أنّ الآخر اللّئيم جاهل ذلك الفَرق العظيم؟ حاش لله! بل دارٍ به، ولإنكار فضل رسولِ الله عليها دارئ له.

فإن شئت أن ترى حقيقة ذلك، فأتِه وخاطِبه بقولك: يا مُساوي الكلبِ والخنزير! في العلم والتوقير! ستراه يحترق غيظاً، ويكاد يموت غَنْظاً، فسَلْه: هل أحطت بكلّ شيءٍ علماً كمثل الله ، فإن قال: نعم، فقد كفر، وإن قال: لا، فقلْ له: أيُّ خصوصيةٍ لك في العلم؟ فإنّ العلم ببعض الأشياء حاصلٌ لك ولكلّ كلبٍ وخنزير، فها لك تسمَّى عالماً دُون نظرائك الكلاب والخنازير؟!

وهكذا حالُ التوقير، فليس لك كلُّ الوقار، ولم تخلُ الكلابُ والخنازيرُ عن بعضِه؛ لأنّ الكفّارَ أذلُّ وأوضَعُ قدراً منها، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴾ [البيّنة: ٦].

فعند ذلك يؤمِن بالفَرق بين القليل والكثير، فضلاً عن فَرق الأصالة والتطفّل والعطاء والتكفّف؛ فإنّ الكلبَ لم يتعلّم منه، والخنزير لم يتطفّل عليه،

بخلاف علماء (۱) العالم، فإنّما وصلَ إليهم ما وصلَ من العلوم، بإمداد محمّدٍ في كما قال تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النَّحل: ٤٤].

وقد سمعتَ قولَ البُوصيري " في "البُردة" ":

قلتُ: ولا مفهومَ لقول السّؤال من البَشر، ولا لقوله في الدّنيا؛ فإنّه في هو الخليفةُ الأكبر والقاسمُ المطلَق، فلا تصل لأحدٍ من الحَلق دُنيا وأخرى نعمةٌ إلّا على يده في مكوت كلّ الورى" نصّ عليه الأكابرُ، وسردنا نصوصَه في كتابنا "سَلطنة المصطفى في مَلكوت كلّ الورى" انتهى. [هذه الرسالة غير مطبوعة. انظر: "حياة أعلى حضرة" تصانيف خاصة، ٢/ ١١] منه [أى: من الإمام أحمد رضا] حفظه. (جديدة)

(٢) هو محمد بن سعيد بن حمّاد بن محسن بن عبد الله الصنهاجي شرف الدّين أبو عبد الله الدّلاصي ثمّ البُوصيري، المتوقّ سنة ٦٩٥ه. من تصانيفه: "القصيدة الهمزيّة في المدائح النبويّة في المسمّاة بـ"أمّ القُرى" و"الكواكب الدُريّة في مدح خير البريّة" المشهور بـ"قصيدة البُردة".

("هدية العارفين" ٦/ ١١٠).

<sup>(</sup>۱) في "اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/ ٨٣٣] للإمام الشَّعراني في المبحث الثالث والثلاثين: "(فإن قلتَ): هل ثَمَّ أحدُّ من البَشر ينال في الدّنيا علماً من غير واسطة محمّد بي (فالجواب) كما قاله الشيخُ في الباب الأحد وتسعين وأربعمئة: ليس أحدُّ ينال علماً في الدّنيا إلّا وهو من باطنيّة محمّد بي سُواءٌ الأنبياء والعلماء المتقدّمون على مبعثه، والمتأخّرون عنه، وأطال في ذلك كما تقدّم بسطه في المبحث قبله" ["اليواقيت والجواهر" المبحث ٣٣ في بيان بداية النبوّة والرّسالة والفَرق بينهما... إلخ، الجزء ٢، صـ ٣٤٩] انتهى.

<sup>(</sup>٣) "الكواكب الدرّية في مدح خير البريّة" المشهور بـ "قصيدة البُردة": للشيخ شرف الدّين أبي عبد الله محمد بن سعيد الدّولاصي ثمّ البُوصيري، المتوفّى سنة ٦٩٥هـ.

# وكلُّهم من رسولِ الله ملتمسُّ (١)

...إلى آخِر البَيتَين الموردين في الخطبة، والحمد لله ربّ العالمين!.



("كشف الظنون" ٢/ ٢٩٥، ٢٩٦. و"هدية العارفين" ٦/ ١١٠).

(١) أي: في "الكواكب الدرية" الفصل ٣ في مدح النبي الله مدر مسكم.







النّظر الرّابع \_\_\_\_\_\_\_\_ ١٤١

## النظر الرّابع

الوهابية -خذهَم الله تعالى- إذا عجزُوا وأيسُوا، جعلُوا يطلبون هم الخلاص، ولاتَ حين مَناصٍ، فقالوا: نعم، أطلعَ الله تعالى محمّداً على بعض المغيّبات في بعض الأوقات على جهة الإعجاز، بَيد أنّه لا يعلم إلّا ما عُلّم، قالوا: وأنتم أيضاً لا تقولون إلّا بهذا، فارتفع الشّقاقُ وحصل الوفاق، وهُم إنّا يريدون أن يكيدوا الجاهل، ويصيدوا الغافل، أمّا الذي رأى كلماتِهم، وسمعَ سبّاتِهم، فلا يخفى عليه أنّ شرّ الكنائن الخبأةُ الطلعة.

## الكلمات الخبيثة في شأن النبي على من الإمام الوهابية وكبيرهم

أما قال وهابيُّ دهلي (١٠): "إنَّ محمِّداً عَلَى لا يعلم شيئاً حتى حالَ خاتمة نفسِه" (١٠). دعْ ذلك المهين! ودُع أمثاله من الأسفلِين!.

<sup>(</sup>۱) هو إسماعيل (إمام الوهابية الهنديّة) بن عبد الغني بن وليّ الله بن عبد الرّحيم الدهلوي، وُلد بـ"دهلي" لاثنتي عشرة من ربيع الثاني سنة ثلاث وتسعين ومئة وألف، لازَم أحمد بن عرفان، وأخذ عنه الطريقة، أمّا مصنّفاته: "الصّراط المستقيم" للفارسي، و"إيضاح الحقّ الصّريح في أحكام الميّت والضريح" و"تقوية الإيمان" بالهندي، قُتل من ذي القعدة سنة ستّ وأربعين ومئتين وألف بمعركة "بالاكوت". ("نزهة الخواطر" حرف الألف، ر: ٩٩، ٧/ ٦٦- ٧١ ملتقطاً).

<sup>(</sup>٢) انظر: "تقوية الإيهان" الباب ١ في التوحيد والشّرك، الفصل ١ في الاجتناب عن الإشراك، صـ٣٣.

أما قال إمامُهم الدّهلوي في "تقوية الإيهان"(۱): إنّ مَن ادّعى لنبيّ علم المغيّبات، ولو علمَ عددِ أوراقِ شجرةٍ (١) فقد أشركَ بالله، سَواءٌ قال: "إنّه يعلمه بنفسِه أو بعطاءِ الله تعالى، على كلّ وجهٍ يثبت الشّركُ"(١).

("نزهة الخواطر" حرف الألف، ر: ٩٩، ٧/ ٦٦-٧١ ملتقطاً).

("نزهة الخواطر" حرف الراء، ر:١٤٣، ٨/ ١٦٣، ١٦٧، ١٦٧ ملتقطاً).

(٥) أي: "البراهين القاطعة" في الردّ على "الأنوار السّاطعة": لرشيد أحمد بن هداية أحمد بن پير بخش الحنفي الرامفوري ثمّ الگنگوهي، كانت وفاته يوم الجمعة سنة ثلاث وعشرين وثلاثمئة وألف. ("نزهة الخواطر" حرف الراء، ر:١٦٣/٨/١٦٦، ١٦٧ ملتقطاً).

<sup>(</sup>١) "تقوية الإيهان": (لإمام الوهابية الهنديّة) إسهاعيل بن عبد الغني بن ولي الله بن عبد الرّحيم الدهلوي، قُتل من ذي القعدة سنة ستّ وأربعين ومئتين وألف بمعركة "بالاكوت".

<sup>(</sup>٢) "تقوية الإيمان" الباب ١ في التوحيد والشّرك، الفصل ٥ في ذكر ردّ الإشراك في العادات، صـ٥٥.

<sup>(</sup>٣) "تقوية الإيمان" الباب ١ في التوحيد والشرك، صـ٢٢.

<sup>(</sup>٤) هو رشيد أحمد بن هداية أحمد بن پير بخش الحنفي الرامفوري ثمّ الكنگوهي، وُلد لست خلون من ذي القعدة سنة أربعون وأربعين ومئتين وألف ببلدة گنگوه، وقرأ الرّسائل الفارسيّة على خاله محمد تقي. له مصنّفات مختصرة قليلة منها: "تصفية القلوب" و"إمداد السّلوك" و"البراهين القاطعة" في الردّ على "الأنوار السّاطعة" للمولوي عبد السّميع الرامفوري، طُبع باسم خليل أحمد السّهارنفوري. كانت وفاته يوم الجمعة سنة ثلاث وعشرين وثلاثمئة وألف.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الحقّ بن سيف الدّين بن سعد الله أبو محمد الدّهلوي المحدِّث الحنفي، المتوفّى سنة ١٠٥٢ هـ. بلغت تصانيفُه مئة مجلّد، منها: "أخبار الأخيار في أسرار الأبرار" و"أشعة اللَّمعات في شرح المشكاة" عربي وفارسي، و"تكميل الإيهان وتقوية الإيقان" في العقائد بالفارسية، و"جذب القلوب إلى ديار المحبوب" في أحوال المدينة المنوّرة، و"زُبدة الآثار في أخبار قطب الأخيار" و"شرح سفر السّعادة" و"فتح المنّان في مذهب النعمان" و"ما ثبت بالسنّة في أيّام السَنة" و"مفتاح الغيب" في شرح "فتوح الغيب" للجيلي. ("هدية العارفين" ٥/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٢) "البراهين القاطعة" ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) وكذلك قال الإمام ابن حجر العَسقلاني [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/١٠٠، ١٠٠]: "لا أصلَ له" [انظر: "المقاصد الحسنة" حرف الميم، تحت ر:٩٣٤، صـ٣٦٧، نقلاً عن ابن حجر العَسقلاني] انتهى. وقال الإمام ابن حجر المكّي في "أفضل القرى": "لم يعرف له سندً" ["أفضل القرى" صـ٢٧٣] انتهى من "حُسام الحرمَين" [ومنهم: الوهابية الشيطانية، صـ٢١٦] للمصنف حفظه الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) "مدارج النبوّة": للشيخ عبد الحقّ بن سيف الدين الدهلوي، المتوقّ سنة ١٠٥٢هـ. ("إيضاح المكنون" ٤/ ٢٠٤. و"هدية العارفين" ٥/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٥) "مدارج النبوّة" القسم ١ في الفضائل والكمالات، الباب ١ في حسن خلقته وجمال صورته، الجزء ١، صـ٧.

والتسليم-، وامتلأت به زُبُر الأوّلين، وأسفارُ الآخِرين، من أئمّة الدّين، أنّه علمَ علمَ علمَ علومَ الأوّلين والآخِرين، وعلمَ جميعَ ما كان وما يكون، وتجلّى له كلُّ شيءٍ وعرف.

أمّا قولُهُم: "لا يعلم إلّا ما عُلّم" فكلمةُ حقِّ أريدَ بها باطل! وكذا قولهم: "بعض المغيّبات وبعض الأوقات"، فإنّا لا ندّعي أنّه في قد أحاط بجميع معلومات الله في فإنّه محالٌ للمخلوق كما قدّمنا(()، وسنُلقي(()) عليك أنّ تعليمَ الله تعالى له في كان بالقرآن، والقرآنُ نزلَ نجماً نجماً، ولم يكن ينزل كلَّ وقت، فصدقَ البعضُ في الأوقات، وفي المعلومات جميعاً.

### مطلب: الوهابية أغبَى وأغوَى من المشركين

ولكنهم إنّا يريدون به القليل والنزر اليسير؛ قياساً له على أنفسِهم اللّيمة، كما هي للمشركين من قديم الزّمان شِيمَة، إذ قالوا للرُّسُل: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلّا بَشَرٌ مَا أَنْتُمْ إِلّا بَشَرٌ مَا أَنْتُمْ إِلّا بَشَرٌ مَا أَنْتُمْ إِلّا بَشَرٌ مَا أَنْتُمْ إِلّا المثليّة وأغوى منهم؛ لأنّ المشركين إنّا زعموا المثليّة لقولهم: ﴿وَمَا أَنزَلَ الرَّحْنُ مِن شَيْءٍ ﴾ [يس: ١٥]، فإذا نفوا الإنزال والإرسال لم تبق عندهم إلّا البَشريّة المشتركة بزعمِهم.

أمّا هؤلاء فقائلون بالرّسالة، ومع ذلك يُنزِلون الرُّسُلَ منزلَ أنفسِهم -فسبحانَ مقلِّب القلوب والأبصار - ومَنشأ هذا المرض فيهم، أنّهم يستكثرون علمَ ما كان وما يكون بالمعنى الذي ذكرنا، ولا يقع في تقدير عقولهم السّخيفةِ صحتُه

<sup>(</sup>١) انظر: صـ١٢٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: صـ۷۷، ۱۷۷.

النَّظر الرَّابع \_\_\_\_\_ ه١٤٥

لرسول الله عن غيره من الأنبياءِ الكرام، والأولياءِ العظام -عليهم الصّلاةُ والسّلام-، وما استكثرُوه إلّا لأنّهم ما قدرُوا اللهَ حقَّ قدرِه، ولم يعلموا سعة قدرتِه وأمرِه، ووزنُوا الرُّسُلَ بميزان أحلامِهم، فكذّبوا بها لم يحيطوا بعلمِه في أوهامِهم.

أمّا نحن -مَعاشِر أهل الحقّ- فقد علِمنا -ولله الحمد- أنّ هذا الذي ذكرنا من تفاصيل كلِّ ما كان من أوّل يوم، وما يكون إلى آخِر الأيّام، ليس بجَنَب علوم نبيّنا على الله الله عليه قولُه على قولُه على عَظِيمً وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظِيمً [النّساء: ١١٣].

أقول: امتن الله على عظم تلك المنة العُظمى، وفخامة هذه النّعمة الكُبرى، فقال: الامتنانَ (١) بها دلّ على عظم تلك المنة العُظمى، وفخامة هذه النّعمة الكُبرى، فقال: ﴿ وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾.

### مطلب: ليس علمُ جميع ما كان وما يكون إلّا بعضاً من علوم نبيِّنا على الله عليه الله على الله الله الله

ومعلومٌ أنّ ما كان وما يكون بالمعنى المذكور المثبت، كلّه فرداً فرداً تفصيلاً تامّاً في اللّوح المحفوظ ليس إلّا الدّنيا؛ فإنّ الآخرة بعد اليوم الآخر، وورائهما ذاتُ الله في اللّذيا: ﴿قُلْ مَتَاعُ الله في الدّنيا: ﴿قُلْ مَتَاعُ الله في الدّنيا: ﴿قُلْ مَتَاعُ اللّهُ في الدّنيا: ﴿قُلْ مَتَاعُ اللّهُ في الدّنيا: ﴿قُلْ مَتَاعُ اللّهُ في الدّنيا: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدّنيا قَلِيلٌ ﴾ [النّساء: ٧٧]، فأنّى يقع ما استقلّه الله في المتعظمة وكبّر شأنه، مع

<sup>(</sup>۱) الامتنان الإلهي به على محمد الله كان كافياً لإثبات عظمة هذه المنة؛ فإنّ الـمَلكُ لا يمتنّ على كبراء أمراء دُولتِه، إلّا بشيء عظيم جليل، فكيف بامتنانِ مَلك اللّهوك على مَن جعله أكبر أمير وأعظم خليفة! فكيف إذا ختم امتنانَه بها ينصّ على كونِه شيئاً عظيماً! ولله الحمد. انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. (جديدة)

النَّظر الرَّابع النَّظر الرَّابع

أنّ علمَه على قد تعدّى إلى ما بعد اليوم الآخِر من الحشر والنَّشر والحساب والكتاب، وتفاصيل ما هنالك من الثواب والعِقاب، إلى نُزول النَّاس مَنازلهم من الجنّة والنَّار، إلى ما بعد ذلك مما شاء الله تعالى إعلامَه.

وقد علمَ فَي مِن ذاته في وصفاتِه ما لا يحصي قدرَه إلّا اللهُ المانحُ تلك العطايا لمصطفاه في فإذَن ليس علمُ ما كان وما يكون المثبت في اللَّوح المحفوظ، إلّا بعضاً من علوم حبيبنا في فضلاً عن أن يتكثّر عليه، فلا يحصل لدَيه، ولهذا الله تعالى ببركاته:

فإنَّ مِن جُودِك الدُّنيا وضَرِّتَها ومن علومِك علم اللَّوحِ والقَلَم'' فأتى بـ"مِن" التبعيض، وألقَى جِبال الغيظ والغنظ على كلّ قلبٍ مريض، ﴿قُلْ مُوتُوْا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [آل عمران: ١١٩].

<sup>(</sup>۱) وقال المولى مَلك العلماء بحر العلوم أبو العيّاش عبد العلي محمد اللّكنوي في [انظر ترجمته: "هدية "هدية العارفين" ٥/ ٤٧٣] في خطبة حواشِيه على "شرح السيّد زاهد" [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٤٧٣] للرّسالة "القُطبيّة" في التصوّر والتصديق، يمدح نبيّنا في بها نصّه: "وعلّمه علوماً بعضُها ما احتوى عليه القلمُ الأعلى، وما استطاع [بتضمين معنى قدر] على [ما موصولةٌ عطفاً على الخبر، وهو ما احتوى، أو نافيةٌ عطفاً على الجملة صفة آخرَ لعلوماً، وهذا أولى لتأنيث الضمير] إحاطتها اللّوحُ الأوفى، لم يلد الدّهرُ مثلَه من الأزَل، ولم يُولد إلى الأبد، فليس له في السّماوات والأرض كفواً أحد" ["حواشي على القُطبيّة" صـ٢] انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه سبحانه. (مدنيّة)

<sup>(</sup>٢) "الكواكب الدرّية" الفصل ١٠ في المناجاة وعرض الحاجات، صـ٥٦.

النّظر الرّابع \_\_\_\_\_\_ ١٤٧

قال العلّامة على القاري "في "الزُّبدة شرح البُردة" تحت البَيت المذكور: "توضيحه أنّ المراد بعلم اللَّوح: ما أثبت فيه من النُّقوش القُدسيّة والصُّور الغَيبيّة، وبعلم القلم: ما أثبت فيه كما شاء، والإضافةُ لأدنى مُلابَسة، وكونُ علمهما من علومه وبعلم القلم: ما أثبت فيه كما شاء، والإضافةُ لأدنى مُلابَسة، وكونُ عممهما من علومه وبعلم النَّيات، وحقائق ودقائق، وعوارف ومَعارف تتعلّق بالذّات والصّفات، وعلمُهما إنّم يكون سطراً من سُطور علمه، ونهراً من بُحور علمه، ونهراً من بُحور علمه. ثمّ مع هذا هو من بركة وُجودِه عليه "" انتهى.

فالآن حَصحَصَ الحقُّ وزالت الميون، وخسرَ هنالك المبطِلون، والحمد لله ربّ العالمين!.



<sup>(</sup>١) هو علي بن سلطان محمد القاري الهروي نور الدّين الفقيه الحنفي، نزيل مكّة، المتوفّى بها سنة ١٠١٤ ه. له من التصانيف: "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" في الحديث، و"جمع الوسائل في شرح الشهائل" و"الحِرز الثمين للحِصن الحصين" و"الزُّبدة في شرح قصيدة البردة" و"شرح الشّفاء للقاضي عياض" و"شرح الوقاية في مسائل الهداية" و"المرقاة على المشكاة في شرح مشكاة المصابيح" و"المسلك المتقسّط في المنسك المتوسط" و"مِنح الرَّوض الأزهر في شرح الفقه الأكبر" وغير ذلك. ("هدية العارفين" ٥/ ٢٠٠-٢٠٢ ملتقطاً).

<sup>(</sup>٢) "الزُّبدة في شرح قصيدة البردة": لنُور الدين على القاري، المتوفّى سنة ١٠١٤هـ. ( "كشف الظنون" ٢/ ٢٩٩. و "هدية العارفين" ٥/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) "الزُّبدة العمدة في شرح البردة" صـ١١٧.







النظر الخامس \_\_\_\_\_\_النظر الخامس \_\_\_\_\_

#### النظر الخامس

فإن قلت: رحمك الله بها أرشدت وأشرت إليه! فهمتُ الأمرَ كها هو عليه، وعلمتُ أن لا مجالَ هاهنا للشّرك ولا للضّلال؛ إذ لا نقول بمُساواة علم الله تعالى، ولا بحصوله بالاستقلال، ولا نُشبِت له بعطاء الله تعالى أيضاً إلّا البعض، لكن بَونٌ بين البعض والبعض، كالفرق بين السّهاء والأرض، بل أعظم وأكثر، والله أكبر!.

فبعضُ (۱) الوهابية بعضُ بغضٍ وتَوهين، وبعضُنا بعضُ عِزِّ وتمكين، لا يقدر قدرَه إلّا اللهُ تعالى ومَن أعطاه، والآن أحِبُّ أن أسمَع شيئاً من دلائل القرآن والحديث، وأقوالِ أئمّة القديم والحديث، كما شوّقتني إليه فيما مررتُ عليه!.

<sup>(</sup>۱) (فبعض الوهابية) أي: البعض الذي تقول به الوهابية -خذلهم الله تعالى- هو (بعض) قلةٍ وذلةٍ صادرٍ عن (بغضٍ) منهم لفضائل حبيبنا (و) مؤدِّ إلى (توهين) لشأنه (وبعضُنا) الذي نحن نقول به -بحمد الله تعالى- هو (بعضُ) عظمةٍ، أي: البعضُ الأعظم الأجلّ الذي لا يقدر قدرَه إلّا اللهُ تعالى، ثمّ مَن حَباه؛ لأنّ جميعَ ما كان وما يكون ليس إلّا قطرة من ذلك البعض العظيم الصّادر عن أجلّ (عزِّ) لحبيبنا في الحضرة الإلهيّة (و) أعلى (تمكينٍ) منه تعالى له في المقامات العَليّة. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه. (مكيّة)

١٥٢ \_\_\_\_\_ النظر الخامس

الفاروق ﴿ قَالَ: «قام فينا النبيُّ ﴾ مقاماً، فأخبرَنا عن بدء الخلق حتَّى دخلَ أهلُ الجنَّة مَنازهُم، وأهلُ النَّار مَنازهُم» (١).

وحديثُ مسلمٍ عن عَمرو بن أخطَب الأنصاري<sup>(۱)</sup> ( في في خطبتِه في من الفجر إلى الغروب، وفيه: «فأخبرَنا بها كان وبها هو كائن، فأعلَمُنا أحفَظُنا» ( الفجر إلى الغروب، وفيه الفجر المنابع الفجر المنابع الفجر المنابع الفجر المنابع الفجر المنابع المنابع

وحديثُ الصّحيحَين عن حذَيفة ﴿ قَالَ: «قام فينا رسولُ الله ﴿ مقاماً، ما تركَ شيئاً يكون في مقامِه ذلك إلى قيام السّاعة، إلّا حدّثَ به »(ن).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب بدء الحَلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الرّوم: ٢٧]، ر: ٣١٩٢، صـ ٥٣٢، عن عمر ﴿ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ [الرّوم: ٢٧]،

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والميم، ر: ٣٨٥٤، ٤/ ١٧٧، ١٧٨ ملتقطاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلمٌ في "الصحيح" كتاب الفتن وأشراط السّاعة، باب إخبار النّبي فيها يكون إلى قيام السّاعة، ر: ٧٢٦٧، صـ ١٢٥٢، عن أبي زيد -يعني عَمرو بن أخطب - قال: «صلّى بنا رسولُ الله في الفجر، وصعدَ المنبرَ فخطبنا حتّى حضرت الظهر، فنزل فصلّى، ثمّ صعدَ المنبرَ فخطبنا حتّى عربت المنبرَ فخطبنا حتّى عربت الشمسُ، فأخبرنا بها كان وبها هو كائن، فأعلمُنا أحفظُنا».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب القدر، باب ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً﴾ [الأحزاب: ٣٨]، ر: ٢٦٠٤، صد ١١٤١، عن حذيفة ﴿ اللَّهِ عَلَى الصّحيح " الصّحيح كتاب الفِتن وأشراط السّاعة، باب إخبار النّبي الله فيها يكون إلى قيام السّاعة، ر: ٧٢٦٣، صد ١٢٥١، عن حذيفة.

النظر الخامس \_\_\_\_\_\_ ١٥٣

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الميم والعين، ر: ١٩٠٠ / ١٨٧ – ١٩٠ ملتقطاً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في "السنن" أبواب التفسير، [باب ومن] سورة ص، ر: ٣٢٣٥، صـ٣٣٥، ٢٣٦٥ كرنا تراءى عن مُعاذ بن جبل عن قال: احتبس عنا رسولُ الله في ذاتَ غداةٍ من صلاة الصبح، حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعاً فثوّب بالصّلاة فصلّى رسولُ الله في وتجوّز في صلاته، فلمّا سلّم دعا بصَوته قال لنا: «على مصافكم كما أنتم». ثمّ انفتل إلينا ثمّ قال: «أمّا إنّي سأحدُّثكم ما حبسني عنكم الغداة، إنّي قمتُ من اللّيل فتوضأتُ وصلّيتُ ما قدر لي، فنعستُ في صلاتي استثقلت، فإذا أنا بربّي في أحسن صورةٍ فقال: يا محمد! قلتُ: ربّ لبيك! قال: فيم يختصم الملأُ الأعلى؟ قلتُ: لا أدري ربّ! قالما ثلاثاً» قال: «فرأيتُه وضعَ كفّه بين كتفيّ، قد وجدتُ بردَ أناملِه بين ثديي، فتجلّى لي كلُّ شيءٍ وعرفتُ» ...الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. سألتُ محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديثٌ [حسنٌ] صحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر: "سنن الترمذي" أبواب التفسير [باب ومن] سورة ص، تحت ر: ٣٢٣٥، صـ ٧٣٦، نظر عن الإمام البخاري.

<sup>(</sup>٤) أي: في "السنن" أبواب التفسير، [باب ومن] سورة ص، تحت ر: ٣٢٣٥، صـ ٧٣٦.

<sup>(</sup>٥) هو الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزَيمة بن المغيرة بن صالح بن أبي بكر السلمي النيسابوري يعرف بـ"ابن خزَيمة"، وُلد سنة ٢٢٣ وتوفّي في ذي القعدة من سنة ٣١١هـ. مصنّفاته تزيد على مئةٍ وأربعين كتاباً فمنها: "الصحيح" في الحديث.

<sup>(&</sup>quot;هدية العارفين" ٦/ ٢٤).

١٥٤ \_\_\_\_\_ النظر الخامس

وحديثُه عن ابن عبّاس ﴿ فَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُرْبُ (۱). وفي أخرى: «فعلمتُ ما بين المشرق والمغرب» (۱).

وحديثُ "مُسندِ الإمام أحمد" ﴿ الله المام المعاتِ (١٠)

(١) أخرجه الترمذي في "السنن" أبواب التفسير، [باب ومن] سورة ص، ر: ٣٢٣٣، صـ ٣٧٤ عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «أتاني اللّيلة ربّي في أحسن صورة حقال: أحسبه قال في المنام - فقال: يا محمد! هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: لا، قال: فوضع يدّه بين كتفيّ حتّى وجدتُ بردَها بين ثدييّ -أو قال: في نحري - فعلمتُ ما في السّياوات وما في الأرض. قال: يا محمد! هل تدري فيم مختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعم، قال في الكفّارات: والكفّارات المكثُ في المسجد بعد الصّلاة، والمشيّ على الأقدام إلى الجهاعات، وإسباغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئتِه كيوم ولدتْه أمّه. وقال: يا محمد! إذا صلّيتَ فقل: اللّهم إنّي أسألك فعلَ الخيرات وتركَ المنكرات وحبّ المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنةً فاقبضني إليك غير مفتون. قال والدّرَجات: إفشاءُ السّلام، وإطعامُ الطعام، والصّلاة باللّيل والنّاسُ نيام».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في "السنن" أبواب التفسير [باب ومن] سورة ص، ر: ٣٢٣٤، صـ ٧٣٥، عن ابن عباس أنّ النبيّ عليه.

<sup>(</sup>٣) "المسند" مسند الأنصار: حديث أبي ذر الغِفاري، ر: ٢١٤١٩، ٨/ ٨٤، عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) "المسند": للإمام أحمد بن محمد بن حنبل، المتوقى سنة ٢٤١ه. ("كشف الظنون" ٢/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) أي: "طبقات الصّحابة والتابعين": لأبي عبد الله محمد بن سعد الزهري البصري كاتب الواقدي، المتوفّى سنة ٢٣٠هـ. ("كشف الظنون" ٢/ ١٢١).

النظر الخامس \_\_\_\_\_ مه النظر الخامس \_\_\_\_ مه النظر الخامس \_\_\_\_ مه البن سعد" و"كبير الطبَراني" بسند صحيح عن أبي ذر الغِفاري، وحديث ألله أبي يعلى " وابن منبع " والطبَراني عن أبي الدّرداء الله قالا: «لقد تركّنا رسولُ الله في على " وما يحرِّك طائرٌ جناحيه في السّماء، إلّا ذكرَ لنا منه علمًا ".

وفي الصّحيحَين في حديث الكُسوف: «ما من شيءٍ لم أكن أريتُه (١) إلّا رأيتُه في

=

<sup>(</sup>۱) "الطبقات الكبرى" ذكر من كان يفتي بالمدينة ويقتدى به ...إلخ، باب أهل العلم والفتوى من رسول الله ، أبو ذر، ٢/ ١٧، عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) "المعجم الكبير" باب ومن غرائب مسند أبي ذر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا ١٥٥،١٥٥، ١٥٦، عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى في "المسند" مسند عبد الله بن مسعود، ر: ١٥١، ٤/ ١٨٧، عن أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥٠ / ٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثهانية" باب سعة علم النّبي ﷺ، ر: ٣٨٤٩/ ١، ٨/ ٣٣٩، نقلاً عن أحمد بن مُنيع.

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن مُنيع بن عبد الرحمن الأصمّ أبو جعفر البغَوي البغدادي الحافظ، توفّي سنة ٢٤٣هـ. صنّف "المسند" في الحديث.

<sup>(</sup>٧) انظر: "مجمع الزّوائد" كتاب علامات النبوّة، باب فيها أوتي من العلم ، ر: ١٣٩٧، انظر: "مجمع الزّوائد" كتاب علامات النبوّة، باب فيها أوتي من العلم الله المراني.

<sup>(</sup>٨) قال الإمام القسطلاني في كتاب العلم من "الإرشاد" [انظر: ترجمته: "كشف الظنون" ١/ ٤٣٦]: "أي: مما تصحّ رؤيتُه عقلاً كرؤية الباري تعالى، ويليق عُرفاً مما يتعلّق بأمر الدّين وغيره" ["إرشاد السّاري" كتاب العلم، باب أجاب الفُتيا بإشارة اليد والرأس، تحت ر: ٨٦، ١/ ٣٢٢] انتهى. وكأنّه على يشر إلى استثناء نحو العَورات.

\_\_\_\_\_

=

أقول: لكن التخصيصَ العُرفي بما يليق، يليق بالرُّؤية العُرفيّة، وما العُرف إلّا في العُرفيّة، أمّا الكشفيّة فهذا خليلُ الله إبراهيم، لما أراه ربُّه مَلكوتَ السّماوات والأرض، رأى رجلاً يزني ثمّ آخَر يزني ثمّ ثالثاً يزني. رواه [انظر: "الدر المنثور" الأنعام، تحت الآية: ٧٥، ٣٠٢ /٣٠٠، نقلاً عن عبد بن حميد] عبد بن حميد [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٥٩] وأبو الشّيخ [انظر: "الدرّ المنثور" الأنعام، تحت الآية: ٧٥، ٣٠٢/٣، نقلاً عن أبي الشّيخ] والبَيهقي [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/٦٦، ٦٧] في "الشُّعب" ["شُعب الإيهان" ٤٤ من شعب الإيهان، وهو باب في تحريم أعراض النّاس... إلخ، ر: ٦٦٩٩، ٥/ ٢٢٨٣ انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١/ ٤٥٣، و٢/ ٧٧] عن عطاء [انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف العين، من اسمه عطاء، ر: ٤٧٢٧، ٥/ ٥٦٩ - ٥٦٩]، وسعيد بن منصور [أي: في "تفسيره" الأنعام، تحت الآية: ٧٥، ر: ٨٨٤، ٥/ ٢٩. انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٣١٩] وابن أبي شَيبة [أي: في "المصنف" كتاب الفضائل، باب ما ذكر مما أعطى الله إبراهيم عليه الله إبراهيم عليه (: ٣١٨٢٠، ٦/ ٣٣٠] وابن المنذر [انظر: "الدر المنثور" الأنعام، تحت الآية: ٧٥، ٣٠٣/٣، نقلاً عن ابن المنذر]، وأبو الشّيخ [انظر: "الدر المنثور" الأنعام، تحت الآية: ٧٥، ٣٠٣/٣، نقلاً عن أبي الشيخ] عن سلمان الفارسي ﴿ فَيْ اللَّهُ وَفَى رُوايةٍ أَنَّهُ رأى سبعةً على الفاحشة واحداً بعد واحد. رواه عبد بن حمَيد [انظر: "الدر المنثور" الأنعام، تحت الآية: ٧٥، ٣٠٢/٣، نقلاً عن عبد بن حميد] وابن أبي حاتم [في "تفسره" الأنعام، تحت الآية: ٧٥، ر: ٧٤٩٧، الجزء ٤، صـ١٣٢٦] عن شهر بن حوشب [انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف الشين، من اسمه شهر، ر: ٢٩٠٧، ٣/ ٢٥٦- ٢٥٩]. وقد قال القَسطلاني في الكسوف باب صلاة النِّساء مع الرّجال وقال: "«ما من شيءٍ» من الأشياء «كنتُ لم أرَه، إلّا قد رأيتُه» رؤيا عين" انتهى ["إرشاد الساري" كتاب الكسوف، باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، تحت ر: النظر الخامس \_\_\_\_\_ ٧٥ مقامِي هذا»(١) أو كها(١) قال النظر .

وقد ذكرنا (٣) لك حديث: «إنّ الله قد رفع لي الدَّنيا، فأنا أنظرُ إليها وإلى ما هو كائنٌ فيها إلى يوم القيامة، كأنّما أنظرُ إلى كفِّي هذه» إلى غير ذلك مما كثر عددُه، ويطول سردُه.

وحسبُك من أقوال الأئمّة السّادة، والعلماء القادة، قولُ البُردة المذكور: وحسبُك من علومِك علم اللّوح والقَلَم

\_\_\_\_

=

٣٠١٠٥٣ ، ٣٠١٩]. فهذا إجراءٌ للكلمة على عمومها، وهو الصّحيح الصّافي من الكدر، والله تعالى أعلم. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه (جديدة)

- (۱) أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب الكسوف، باب صلاة النّساء مع الرِّجال في الكسوف، در: ۱۰۵۳، صد۱۷۰، عن أسماء بنت أبى بكر. وأخرج مسلمٌ في "الصّحيح" كتاب الكسوف، باب ما عرض على النّبي في صلاة الكسوف... إلخ، ر: ۲۱۰۳، صـ٣٦٥.
- (٢) زدتُه؛ لأنّ الفقيرَ صنّفَ هذا الكتابَ بمكّة المكرّمة، في نحو ثهانِ ساعاتٍ من يومَين، ما خلا النّظر السّادس المزيد بعد ذلك، ولم يكن عندي الكتبُ كها ذكرتُه في الخطبة [انظر: صـ٨٦]، فوقع لي التردُّد في اللّفظة قبل «إلّا» أهو «رأيتُه» أو «أريتُه» فذكرتُ أحدَهما وقلتُ: "أو كها قال الله تم لما رجعتُ إلى بلدي واتّفقت مراجعةُ الكتب وجدتُه في "صحيح مسلم" باللّفظ الموسّعين مع زيادة «قد» أي: «إلّا قد رأيتُه»، وفي "صحيح البخاري" بألفاظ شتى منها المثبت في الكتاب. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه. (جديدة)

(٣) انظر: صـ١٣٠.

ـ النظر الخامس

مع توضيحه من العلَّامة القاري(١)، وفي "شرح المشكاة"(١) للشّيخ المحقِّق عبد الحقّ تحت قوله عن حصول جميع العلوم " " (فعلمتُ ما في السّماوات والأرض العبارة عن حصول جميع العلوم الحزئية والكلّبة والاحاطة ما"(").

وفي "نسيم الرّياض شرح شفا الإمام القاضي عياض" (٤) للعلّامة الخفاجي، و"شرح المواهب اللدُنية بالمنح المحمّدية"(٥) للعلّامة الزّرقاني تحت حديث أبي ذرِّ وأبي الدّرداء ﷺ في إخباره ﷺ من حال كلِّ طائر يطير بجناحَيه في الجَو، هذا تمثيلٌ لبيان كلِّ شيءٍ، تفصيلاً تارةً وإجمالاً أخرى.

<sup>(</sup>١) انظر: صـ٢٤١، ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) أي: "أشعة اللّمعات في شرح المشكاة": لعبد الحقّ ابن سيف الدّين الدهلوي، المتوفّى سنة ("إيضاح المكنون" ٣/٥٨).

<sup>(</sup>٣) "أشعة اللمعات" كتاب الصّلاة، باب المساجد ومواضع الصّلاة، الفصل ٢، ١/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) "نسيم الرياض شرح شفا الإمام القاضي عياض" القسم ١ في تعظيم العلى الأعظم لقدر النبي كالله الله الم فصل فيها أطلع عليه من الغيوب وما يكون، ٤/ ١٥١، ١٥٢: لشهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي المصرى، تو في سنة ١٠٦٩ هـ. ("إيضاح المكنون" ٤/ ٤٣٢. و"هدية العارفين" ٥/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) "شرح الزّرقاني" المقصد ٨: في طبّه ﷺ لذوي الأمراض ...إلخ، النوع ٣: في طبّه عليُّكُلُّ بالأدوية المركبة ... إلخ، الفصل ٣: في إنبائه في إنبائه في إنبائه المعبّبات، ١٢٦/١٠: للمولى العلّامة خاتمة المحدّثين محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزّرقاني المصري المالكي، المتوفّى سنة ١١٢٢هـ. ("كشف الظنون" ٢/٧١٦).

النظر الخامس \_\_\_\_\_\_ ١٥٩

قال الإمام أحمد القَسطلاني في "المواهب"(۱): "ولا شكَّ أنَّ اللهَ تعالى قد أطلَعَه على أزيَد من ذلك، وألقَى عليه علومَ الأوّلِين والآخِرين"(۱).

قال الإمام البُوصيري: "وسعَ العالمين علماً وحلماً"(").

قال الإمام ابن حجر المكّي في شرحه "أفضل القرى لقراء أمّ القرى"(ن): "لأنّ الله تعالى أطلَعَه على العالم، فعلِمَ علمَ الأوّلِين والآخِرين، وما كان ويكون"(٥٠).

<sup>(</sup>۱) "المواهب اللدُنية بالمنح المحمدية" في السيرة النبويّة: للشيخ الإمام شهاب الدّين أبي العبّاس أحمد بن محمد القَسطلاني المصري، المتوفّى سنة ٩٢٣هـ. ("كشف الظنون" ٢/ ٧١٦).

<sup>(</sup>٢) "المواهب اللدُنية" المقصد ٨: في طبّه في لذوي الأمراض ...إلخ، النوع ٣: في طبّه عليه الله المعالمة عليه المناه الله المعتبات، ٣/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) "أمّ القرى" قـ ١٥.

<sup>(</sup>٤) "أفضل القرى شرح أمّ القرى": للشّيخ أحمد بن حجر الهيتمي المكّي، المتوفّى سنة ٩٧٣هـ. ("كشف الظنون" ٢/ ٣١١، ٣١٠).

<sup>(</sup>٥) "أفضل القرى" صـ٥٠٣.

<sup>(</sup>٦) أوّله ذكر العراقي [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ١٢/٥] في "شرح المهذّب" [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ١١٥، ١١٦]: "أنّه في عُرضت عليه"... إلخ. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه. (جديدة)

<sup>(</sup>٧) "نسيم الرّياض" القسم ١، الباب ٣، الفصل ١ فيها ورد من ذكر ... إلخ، ٣/ ١٩.

وقال القاضي (۱) ثمّ القاري النّفوسُ القُدسيّة إذا تجرّدت عن العلائق الصّغير (۱) للإمام السّيوطي (۱۳ النّفوسُ القُدسيّة إذا تجرّدت عن العلائق

(١) انظر: "الكاشف عن حقائق السنن" كتاب الصّلاة، باب الصّلاة على النّبي في وفضلها، الفصل ٢، تحت ر: ٣٦٤، ٢/ ٣٦٤، نقلاً عن القاضي برَمز "قض".

<sup>(</sup>٢) أي: في "المرقاة" كتاب الصّلاة، باب الصّلاة على النّبي في الله وفضلها، الفصل ٢، تحت ر: 12/٣،٩٢٦.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المُناوي الحدّادي المصري الحافظ زين الدّين الفقيه الشّافعي، وُلد سنة ٩٢٤ه وتوفّي سنة ١٠٣١ه. صنّف من الكتب: "التيسير غتصر شرح الجامع الصّغير" في الحديث، و"فيض القدير" في شرح "الجامع الصّغير" للسّيوطي، وغير ذلك.

("هدية العارفين" ٥/ ٤١٥، ٤١٥).

<sup>(</sup>٤) "التيسير شرح الجامع الصغير": للشّيخ شمس الدّين محمد "زين الدّين" المدعو بعبد الرؤوف المُناوي الشّافعي، المتوفّى تقريباً سنة ١٠٣٠ه. ("كشف الظنون" ١/٣٤٤).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الرّحمن بن كهال الدّين أبي بكر بن محمد بن سابق الدّين ابن فخر الدّين عثهان بن ناظر الدّين عمد بن سيف الدّين خضر الخضيري الإمام جلال الدّين السيوطي المصري الشّافعي، ولله سنة ٨٠٨ وتوفّي في التاسع من جُمادى الأولى لسنة ٩١١ه. صنّف من الكتب: "الإتقان في علوم القرآن" و"الأشباه والنّظائر" في الفقه، و"إنباء الأذكياء لحياة الأنبياء" و"تاريخ الخلفاء" و"تبييض الصّحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة" و"تدريب الرّاوي في شرح تقريب النّواوي" و"التوشيح" على "الجامع الصّحيح" للبخاري، و"الجامع الصّغير في حديث البشير النذير" و"جمع الجوامع" في الحديث، و"الحاوي للفتاوي" و"حسن المحاضرة في البشير النذير" و"جمع الجوامع" في الحديث، و"الحاوي للفتاوي" و"حسن المحاضرة في

النظر الخامس \_\_\_\_\_\_ ١٦١

البَدَنيّة اتّصلت بالملا الأعلى، ولم يبقَ لها حجاب، فترَى وتسمع الكلّ كالمشاهد"٠٠٠.

وقال الإمام ابنُ الحاجّ المكّي " في "الـمَدخل" والإمام القَسطلاني في "الـمَدخل" وقال الإمام العَلَاقِي في الله وقي بين موتِه وحياتِه الله في مُشاهَدتِه لأمّته

أخبار مصر والقاهرة" و"الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور" و"الدُّرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة" و"شرح الصّدور بشرح أحوال الموتى والقبور" و"طبقات الحفّاظ" و"اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" و"مرقاة الصّعود في شرح سُنن أبي داود" و"النكت المديعات على الموضوعات" و"همع الهوامع في شرح جمع الجوامع" وغير ذلك.

("هدية العارفين" ٥/ ٤٣٤ – ٤٤ ملتقطاً).

(١) "التيسير شرح الجامع الصغير" حرف الحاء، تحت ر: ٣٧٦٨، ٣/ ٣١٩.

(٢) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي، المعروف بـ"ابن الحاجّ" من أصحاب ابن أبي جمرة نزيل القاهرة، المتوفّى بها سنة ٧٣٧ه. من تصانيفه: "شموس الأنوار وكنوز الأسرار" في علم الحروف وروحانيّته، و"مَدخل الشّرع الشّريف" على المذاهب الأربعة .

(٣) "مدخَل الشّرع الشريف على المذاهب الأربعة": للإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن العبدري الفاسي المالكي، المتوفّى بها سنة ٧٣٧ه. ("كشف الظنون" ٢/ ٥٣٠).

(٤) "المواهب اللدُنية" المقصد ١٠، الفصل ٢ في زيارة قبره الشّريف ومسجده المنيف، من آداب الزيارة، ٤/ ٥٨٠.

ومعرفته، بأحوالهم ونيّاتهم وعزائمهم وخواطرهم، وذلك جليٌّ عنده لا خفاءَ به"(١) انتهى.

وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً﴾ [الأحزاب: ٤٥]. وقال القاري في "شرح الشّفا"" في توجيه السّلام على رسول الله على عند الدّخول في بيوتٍ خاليةٍ لا أحدَ فيها: "لأنّ رُوحَ النّبي عَنَّ حاضرةٌ في بُيوت أهل الإسلام"".

وفي "مدارج النبوّة" للشّيخ المحقّق عبد الحقّ البخاري الدّهلوي: "كلُّ ما في الدّنيا من زمن آدم إلى النفخة الأُولى، كشفَه اللهُ تعالى على نبيّه على من علمَ جميع الأحوال من الأوّل إلى الآخِر "٠٠٠.

وفيها: "هو علم بجميع الأشياء من الشؤون والأحكام الإلهيّة وصفات الحقّ والأسهاء والأفعال والآثار، أحاطَ بجميع علوم الظاهر والباطن والأوّل

(١) "المَدخل" زيارة سيّد الأوّلين والآخِرين ﷺ، ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) "شرح الشفا": لعلي بن سلطان محمد القاري الهروي، المتوقّى سنة ١٠١٤هـ. ("هدية العارفين" ٥/ ٦٠٠).

<sup>(</sup>٣) "شرح الشفا" القسم ٢، الباب ٤، فصل، ١١٨/٢ بتصرّف.

<sup>(</sup>٤) "مدارج النبوّة" القسم ١ في الفضائل والكمالات، الباب ٥ في فضائل ذكر النبّي في وصل في خصائصه الله المراد ١٤٤.

النظر الخامس \_\_\_\_\_\_\_ ١٦٣ والآخِر، وصار مصداقَ "فوقَ كلِّ ذي علمٍ عليم" عليه من الصَّلوات أفضلُها، ومن التحيات أمَّها وأكملُها"(١) انتهى.

أقول: والآيةُ عامٌ غيرُ مخصوصٍ منه شيءٌ، فإذا نظرتَ إلى غيره على من العالمين، فنبيّنا على هو العليمُ فوقَ كلّ ذي علم، وإذا نظرتَ إليه على فاللهُ هو العليمُ لا عليمَ فوقَه، ولا يصحّ (١) إطلاقُ ذي علمٍ على الله ها؛ لدَلالة التنكير على التبعيض، فلا حاجة إلى التخصيص.

<sup>(</sup>١) "مدارج النبوّة" مقدّمة، الجزء ١، صـ٢، ٣.

<sup>(</sup>۲) قلتُه بها علّمني إيهاني بربّي، ثمّ رأيتُ في كتاب "الأسهاء والصّفات" [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٦٤١] للإمام البيهقي قال: "وذكر الأستاذ أبو نصر البغدادي الله العارفين" و الله تعالى ذو علم على التنكير، وإنّها نقول: إنّه ذو العِلم على التعريف، كها نقول: إنّه ذو الجلال والإكرام على التعريف، ولا نقول: ذو جلالٍ وإكرامٍ على التنكير". ["الأسهاء والصّفات" باب ما جاء في إثبات صفة العلم، ١/ ٢٠٧] انتهى. وقد بسطتُ الكلامَ على هذا، وأنّه أين يمنع من التنكير، وأين لا يمنع مثل ذو مغفرةٍ وذو رحمةٍ وغيرهما، وأنّه يقال: ذو فضلٍ على النّاس، ولا يقال: ذو فضلٍ. مع بيان الوُجوه في رسالتي في أسهاء الله الحُسنى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه تعالى. (جديدة)

وفي "فيوض الحرمَين" للشّاهُ ولي الله الدّهلوي ": "فاضَ عليَّ من جنابِه المقدَّس في تجلّى له حينئذٍ كلُّ شيءٍ، المقدَّس في عن هذا المَشهَد في قصّة المعراج المنامي " " انتهى.

وأمَّا الآياتُ فقد مرّ بعضُها ونبذَ من جهة الاحتجاج بها.

## مطلب: إقامةُ المؤلِّف البُّرهانَ القاطعَ من القرآن العظيم

وأنا أقول وبالله التوفيق: هذا كلامُ ربّنا ﷺ قولاً فَصلاً وحُكماً عَدلاً قائلاً وقولُه الحقّ: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النَّحل: ٨٩].

وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [يوسف: ١١١].

(٣) "فيوض الحرمين" المشهد ٢٨، صـ٥٥.

<sup>(</sup>۱) "فيوض الحرمين": لأحمد بن عبد الرّحيم العُمري المعروف بـ"شاهْ ولي الله" الدّهلوي الهندي الحنفي، وتوقّي سنة ١١٧٦هـ. ("فهرس الفهارس" ر: ٦٣٢، ٢/ ١١١٩).

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عبد الرّحيم العُمري المعروف بـ"شاهْ ولي الله" الدّهلوي الهندي الحنفي، وُلد سنة ١١١٤ وتوقي سنة ١١٧٦ه. له من التصانيف: "إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء" و"الاعتقاد الصّحيح" و"الانتباه في سلاسل أولياء الله" و"الإنصاف في مسائل الخلاف" و"حجّة الله البالغة" و"الدرّ الثمين" و"فيوض الحرمين" و"عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد" و"فتح الرّحمن في ترجمة القرآن" و"الفوز الكبير" في أصول التفسير، و"القول الجميل في بيان سواء السّبيل" و"المسوّى والمصفّى" في شرح "الموطّأ" لمالك، وغير ذلك.

<sup>(&</sup>quot;هدية العارفين" ٥/ ١٤٦. و"فهرس الفهارس" ر: ٦٣٢، ٢/ ١١١٩، ١١١١).

النظر الخامس \_\_\_\_\_\_ ١٦٥ وقال تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨].

فالقرآن العظيم شهيدٌ، وما أعظَمَه من شهيدٍ أنّه تبيانٌ لكلِّ شيء، والتبيانُ: البيانُ الواضحُ الجليّ، الذي لا يُبقِى خفاءً؛ فإنّ زيادةَ المَباني دليلُ زيادة المعاني،

(۱) زعم (صـ۱۰) [هذا وفق نسخة الإمام، أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي لدينا، فالباب ١، الوجه٢، صـ٣٦٦، ٣٢٧] بعضُ العصريين -مصنّف "غاية المأمول"-: "أنّ المرادَ بالبيان الواضح البليغ كثرةُ القضايا المبنية فيه، فالمبالغةُ باعتبار الكَم لا باعتبار الكَيف" -قال-: "ونظير هذا قولهُم: فلانٌ ظالمٌ لعبده، وظلّامٌ لعبيده، وعلى ذلك حملَ بعضُهم قولَه تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلّام لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]".

أقول: لعمرك! هذا لهو التحويلُ الشّديد، والقياسُ على ﴿ ظَلّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴾ سحيقٌ بعيد؛ فإنّ التبيانَ مضافٌ إلى كلّ فردٍ فردٍ، ولو من الأحكام الدِينيّة على زعم التخصُّص، فلا يكتسب الكثرة من كثرة المتعلّقات، كما اكتسب الظلم في ظلّامٍ لعبيده من تعلّقه بكثيرين، فما نحن فيه ليس كقولهم: ظلّام لعبِيده، بل كأن يقال: ظلّامٌ لكلًّ منهم، ولا مساغَ فيه لما زعمَ كما لا بخفي.

ثمّ إذا تعلّقت المبالغةُ في البيان بكلّ فردٍ فردٍ، لم يُفِد الفرقُ بالكَم والكَيف، كيف وإنّ كلَّ شيءٍ أو كلَّ حكم دينيٍّ إذا تعلّق به بياناتٌ كثيرةٌ، أوجبت له إيضاحاً بالغاً، وهو المقصود.

ثمّ علاوةً عليه شيءٌ آخر لم يتفطّن له، وإلّا لما ارتضاه، وهو أنّه يؤوّل على هذا -والعياذُ بالله- إلى فريةٍ على الله تعالى، أنّه بيّن في القرآن كلَّ حكمٍ مراراً؛ كي تعرض لبيانِ كلِّ حُكم الكثرةُ الكميّة، وهو واضحُ البطلان بشهادة العَيان.

ثمّ هذا المرادُ مع بطلانه ليس من المأثور في شيءٍ، ولا عبرةَ بزَلّةٍ حدثتْ قريباً، فالحكمُ بأنّ مرادَ الله تعالى كذا، هو التفسيرُ بالرّأي، وهو المنهي عنه؛ لكونه شهادةً على الله تعالى: أنّه عني

والشّيءُ عند أهل السنّة كلُّ موجود، فدخلَ فيه جميعُ الموجودات من الفَرش إلى العرش، ومن الشَّرق إلى الغَرب، من الذّوات والحالات والحركات والسَّكنات واللَّمحات واللَّحظات والخطرات والإرادات... إلى غير ذلك. ومن جملتها كتابةُ اللَّوح المحفوظ، فلا بدّ أن يكونَ القرآنُ الكريم بياناً واضحاً وتفصيلاً تامّاً لكلّ ذلك.

ولنسألْ عن هذا أيضاً الفُرقانَ الحكيم أنّ اللَّوحَ ماذا كتبَ فيه؟ قال تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴾ [القمر: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ [يس: ١٢]، وقال تعالى: ﴿وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إلّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

وقد بين صحاحُ الأحاديث أنّ اللَّوحَ مكتوبٌ فيه كلُّ كائنٍ من أوَّل يومٍ إلى اليوم الآخِر، بل إلى دخول أهل الدّارَين مَنازلهم، وهو المرادُ بها جاء في حديثٍ من

باللّفظ هذا مع قيام الدّليل على بطلانه، فضلاً عن عدم قيام دليلٍ ظنّي على صحته، خلفةً عن قيام دليلٍ قطعيًّ به (انظر: رسالتهم صه [هذا وفق نسخة الإمام، أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي لدينا، فالباب ١، الوجه ١، صـ٣٠٦، ٣٠٧])، فليجعله أشدَّ من أشدً من مصداقِ قولِ الإمام الماتُريدي ﷺ، ولكن نسأل الله كنا جميعاً العفو والعافية، انتهى. منه [أي:

من الإمام أحمد رضا] سلّمه الله تعالى. (مدنيّة)

النظر الخامس \_\_\_\_\_ النظر الخامس \_\_\_\_ النظر الخامس في الأبكر أيطلق ويُراد به الأمدُّ المديدُ فيها يأتي تكها في لفظة: «إلى الأبكر» فإنّ الأبكر يُطلق ويُراد به الأمدُّ المديدُ فيها يأتي تكها في اللبيضاوي "(")، وإلّا تفاصيلُ (") ما لا يتناهَى لا يتحمّله ما تناهَى كها لا يخفى، وهذا

(۱) أخرجه الترمذي في "السنن" أبواب تفسير القرآن، [باب] ومن سورة نون والقلم، ر: ٣٣١٩، صـ٧٥٧، من طريق عبد الواحد بن سلَيم قال: قدمتُ مكّة فلقيتُ عطاءَ بن أبي رباح فقلتُ: يا أبا محمد، إنّ أناساً عندنا يقولون في القدر، فقال عطاء: لقيتُ الوليدَ بن عُبادة بن الصّامِت فقال: حدّثني أبي قال: سمعتُ رسولَ الله في يقول: «إنّ أوّلَ ما خلقَ اللهُ القلمَ فقال له: اكتبْ! فجرى بها هو كائنٌ إلى الأبد». [قال أبو عيسى]: وفي الحديث قصّة. [قال]: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب، وفيه عن ابن عبّاس.

(٢) انظر: صـ٥٩.

(٣) أي: "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": للقاضي الإمام العلّامة ناصر الدّين أبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي الشّافعي، المتوفّى سنة ٩٨٥هـ. ("كشف الظنون" ١/ ١٩٧).

(٤) انظر هذا التصريح الجلي، وأنصُّ منه ما قدّمتُ في النّظر الأوّل: "أنّ العرشَ والفرش حدّانِ على انظر هذا التصريح الجلي، وأنصُّ منه ما قدّمتُ في النّظر الأوّل: "أنّ اليوم الآخِر حدّانِ آخَرانِ، وما كان محصوراً بين حاصرَين لا يكون إلّا متناهياً" [انظر: صـ١٠١، ١٠٠]. ثمّ إن كان عندك عجبٌ فأعجب عمن دَندَنوا عليه بوجهَين، أحدهما (صـ١و١١): "أنّ القرآنَ باعتبار ألفاظِه متناهٍ لا يجوز أن يحيط بغير المتناهي" ["غاية المأمول" الباب ١، الوجه ٣، صـ٣٣، ٣٣١ ملتقطاً] ...إلخ. وهذا كما ترى ردُّ على وهم تصوّروه، بل خلقوه وصوّروه. والثاني: زعم أنّ لو لم ينصّ القرآنُ المجيد على غير المتناهي بالفعل تفصيلاً، لم يدخل في ذلك على وجه اليقين المغيّباتُ الخمس المجيد على غير المتناهي بالفعل تفصيلاً، لم يدخل في ذلك على وجه اليقين المغيّباتُ الخمس ["غاية المأمول" الباب ١، الوجه ٣، صـ٣٣١] ...إلخ.

النظر الخامس هو المعبَّرُ عنه بها كان وما يكون. وقد بيّن في علم الأصول أنّ النكرةَ في حيّز النّفي تعمُّ (١)، فلا يجوز أن يكونَ اللهُ تعالى فرّ طَ في كتابه شيئاً. وإنّ لفظةَ "الكلِّ" من أنصِّ

وقد علمتَ أنّ مقصو دَنا إحاطةُ ما كان وما يكون المثبت في اللُّوح المحفوظ، وهو شيءٌ متناه، والآياتُ دلَّتْ على إحاطة البيان والتفصيل لكلِّ موجودٍ وقتَ النُّزول، وهو منه قطعاً، فِلِهاذا يتوقّف شمولُه على شُمول الغير المتناهي بالفعل؟ أهو غيرُ متناهٍ بنفسه؟ أم الآياتُ دلّتْ على أشياء مبهَمةٍ غير معيّنةٍ من بين غير متناهٍ، فلا يعلم دخولها ما لم يمرّ البيانُ على جميع غير المتناهي تفصيلاً. ولعمري! مثل هذا لم يكن يحتاج إلى البيان، ولكن قلَّة التدبّر. نسأل اللهَ العافيةً!. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه تعالى (جديدة)

(١) أقول: الخلاف لم يخف عنّا، ولكن إذا جاء نهرُ الله بطل نهرُ معقل. ومن شدّة قصور النّظر ادّعاءُ الاتفاق على التخصيص، فذلك قول: مَن حفظَ شيئاً وغابت عنه أشياء. قال الإمام الجليل السّمين [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٩٣] في "تفسيره" [أي: "الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون" الأنعام، تحت الآية: ٣٨، ٢١٢/٤: انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٩٣] ثمّ العلّامة الجمل [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٣٣٣، ٣٣٣] في "الفتوحات الإلهيّة" [انظر ترجمته: "الأعلام" ١٤١/٢] تحت قوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨] [ما] نصُّه: "اختلفوا في الكتاب: ما المرادُّ به؟ فقيل: اللَّوحُ المحفوظ، وعلى هذا فالعمومُ ظاهر؛ لأنَّ الله تعالى أثبت ما كان وما يكون فيه. وقيل: القرآنُ، وعلى هذا فهل العمومُ باقٍ؟ منهم مَن قال: نعم، وإنّ جميعَ الأشياء مثبتٌ في القرآن، إمّا بالتصريح وإمّا بالإيهاء. ومنهم مَن قال: إنّه يراد به الخصوصُ، والمعنى من شيءٍ يحتاج إليه المكلَّفون" ["الفتوحات الإلهيّة" الأنعام، تحت الآية: ٣٨، ٢/ ٣٤٥] انتهى.

النظر الخامس \_\_\_\_\_ النظر الخامس \_\_\_\_\_ النظر الخامس \_\_\_\_\_ النظر الخامس \_\_\_\_ النظر الخامس \_\_\_\_ النظر الخامس \_\_\_\_

=

ولفظ "الخازِن" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/ ٤٥٤]: "وقيل: إنّ المرادَ بالكتاب القرآنُ، يعني أنّ القرآنُ مشتملٌ على جميع الأحوال" ["لُباب التأويل في معاني التنزيل" الأنعام، ٢/ ١٥] انتهى.

وقال الله تعالى: ﴿ تَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴾ [يونس: ٣٧]. قال في "الجلالَين" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١/ ٣٦٥]: "تفصيلُ الكتاب تبيينُ ما كتبه اللهُ تعالى من الأحكام وغيرها" ["تفسير الجلالين" يونس، صـ١٧٤]. قال في "الجمل": "قوله: تبيينُ ما كتبه اللهُ تعالى": أي: في اللَّوح المحفوظ" ["الفتوحات الإلهيّة" يونس، تحت الآية: ٣٧، ٣/ ٣٦٠] انتهى. وأخرج ابنُ جرير ["جامع البيان" النحل، تحت الآية: ٨٩، الجزء ١٤، صـ ٢١٢] وابنُ أبي حاتم في "تفاسيرهما" [انظر ترجمتها: "كشف الظنون" ١/ ٣٦٠. و"هدية العارفين" آر ٢٢٠، ٣٠. و"كشف الظنون" ١/ ٢٦٠. و"هدية العارفين" تالك أنزلَ هذا الكتابَ تبياناً لكلّ شيء، ولقد علمنا بعضاً مما بيّن لنا في القرآن» ثمّ تلا: ﴿ وَنَزُنْنَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لَكُلّ شيء ولقد علمنا بعضاً مما بيّن لنا في القرآن» ثمّ تلا: ﴿ وَنَزُنْنَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لَكُلّ شَيْء ﴾ [النّحل: ٨٩] ["تفسير ابن أبي حاتم" النّحل، تحت الآمة: ٨٩، ٢٠ ٢١٣].

وأخرج سعيدُ بن منصور في "سننه" [فضائل القرآن، ر: ١، ١/٧: انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/٨٤] وابنُ أبي شيبة في "مصنَّفه" [كتاب فضائل القرآن، باب في التمسّك بالقرآن، ر: ٤٨/٣، ٦/ ١٢٦، انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/ ٥٧٩، ٥٨٠] وعبد الله ابن الإمام أحمد [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٣٦٢، ٣٦٣] في "زوائد كتاب الزُّهد" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/ ١١] لأبيه، وابنُ الضريس [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٢/ ١١] في "فضائل القرآن" [باب فضائل سورة شتّى، سورة النّحل، ر: ٣٢٤، العارفين" ١٩٧٦] وابنُ نصر المروزي في كتابه "في كتاب الله" والطبَراني في "المعجم الكبير" [خطبة ابن مسعود ومن كلامه، باب، ر: ٥٦٦٨،

=

٩/ ١٣٥] والبّيهقي في "شعب الإيان" [١٩ من شعب الإيان، هو باب في تعظيم القرآن، والبّيهقي في "شعب الإيان، هو باب في تعظيم القرآن، والمّرة الله الله في تعليم القرآن، والمّرة الله الله في قال: "مَن أراد العلم فليثور القرآن؛ فإنّ فيه علم الأولين والمّرخوين، [انظر: "الزهد" في فضل أبي هريرة هي، و: ٥٥٨، ص١٦٩]، وفي قوله هي "فليثور»: ردّ أيّا ردّ على العميان الذين يقولون: ما نرى في القرآن إلّا أحرُفاً يسيرةً في أوراقي عديدة، أنّى تحتمل ما كان وما يكون؟ ولعمري! ما شبهت قول هؤلاء الطاعنين الطاغين إلّا بقول المشركين قبلَهم: "كيف يسع العالمين إله واحد؟". وقد بيّنتُ ذلك -بحمد الله تعالى - تبعيداً للأوهام وتقريباً إلى الأفهام في رسالتي "إنباء الحي أنّ كلامته المصونَ تبيانٌ لكلّ شيء" (٢١١ الهجرية) وحسبُك ما نقل [ذكره الإمام السّيوطي في كلامته المصونَ تبيانٌ لكلّ شيء" (٢١ المهجرية) وحسبُك عن الإمام ابن سبع [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/ ٧٧] عن الإمام ابن سبع [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/ ٧٧] قال: "وقد قال بعضُ العلماء" ["الإتقان" النّوع ٧٨ في معرفة شروط المفسّر وآدابه، ٢/ ٢٣٧]. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه (جديدة)] العلامة القاري في "المرقاة" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/ ١٧٥] قال: "قال بعضُ العلماء: لكلّ آيةٍ ستّون ألف فهم. وعن علي -كرّم الله تعالى وجهه - «لو شئتُ أن أوقرَ سبعين بعيراً من تفسير القرآن لفعلتُ»" [المرقاة" كتاب العلم، الفصل ٢، تحت ر: ٢٨٨ ١٩٤] انتهى.

ولفظ العلّامة إبراهيم الباجُوري [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/٣٧] في "شرح البُردة" [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/٣٧] في الأوّل: "لكلِّ آيةٍ ستّون ألفَ فهم، وما بقي من فهمِها أكثر" ["حاشية الباجُوري على البُردة" صـ٣٦]. ولفظه [وهكذا ذكره الإمام السيوطي عن الإمام الأجل العارف بن أبي جمرة [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/٣٧٨] عن على -كرّم اللهُ وجهَه- ولفظُه أنّه قال: «لو شئتُ أن أوقرَ سبعين بعيراً من أمّ القرآن لفعلتُ» ["الإتقان" النوع ٧٨ في معرفة شروط المفسّر وآدابه، ٢/ ٣٦٩] انتهى. فالظاهرُ

النظر الخامس \_\_\_\_\_\_\_النظر الخامس \_\_\_\_\_\_

سُقوطُ لفظ "أم" من عبارة القاري عن قلم النّاسخ، انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه (جديدة)] في أثر أمير المؤمنين: «لو شئتُ لأوقرتُ سبعين بعيراً من تفسير الفاتحة» ["حاشية الباجُوري على البُردة" صـ٦٣].

وفي "شرح العشهاوي" لصلاة سيّدي أحمد الكبير النظر ترجمته: "الطبقات الكبرى" ر: ٢٨٧، الجزء ١، صـ١٨٥، ١٨٥] عن سيّدي عمر المحضار [انظر ترجمته: سلسلة أعلام حضر موت "الإمام الشيخ عمر المحضار" صـ١٤ - ٥]، لو أردتُ أن أملئ من تفسير ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٠٦]، حمل مئة ألف جمل وما ينفد تفسيرها، لفعلتُ.

وفيه عن بعض الأولياء من بيت أبي فضل: وجدنا تحت كلِّ حرفٍ من القرآن أربعَمئةِ ألفٍ لك من المعاني، وكلِّ حرفٍ منه له معانٍ في مَوضع غير المعاني التي له في موضع آخر.

قال: وقال سيّدي علي الخواصّ [انظر ترجمته: "الطبقات الكبرى" ر: ٦٣، الجزء ٢ صـ٠٥٠] -نفع الله به-: إن الله تعالى أطلعني على معاني سورة الفاتحة، فظهر لي منها مئةُ ألفِ علم، وأربعون ألفَ علم، وتسعُمئةٍ وتسعون علمًا، انتهى.

وفي "الزّرقاني على المواهب" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/ ٢ ٧١]: "ذكر الغزالي في كتابه في "بيان العلم اللدُني" قول علي على المواهب" «لو طويت لي وسادة، لقلتُ في الباء من بسم الله سبعين جَملاً»" ["شرح الزّرقاني على المواهب" شرح مقدمة المواهب، ٢/ ٣٩ ملتقطاً] انتهى.

=

=

وفي "ميزان الشّريعة الكبرى" [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/٥،٥١٥] للإمام الشّعراني: "قد استخرجَ أخي أفضل الدّين من سورة الفاتحة مئتي ألفِ علم، وسبعةً وأربعين ألفِ علم، وتسعَمئةٍ وتسعين علماً، ثمّ ردَّها كلَّها إلى البّسملة، ثمّ إلى الباء، ثمّ إلى النقطة التي تحت الباء. وكان على يقول: "لا يكمل الرّجل عندنا في مقام المعرفة بالقرآن، حتى يستخرجَ جميعَ أحكامِه وجميعَ مذاهب المجتهدين فيها من أيِّ حرفٍ شاءَ من حروف الهجاء" انتهى. -قال-: ويؤيِّده في ذلك قولُ الإمام علي على الكبرى" مقدّمة الكتاب، فصل في بعيراً من علم النقطة التي تحت الباء" ["ميزان الشّريعة الكبرى" مقدّمة الكتاب، فصل في بيان أمثلة مرتبتى الميزن ... إلخ، الجزء ١، صـ٢٠١ ملتقطاً] انتهى.

أقول: وبأمثال هذه تظهر حقيقة قول سيّدنا عبد الله بن عباس عنا الوضاع لي عقالُ بعيرٍ لوجدتُه في كتاب الله". رواه عنه أبو الفضل المرسي [انظر ترجمته: "طبقات الشافعية الكبرى" ر: ١٠٧٩ محمد بن عبد الله بن محمد السلمي، ٨/ ٦٩] كما في "الإتقان" [النوع ٦٥ في العلوم المستنبطة من القرآن، ٢/ ٢٤٥]، فمن ضيق العطن، بل بعض الظنّ تحويلُه إلى أنّ المعنى "لوجد في القرآن ما يُرشِده إلى طريق وجدانه" ["غاية المأمول" الباب ١، الوجه ٣، صـ٣٤٥].

أقول: فتحُ بيت المقدس سنة ٥٨٣ معلومٌ، وفيها ذكره المؤرِّخون كابن أثير [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/٦٦٥] في "الكامل" ["الكامل في التاريخ" ذكر فتح بيت المقدس، ٩/ ١٨٣، ١٨٤، انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/ ٣٣٤]، أمّا الجويني فقد تقدّم حتفه على فتحه بنحوٍ من مئة وخمسين سنة، فضلاً عن الإمام الذي حكى عنه الجويني هذا الاستخراج.

النظر الخامس

قال ابن خلَّكان [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٨٣]: "أبو محمد الجوَيني توفّي في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين، كذا قال السّمعاني [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٤٩٠] في كتاب "الذَّيل" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١/ ٢٦٥]. وقال في "الأنساب" [حرف الجيم، باب الجيم والواو، ر: ١٠١- الجوَيني، ٣/ ٤٢٩. انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١/ ١٩٢] سنة أربع وثلاثين وأربعمئة بنيسابور" ["وفيات الأعيان" حرف العين، الشيخ أبو محمد الجوَيني، ر: ٣٣٢، ٢/٢٣] انتهى. فجملة: "ووقع كما قال" من كلام الإمام السّيوطي، لا الإمام الجوَيني عليها فسبحان من أكرم هذه الأمّة بنبيّها صلّى الله تعالى عليه وعليها وبارَك وسلّم. ولعمرى! لو قيل لهؤلاء: أخبروا! كيف استخرج هذا من قوله تعالى: ﴿الم \* غُلِبَتِ الرُّومُ﴾؟ لحاروا، وما أحاروا بشيءٍ أصلاً، فكيف تحكم بجهلنا على علم حَبر الأمّة الذي دعا له النبيُّ الله علم علمه الكتاب ["صحيح البخاري" كتاب العلم، باب قول النبي عَنَّة: «اللّهمّ علّمه الكتاب»، ر: ٧٥، صـ١٨]!.

وقد أخرج ابنُ شُراقة [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٦/ ١٠٢] في "كتاب الإعجاز" [انظر ترجمته: "إيضاح المكنون" ٣/ ٦٤. و"كشف الظنون" ١/ ١٥١] عن الإمام أبي بكر ابن المجاهد [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٥] قال: "ما من شيءٍ في العالم إلّا وهو في كتاب الله تعالى" [انظر: "الإتقان" النوع ٢٥، ٢/ ٢٤٥، نقلاً عن "كتاب الإعجاز" لابن سُراقة].

وفي "الطبقات الكُبري" من ترجمة سيّدي إبراهيم الدَّسوقي اللَّهِ: "كان يقول: لو فتح الحقُّ تعالى عن قلوبكم أقفالَ السّدد، لاطِّلعتم على ما في القرآن من العجائب والحِكم والمعاني والعلوم، واستغنَّيتم عن النَّظر في سِواه؛ فإنَّ فيه جميعَ ما رقمَ في صفحات الوجود، قال تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْء﴾ [الأنعام: ٣٨]" ["لَواقح الأنوار في طبقات الأخيار" ر: ٢٨٦ - العارف بالله تعالى سيّدي إبراهيم الدَّسوقي القرشي، الجزء ١، صـ١٧٦] انتهى.

\_\_\_

وأخرج ابنُ جرير ["جامع البيان" الأنعام، تحت الآية: ٣٨ ر: ١٠٢٩٥، الجزء ٧، صـ٧٤٧] وابنُ أبي حاتم في "تفاسيرهما" عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلَم [انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف العين، من اسمه عبد الرحمن، ر: ٣٩٧٤، ٥/٩٠، ٩١] مولى أمير المؤمنين عمر هي في قوله تعالى: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْء ﴾ قال: "لم نغفل الكتاب ما من شيءٍ إلّا هو في ذلك الكتاب" ["تفسير ابن أبي حاتم" الأنعام، تحت الآية: ٣٨، ر: ٧٢٦٠، ٤/٢٨٦].

وروى الدَّيلمي [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/٣٤٣] في "مُسند الفِردوس" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/٥٥٩. و"هدية العارفين" ٥/٣٤٣] عن أنس على قال: قال رسول الله على: «مَن أراد علم الأوّلين والآخِرين فليثور القرآنَ» [انظر: "كنز العمّال" حرف الهمزة، الكتاب الثاني في الأذكار من قسم الأقوال، الباب ٧ في تلاوة القرآن وفضائله، الفصل ١ في فضائله، الإكهال، ر: ٢٤٥١، ١/٢٧٤، نقلاً عن الدَّيلمي عن أنس]. وقدّمناه عن ابن مسعود النظر: صـ١٦٥، ١/٢٧٤، فيه بدأنا وبه ختمنا، انتهى.

قد ظهر لك بطلانُ دعوى الاتفاق على التخصيص، إمّا أن تطلعَ على الاختلاف، وكلّما تُلي عليك قولٌ لا يوافق هواك، خلتَه صائلاً عليك تدفعه بها استطعت، فتردّ بلسانك كلَّ عموم إلى الخصوص، وتسلّم أنّ هذا عموم ["غاية المأمول" الباب ١، الوجه ٢، صـ٣٦١]، ثمّ تقول: "يجب حملُه على وجه الخصوص" ["غاية المأمول" الباب ١، الوجه ٢، صـ٣٦٨) فهذا حكمُ الهوى وظلمٌ بالنّصوص، ولو ساغَ هذا لما بقي خلافٌ قطّ في العموم والخصوص كما لا يخفى، والله الهادي! انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه تعالى. (مدنيّة)

اعلم أنّ هذا فصلٌ كنتُ لِخَصتُه من رسالتي "إنباء الحَيي"، والآن أريد أزِيد فصولاً منها؛ لأنّ المقامَ يقتضي ذلك، وبالله التو فيق!.

=

النظر الخامس \_\_\_\_\_\_\_\_النظر الخامس \_\_\_\_\_\_

النّصوص على العُموم، فلا يصحّ أن يبقى من التبيان والتفصيل شيءٌ، وإنّ العام (القصعينُ في إفادة الاستغراق، وإنّ النّصوص واجبةُ الحمل على ظَواهرها ما لم يصرف دليلٌ صحيح، وإنّ التخصيص والتأويل من دُون إلجاء دليلٍ تبديلٌ وتحويل، وإلّا ارتفعَ الأمانُ عن الشّرع الجليل، وإنّ حديث الآحاد وإن بلغ ما بلغ من درَجات الصحّة، لا يصلح مخصِّطًا لعموم الكتاب، بل يضمحل دُونه، فكيف بها دُونه مِن قال وقيل؟ وإنّ التخصيصَ المتراخي نسخٌ، والأخبارُ لا تقبل النَّسخ، وإنّ التخصيصَ العقلي لا يُنزِل العامَ عن قطعيّتِه، وإنّه لا يجوز التخصيصُ بظنيٍّ، متمسِّكاً التخصيصَ العقلي لا يُنزِل العامَ عن قطعيّتِه، وإنّه لا يجوز التخصيصُ بظنيٍّ، متمسِّكاً

=

وهذه الحاشية قد طبعتْ قبل ذلك على حدةٍ، وستطبع الآن إن شاء الله تعالى.

الإرشاد الهام: وجاء المؤلّف -قدّس سرّه العزيز - هذا الموضع بحاشية المفصلّة بتسمية "إنباء الحي أنّ كلامَه المصونَ تبيانٌ لكلّ شيء" تحت أضواء الآيات الكريمة الآية:

<sup>(</sup>١) ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَعًا لِّكُلِّ شَيْءِ ﴾ [النحل: ٨٩].

<sup>(</sup>۲) ﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكُ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [يوسف: ۱۱۱].

<sup>(</sup>٣) ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَنبِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨].

<sup>(</sup>۱) أقول: فرق بين القطع الكلامي والقطع الأصولي، أعني أصولَ الفقه. ألا ترى أنّ قطعيّة العام مجتهدٌ فيه فيها، فلا تكون من القطع الكلامي في شيءٍ، فليس تمسّكٌ حنفيٌ بعموم قرآني، والحكمُ بكونه قطعيّاً في مذهبِه حكماً جازماً على مراد الجليل، ولا خروجاً عن حدود التأويل، كما لا يخفى على كلّ عارفٍ نبيل، انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه. (مدنيّة)

بخروج هذا عن كلّيته، فإذَن قد استقرَّ عرشُ التحقيق! ولله الحمد على علم (١٠ نبيِّنا الله على علم) نبيِّنا عن كلّيته، فإذَن قد استقرَّ عرشُ التحقيق! ولله الحمد على علم (١٠ نبيِّنا الله على علم)

وإذ قد علمتَ أنّ علمه على مستفادٌ من القرآن العظيم، وكونُه تفصيلاً لكلّ شيء، وتبياناً لكلّ شيء وصف للكتاب الكريم، لا لكلّ آيةٍ آيةٍ، أو سورةٍ سورةٍ منه، والقرآنُ ما نزلَ دفعةً، بل نجماً في نحو ثلاثٍ وعشرين سنةً، فكلّما نزلت آيةٌ أو

(۱) عارَضني فيه بعضُ العلماء في المدينة الكريمة بقوله تعالى في التَّوراة: وتفصيلاً لكلّ شيء. فقلتُ له: هل قام دليلٌ على التخصيص في التَّوراة أم لا؟ على الثاني فبمَ الإنكار؟ وعلى الأوّل قيامُ الدّليل في الكليم الجليل كيف يكون قياماً في الحبيب الجميل؟ -عليهما الصّلاةُ والسّلام بالتبجيل-، وتخصيصُ لفظٍ في موضعٍ بالدّليل لم يُوجِبه في موضعٍ آخر بلا دليل؟ فسكتَ ولم يقدر على بنتِ شفَةٍ.

والآن أقول: أخرج ابنُ أبي حاتم عن مجاهد قال: "لما ألقى مُوسى الألواح، بقي المُدى والرّحمة، وذهب التفصيل" ["تفسير ابن أبي حاتم" الأنعام، تحت الآية: ١٥٤، ر: ١١٥٥، من اسمه ٥/ ١٤٢٤]. وأخرج أبو عبيد [انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف السين، من اسمه سعيد، ر: ١٤٣٨، ٣٠٦/٣ وابنُ المنذر عنه: "أنّ سعيد بن جبير [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٦/ ١٠٤] قال: "كانت الألواحُ من زَمرّد، فلمّا ألقاها مُوسى ذهب التفصيلُ وبقي المُدى والرّحمة، وقرأ: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَوَلَّ اللهُ وَلَي نُسْخَتِها هُدًى [الأعراف: ١٤٥]، وقرأ: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَوَلَى نُسْخَتِها هُدًى والرّعراف: ١٤٥]، وقرأ: ﴿وَلَمَّ سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِها هُدًى وَرُحْمَةٌ وَالأعراف: ١٥٤]. قال: لم يذكر التفصيلَ هاهنا" [انظر: "الدر المنثور" الأعراف، قلاً عن أبي عبيد وابن المنذر]. فانقطعت الشُبهةُ رأساً. منه وأي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه هي. (مدنيّة)

النظر الخامس \_\_\_\_\_\_\_النظر الخامس \_\_\_\_\_

سورةٌ، زادته على علوماً إلى علوم إلى أن تمّ نزولُ القرآن، فتمّ لكلّ شيء التفصيلُ والتبيانُ، وأتمّ الله في بعض الأنبياء على حبيبه كما كان وعد به في القرآن، فقبل أن يتمّ النّزولُ إن قيل له في بعض الأنبياء على: ﴿ مَ نَفْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ [النساء: ١٦٤]، وفي المنافقين: ﴿ لا تَعْلَمُهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠١]، أو توقّفَ في قصّة أو قضية، حتّى نزل الوحيُ وأتى بالجليّة، فلا هو لتلك الآيات مُناف، ولا لإحاطة علمِه في ناف، كما ليس بخاف، على ذوي الإنصاف، فكلّما تعلّقت به الوهابيةُ لنفي علمِه في من قصص ورواياتِ إن لم يعلم تاريخُه، فالتمسُّكُ به جهلُ سفيهِ وسفاهةُ جَهول؛ لجواز أن يكونَ ذلك قبل إكمال النُّزول، وإن علمَ وتقدّمَ، فالاستنادُ خَرْطُ القَتاد، بل محضُ جنون، والجنونُ فنون، وإن تأخّر فإن لم يكن نصّاً في ادّعاه، فالمستدِلّ سفيهُ، والاستدلالُ واهٍ، وأنا أحدُ ربّي ولوجهه الكريم الأكبر! أن كلّما تشبثت به الوهابيةُ في تقصير علم المصطفى في فلا يخرج من إحدى هذه الصُّور.

ولئن سلّمنا على سبيل فرض الغلط، إن وُجدتْ هنا روايةٌ معلومةُ التاريخ، متأخّرةُ القصّة عن تكامُل التنزيل، قطعيّةُ الإفادة في نفى حصول العلم

<sup>(</sup>۱) مِن جهل [عرض هذا الوهم للرسالة] المفتراة أيضاً، وهو أيضاً من أمارات أن عملتُه أيدِي الوهابية، أو حرّفته بشيمتها الكذّابية. وقد قدّمنا الردَّ عليها في حواشي صـ١١ [هكذا في نسخة الإمام وفي نسخة هذه، صـ٩٨] انتهى. (جديدة)] الوهابية التمسُّكُ هاهنا بحديث الشّفاعة: «فأرفعُ رأسي فأُثنِي على ربِّي بثناءٍ وتحميدٍ يعلّمنيه» ["صحيح البخاري" كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّمَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]، ر: ٧٤٤، صـ٢٨، إذ ذاك

ببعض الأشياء أصلاً، فيكفينا جوابٌ جامع، وافٍ نافع، نافٍ قامِع لجميع القعاقع، شافٍ كافٍ في كلّ الوقائع، أنّ أخبارَ الآحاد إذا عارضت الآياتِ، وانسدَّ بابُ التأويلات، لم تُغنِ ولم تُسمَع، ولم تُسمِن ولم تَنفع.

ولئن ذكرتُ هاهنا نصوص الفُحول، في كتب الأصول، فأحسنَ وأمكنَ منه أن آتي بشهادة إمام وهابية العصر في الهند، رشيد أحمد الكَنْكُوهي، إذ قال في كتابه المقبولِ لدَيه، المنسوبِ إلى تلميذه خليل أحمد الأنبهتي في نفس هذه المسألة، أعني مسألة إعلامِه تعالى له في بالمغيبات جاعلاً لها من باب العقائد، لا بابَ الفضائل ما ترجمته "براهين قاطعة": "مسائل العقائد ليست قياسياتٍ تثبت بالقياس، بل

Les

ينكشف عليه في من صفاته تعالى ما لا يعلمه الآن!. وهذا لا يمسّ محل النزاع، فقد آذنّاك أنّ علمه في ذاته وصفاته لن يحيطنّ بشيء منها أبداً؛ لاستحالة إحاطة المتناهي بها لا يتناهى، فيزيد علمُه في إلى أبد الآباد علوماً جديدةً بذاته تعالى، ولا يبلغ الكنه والإحاطة أبداً؛ فإنّ الحاصلَ أبداً متناه، والباقي أبداً غيرُ متناه، فلا فيه خلافٌ لما ادّعيناه، ولا إحاطة بكُنه صفاتِ الله، ولكن مَن لم يفهم فليفه بها فاه، انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] (جديدة)

<sup>(</sup>۱) هو خليل أحمد بن مجيد علي بن أحمد علي الأنبيتهي، وُلد سنة تسع وستين ومئتين وألف. وقرأ العلم على خاله يعقوب بن مملوك العلي النّانوتوي، ومحمد مَظهر النانوتوي. له من المصنّفات: "بذلُ المجهود في شرح سنن أبي داود". كانت وفاته سنة ست وأربعين وثلاثمئة وألف. ("نزهة الخواطر" حرف الخاء، ر:١٣٠، ٨/ ١٤٥، ١٤٨ ملتقطاً).

النظر الخامس \_\_\_\_\_النظر الخامس إلى النظر الخامس النظر الخامس النظر الخامس إلى النظر الخامس النظر النظر الخامس النظر الن

قطعيّاتٌ تثبت بالنّصوص القاطعة، حتّى أنّ حديثَ الآحاد أيضاً لا تفيد هنا، فلا يُلتفت إلى إثباتها ما لم تثبت بالقواطع"(٠٠).

وقال في صـ ٨١ (٣): "العبرةُ في الاعتقاديّات بالقطعيّات، لا بالصِّحاح الظنّيات". وفي صـ ٨١ (٣): "أحاديثُ الآحاد الصّحاح أيضاً لا تعتبَر، كما بَرهنَ عليه في فنّ الأصول" انتهى.

فانجلى الحال، وزال عن الحقّ كلُّ إشكال، ألا فليجتمع وهابيةُ كَنْكُوهُ ودِيوْبَنْدُ ودِهلي وكلُّ جلفٍ جافٍ بدويٍّ وجَبَليٍّ، وليأتوا بنصِّ قطعيِّ الدّلالة، يقينيِّ الإفادة، مجزوم الثبوت، كآية القرآن، أو حديثٍ متواترٍ، يحكم بقطعٍ قاطعٍ وجزمٍ ظاهرٍ، أنّ بعض الوقائع قد خفيتْ على النّبي شَيُّ بعد تكميل التنزيل، بحيث أنّه لا يعلمها أصلاً، لان أنّه علم وكتم؛ لأنّ عنده من العلوم ما يكتم، أو علم وذهل حيناً لاشتغال بالِه بأمرِ آخر أعظم وأهمّ؛ فإنّ الذُهولَ لا ينفي العلم، بل يقتضي سبق

<sup>(</sup>١) "البراهين القاطعة" المبحث في علم الغيب، صـ٥٥.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسخة الإمام، أمّا في نسخة "البراهين القاطعة" التي بين أيدينا، فالمبحث في إتيان الأرواح في ليلة الجمعة ...إلخ، صـ٩٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، فالمبحث في تنزل الملائكة والرّوح ...إلخ، صـ٠٠.

<sup>(</sup>٤) يشير إلى كلام نفيس جليل جميل فصلّناه في "اللؤلؤ المكنون" أحسنَ تفصيلٍ وطوَيناه هاهنا؛ لأنّ العجالة لا تحتمل الإطالة، والحمد لله ذي الجلالة. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه. (مكيّة)

. ١٨ ـ ـ ـ النظر الخامس

العِلم، كما لا يخفَى على ذي فهم! ألا فأتوا ببرهان كذا إن كنتم صادقين! فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا! فاعلموا أنّ الله لا يهدِى كيد الخائنين!.

ومن تعاجيب الدَّهر أنّ الكَنْكُوهِي المذكور جعلَ حصولَ فضيلةِ العلم لرسول الله على من باب العقائد؛ ليردَّ أحاديثَ صِحاح البخاري ومسلم وغيرهما كما ذكر، ولما أتى على سلبِ علمِه على جعلَه من باب الفضائل، المقبول فيه الضِعاف حتى تمسّكَ بتلك الرّوايةِ السّاقطة، التي صرّحت الأئمّةُ أنّ "لا أصلَ لها"(١) أعني رواية: "لا أعلمُ ما وراء هذا الجدار".

فيا للمسلمين! هل هذا إلّا لما في قلبِه من غيظٍ شديدٍ على فضائل رسول الله في الله على فضائل رسول الله في فلا يرضَى لثبوتها بأحاديثِ الصّحيحَين، ويتشبث لردّها بكلِّ ساقطٍ وباطلٍ ومَينٍ، أفهكذا يكون الإسلام؟ كلَّا وربِّ هذا البيت!.

ولْيكن على ذكرٍ منكم، أنّ هذا الكتاب "البراهين القاطعة" -المنسوبة إلى خليل أحمد الأنبتهي، الذي شهد العام حجّ البيت الحرام، وهو الآن موجودٌ هنا، وقرّ ظ عليه شيخُه رشيد أحمد الكَنْكُوهِي وصوّبَ كلَّ حرفٍ حرفٍ منه (٢) قد ردّ عليه ساداتُنا علماءُ الحرمين المحترمين -أكرمهم اللهُ تعالى ووفقهم لحماية حوزة الدّين، ونكاية الضّلال والمضلّين-، فقال مولانا الشّيخ الأجلّ محمد صالح ابن المرحوم صديق كمال الحنفي مفتي الحنفيّة إذ ذاك، في تقريظه على كتاب "تقديس الوكيل عن

<sup>(</sup>١) "المقاصد الحسنة" حرف الميم، تحت ر: ٩٣٤، صـ٣٦٧. و"أفضل القرى" صـ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) "البراهين القاطعة" التقريظ، صـ٢٧٤.

النظر الخامس \_\_\_\_\_\_\_ النظر الخامس \_\_\_\_\_ توهين الرّشيد والخليل"(۱) المؤلَّف في الردّ على هذَين والتنكيل، ما نصُّه: "حكمُ صاحب "البراهين" مع المؤيِّدين والمقرِّظين، حكمُ المتزندقين بيقينِ"(۱۰).

قال سيّدنا شيخ علماء الحرم، مفتي الشّافعية، مولانا الأجلّ محمد سعيد بابصَيل، ما نصُّه: "أمّا صاحبُ "البراهين" والمؤيِّدين له، فهُم أشبَهُ بالشّياطين وأهلُ الزّيغ والزندقة، إن لم يكونوا كفّاراً بيقينٍ "(").

أمّا مفتي المالكيّة إذ ذاك، الشّيخ الفاضل محمد عابد ابن المرحوم الشّيخ حسين، فمدحَ رادَّ "البراهين" وسمَّى صاحبَها بـ"المفتِن" (٤٠٠٠).

وقال مفتي الحنابلة مولانا خلف بن إبراهيم (٥٠): "ما أجابَ به صاحبُ

<sup>(</sup>١) "تقديس الوكيل عن توهين الرّشيد والخليل": للعلّامة مولانا غلام دستكير الهاشمي القرشي الصّديقي، المتوفّى سنة خمس عشرة بعد الألف وثلاثمئة.

<sup>(&</sup>quot;اليواقيت المهيريّة" صـ١٤٠، ١٤٠ ملتقطاً. "تذكرة علماء أهل السنّة" صـ٢٠٦، ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) "تقديس الوكيل عن توهين الرّشيد والخليل" تقاريظ مفتيين الحرمين الشّريفين، صـ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) "تقديس الوكيل" تقاريظ مفتيين الحرمين الشّريفين، صـ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) "تقديس الوكيل" تقاريظ مفتيين الحرمين الشّريفين، صـ٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) الشيخ خلف بن إبراهيم بن خلف، ولادته في الهلالية إحدى قُرى القصيم، ثمّ انتقل منها والدُّه وهو معه إلى مدينة عنيزة، فتعلّم فيها مبادئ القراءة والكتابة، ثمّ انتقل إلى مكّة المكرّمة واستوطَنها وقرأ على علمائها بالعلوم الشرعيّة والعربيّة، حتّى مهر في ذلك كلّه. أعماله: إمامة المقام الحنبلي في مكّة المكرّمة، والإفتاءُ على مذهب الإمام أحمد، ومكث فيها إلى أن توقيّ بمكّة

١٨٢ \_\_\_\_\_ النظر الخامس التعقيبات على صاحب "البراهين" والمؤيِّدين له، فهو الحُقُّ لا محيصَ عنه" (١٠).

وقال مولانا الأجلّ عثمانُ بن عبد السّلام الدّاغستاني مفتي الحنفيّة بالمدينة المنوّرة، ما نصُّه: "اطّلعتُ على هذا الردّ المتين على صاحب "البراهين"، التي دلّت على سراب بقيعة برهنتْ على سخافة عقلٍ ملفق كلماتها الفظيعة، فلعمري! أنّه لعَميقُ الغَوص في الحُجج الضّلال، مستحقُّ الخِزي من ذي الملكوت والجلال" انتهى.

وقال السيّد الجليل محمد على ابن السيّد ظاهر الوتري الحنفي المدني (١٠)، ما نصُّه: "ما نقلَه الشّيخ الرادُّ عن صاحب "البراهين" وعن المؤيِّدين له الفَسَقة، فإنّه

سنة ١٣١٥ه تقريباً. ("علماء نجد خلال ثمانية قُرون" ر: ١٣٤- الشيخ خلف بن إبراهيم، ٢/ ١٥٣، ١٥٥، ١٥٦، ملتقطاً).

("تاريخ الدولة المكيّة" صـ٥١١،١٦ ملتقطاً وتعريباً).

<sup>(</sup>١) "تقديس الوكيل" تقاريظ مفتيين الحرمين الشريفين، صـ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) الشيخ عثمان بن عبد السّلام الدّاغستاني، وُلد في المدينة المنوّرة وتوفّي فيها سنة ١٣٢٥ه. كان من أسرة الحنفية التي كانت بهذا البلد الطيّب، تمتاز في الحدمة العلميّة منذ مئتي سنة. وأخذ علومَ الشّرعية عن الشيخ عبد الغني المجدّدي الدهلوي المهاجِر المدني، كان مدرّساً، وإماماً، وخطيباً في المسجد النبوي، ومفتياً للحنيفة. من تصانيفه: "مجموعة الفتاوى" و"سرّ الحرف" و"شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل".

<sup>(</sup>٣) "تقديس الوكيل" تقاريظ مفتيين الحرمين الشّريفين، صـ٣٦٨ ملتقطاً.

<sup>(</sup>٤) محمد علي بن ظاهر الوتري الحسني الحنفي المدني، نور الدّين أبو الحسن، محدّث المدينة في عصره، مولده ووفاته بالمدينة (١٣٢٢هـ). له كتب منها: "التحفة المدنيّة في المسلسلات

النظر الخامس \_\_\_\_\_\_ ١٨٣ \_\_\_\_\_ كفرٌ صرّاحٌ وزندقةٌ ''(۱) انتهى.

كيف لا، وهذه "البراهين" المنسوبة إلى خليل أحمد، المكتوبة بأمر أستاذِه الكَنْكُوهِي وتلقينِه، قد نسبَ فيها ربَّنا الله إمكان الكذب -انظروا صـ٣٠٠ - ونبيّنا إلى نقصانِ علمِه من علم اللَّعين إبليس -انظروا صـ٤٧٠ - وجعلَ مجلسَ ميلادِه والقيامَ عند ذكر ولادتِه الله مُعاثِلاً ونظيراً لما تفعل مشركُو الهند لآلههم الباطل المسمّى "كنهيا"، أنّه إذا جاء يومُ ولادته يأتون بامرأةٍ كأنّها حاملة، ثمّ تحاكي حالة المرأة عند الوضع فتأن أنيناً، وتلتوي حيناً فحيناً، ثمّ يستخرجون من تحتها صورة ولدٍ، ويرقصون ويلعبون، ويصفِقون ويُزمِّرون ...إلى غير ذلك من مَلاعبهم الخبيثة، فشبّه عبلسَ ميلادِ المصطفى في بهذا. قال: "بل هؤلاء أزيد من أولئك المشركين؛ لأنبّم إنّا يفعلون في تاريخ معيّنٍ، وهؤلاء لا قيدَ عندهم إذا شاءوا صنعُوا هذه الخُرافات"، انظروا صـ٤١٤٠.

=

("الأعلام" ٦/ ٣٠١).

الوتريّة" و"رسالة في الأوائل".

<sup>(</sup>١) "تقديس الوكيل" تقاريظ مفتيين الحرمين الشريفين، صـ٠٣٧.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسخة الإمام، أمّا في نسخة "البراهين القاطعة" التي بين أيدينا، فمسألة خلف الوعيد، صـ٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، فالمبحث في علم الغيب، صـ٥٥.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، فنقل فتوى رشيد أحمد، صـ١٥٢.

ولما احتجّ أهلُ السنّة عليه بعلماء الحرمَين الكريمَين، أنّهم يعقدون مجلسَ الميلاد الكريم، وكتبوا مراراً فتاوى كثيرةً في استحباب هذا العمل الفخيم، جعل يهجوهم وينقصهم في الإيمان والدِّيانة، ويفضِّل عليهم وهابيةَ بلدتِه ديوبند في الدّين والدِّيانة، فقال في صـ١٧ و ١٨ ما ترجمتُه: "حالُ علماء دِيوبَنْد مستبصراً أنَّ لباسَهم وهَيأتهم مطابقٌ للشّرع، يصلّون بالجهاعات على الوجه الحسن، ولا يقصِّر ون في الأمر بالمعروف مهم قدرُوا، ولا يراعُون في كتابة الفتاوي غنيًّا ولا فقيراً يجيبون بالحقّ، وإن نُبِّهوا على خطأٍ قبلوا بشرطِ الصحّة، هذه الأوصافُ كلُّها واضحةٌ فيهم مَن شاء فليختبرهم، وهذا هو آيةُ قبولهم عند الله تعالى. أمّا علماءُ مكّة المعظَّمة فمَن نظرَهم مع عقل وعلم، فقد علمَهم خُبراً، ومَن لم يذهب إليها فهو ببيان الثِقات يعلم كمَن يرَى، أنَّ أكثرَ علماء مكَّة - لا كلَّهم؛ لأنَّ فيهم متَّقِين أيضاً - لباسُّهم خلاف الشّرع يسبلون الأكهام والأذيال، ولحيةُ أكثرهم أقلُّ من قبضةٍ، ولا يحتاطون في الصّلاة، وليس عندهم مع قدرتهم الأمرُ بالمعروف اسمٌ ولا أثرٌ، أكثرهم الخواتيم والفتخات المحرَّمة، قطعُ الصَّفوف شائعٌ فيهم، سلِّم لهم شيئاً من الفلوس، يكتبوا لك الفتوى بما تهوَى، وإن أطلعَهم أحدٌ على عِصيانهم تأهبوا لضربه، وهذا شيخُ علماء مكّة -يُريد مولانا السيّد أحمد زَيني دَحلان قدّس سرّه العزيز - لا يخفي على أحدٍ ما عامَل مع شيخ هندِنا المولوي رحمة الله، وكتبَ إيهانَ أبي طالب على خلاف صحاح الأحاديث،

النظر الخامس \_\_\_\_\_\_ ١٨٥ \_\_\_\_ بأخذِ دراهِم رشوةً من رافضِي بغداد... وعلى هذا إلى أين أكتب؛ فإنّ فيه طُولاً، ويلحقني حياءٌ أيضاً إن أكتب هجوَ علماء الحرمَين، لكن كتبتُ ضرورةً"(١٠).

قال: "ومَفاسدُهم هذه تُوجِب لهم البُعد والخُسران أزيد وأشَدّ" -إلى أن قال صـ٧٠-: "إنّي سألتُ عالماً أعمَى يقصّ في مسجد مكّة بعد العصر عن مجلس ميلاد، فقال بدعةٌ وحرامٌ".

فارتضى ذلك القاصّ الأعمَى لأجل تحريمِه مجلسَ الذِّكرِ الشَّريف، فاستحبّ العَمي على اللهُ الحفظ عن الرَّدَى، وصلّى الله تعالى على سيّدنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين أبداً، آمين!.



<sup>(</sup>١) هكذا في نسخة الإمام، أمّا في نسخة "البراهين القاطعة" التي بين أيدينا، فجواب لطيفة صد١) محاحب "الأنوار" ...إلخ، صـ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٢) "البراهين القاطعة" جواب لطيفة صاحب "الأنوار" ...إلخ، صـ٢٣.

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسخة الإمام، أمّا في نسخة "البراهين القاطعة" التي بين أيدينا، فجواب لطيفة صاحب "الأنوار" ...إلخ، صـ٢٤.







النظر السادس \_\_\_\_\_\_ النظر السادس

## النّظر السّادس

عسى أن يقولَ بعضُ مَن لا معرفة له بمعاني النّصوص ومواردِ العموم والخصوص: إنّكم إذا أثبتم لنبيّكم علم جميع ما كان وما يكون، من أوّل يوم إلى آخِر الأيّام، فقد دخلتْ فيه خسٌ لا يعلمهن إلّا الله، فأين ذهب اختصاصها بالله تعالى؟

أقول: يا هذا! ما أسرَع ما نسيتَ! أما ألقينا عليك أنّ الاختصاصَ بربّنا هي، إنّا هو بمعنى الاستقلال والإحاطة بجميع علوم ذي الجلال، أمّا مطلقُ العلم العطائي فثابتٌ لعِباده، بإثباته تعالى وإرشاده.

أما علمتَ أنّ علمَ ما كان وما يكون لم نثبته لهذا النبّي الكريم -عليه وعلى آله أفضل الصّلاة والتسليم- من عند أنفسنا، بل الله أثبت، والقرآن أثبت، والنبيُّ أثبت، والصّحابة أثبتوا، وبعدَهم الأئمّة أثبتوا، كما تلونا وروَينا ونقلنا وحكينا، فأنّى تصرفون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أتردّون آياتِ الله بعضَها ببعض، وأنتم تتلون الكتاب! أفلا تعقلون؟ أما وعَيتم ما أسمعناكم! أنّ الله تعالى نفى نفياً لا مَردَّ له، وأثبت إثباتاً لا محيد

اما وعيتم ما اسمعناكم! آن الله تعالى نفى نفيا لا مرد له، واببت إببانا لا تحيد عنه، وجبَ الجمعُ وقد حلَى بوجوهه السّمعُ، فكأنّكم تصغون ولا تسمعون، وتنظرون ولا تُبصِرون!.

فإن قلت: قد عد الله تعالى هذه الخمس وخصَّها بالذِّكر، فلا بد لها من مزية على غيرها في الاختصاص بالله تعالى، فالإعلام يجري فيها وراءها، لا فيها، وإلّا لبطلت خصوصية اختصاصها؛ لكونها إذَن كسائر الغُيوب في الانكشاف بالإعلام!.

، ۱۹ .

قلتُ أوّلاً: مهلاً، إيّاك والعَجل! فإنّ العَجلَ يأتي بالزَّلُ إن بغيتَ المحاوَرةَ على سُنن المناظرة (١٠)، فمِن أين لك ادّعاءُ الخصوصيّة في الاختصاص؟ فإنّ الآية هكذا: ﴿إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [لُقهان: ٣٤].

فأنّى دلالتُها على اختصاص الخمس جميعاً، فضلاً عن خصوصية الاختصاص؟ ألا ترى أنّ في بعضها ليس بشيءٍ مما يدلّ على الحصر والقصر، كقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴾.

ثمّ من العجب زعم أنّ هذه الكريمةَ الأخرى، إنّما تدلّ على الحصر مع ضميمة حديث: «لا يعلمهنّ إلّا الله» ["صحيح البخاري" كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبيّ في النبيّ الله عن لا يكتفي بقوله تعالى: ﴿لَا يَعْلَمُهَا إلّا هُو﴾ ما لم يضم إليه قوله في: «لا يعلمهنّ إلّا الله».

ثمّ من الفرية على أنّي ادّعيتُ عدمَ دلالة الكريمة الأخرى على الحصر، وهذه رسالتي بين عينك لا ذكرَ فيها هاهنا لهذه الكريمة، إنّما تكلّمت على دلالة الكريمة الأُولى، وذلك أيضاً على سُنن المناظرة كما ترى. نسأل الله تعالى العفو والعافية! منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. (مدنيّة)

<sup>(</sup>۱) مَن لم يتأمّل قولي على سُنن المناظرة، فليدندِن بها شاء؛ فإنّه كلامُ مَن لم يصل إلى العنقود، ثمّ من الجراءة ادّعاء أنّ النبيَّ في فهم الحصر من هذه الآية، ومتى أخبرَك النبيُّ في بهذا؟ فالحكمُ به عليه في تحكّمٌ جسيم وخطاءٌ عظيم، بل هو في فسّر مفاتيح الغيب بهذا الخمس، وقد صرّحت تلك الكريمةُ بقوله في: ﴿لاَ يَعْلَمُهَا إلّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٥٩] فمن هنا أتى الحصرُ.

النظر السادس \_\_\_\_\_\_ ١٩١

## مطلب: الذِّكر في مقام الحمد لا يُوجِب الاختصاصَ مطلقاً

ولا نسلّم أنّ مجرّدَ الذّكر في مقام الحمد، يُوجِب الاختصاصَ مطلقاً، فقد مدحَ اللهُ فَلهُ نفسَه بالسَّمع والبَصَر والعِلم، ووصفَ بها عِبادَه أيضاً: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ﴾ [الملك: ٣٣]، ومِن ذلك قولُ موسى على نبيّنا الكريم وعليه الصّلاةُ والسّلام: ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي ﴾ [طه: ٥٢]، والأنبياءُ أيضاً منزَّ هون عن الضّلال ﴿يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ ﴾ [الأعراف: ٦١]، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [النّساء: ٤٠]، والأنبياءُ أيضاً مُرَّءون عن الظّلم، قال: ﴿لاَ يَنالُ عَهْدِي الظّالِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤].

ثانياً: سلّمنا الدّلالة على الاختصاص، فأيُّ خصوصيّةٍ للخَمس فيه بحيث لا يبقى للإعلام الإلهي إليها سبيل؟!

## مطلب: العددُ لا ينفى الزّائد

فإنّه إن كان استدلالٌ بنحو مفهوم اللقب، وهو باطلٌ مُبرهَنُ على بُطلانه في الأصول؛ فإنّ الآية ليس فيها لفظُ الخمس أيضاً، حتّى يرجع إلى مفهوم العدد، والحديثُ وإن ذكرَ فيه هذا اللّفظُ، فمع قطع النّظر عبّا قدّمنا أنّ خبرَ الآحاد لا يصلح للاعتهاد، في باب الاعتقاد، لا نسلّم (۱) أنّ

=

<sup>(</sup>۱) ثمّ رأيت في "إرشاد السّاري شرح صحيح البخاري" من تفسير سورة الرَّعد ما نصُّه: "ذكر خساً وإن كان الغيبُ لا يتناهى؛ لأنّ العددَ لا ينفي الزّيادةَ؛ أو لأنّهم كانوا يعتقدون معرفتَها" ["إرشاد السّاري" كتاب تفسير القرآن، باب سورة الرعد، تحت ر: ٤٦٩٧، ١٠٠٤، ١٩٧] انتهى. ولفظُه في الأنعام: "كانوا يدّعون علمَها" ["إرشاد السّاري" كتاب تفسير القرآن، باب سورة الأنعام، تحت ر: ٤٦٢٧، ٢٣٤].

العددَ<sup>(۱)</sup> في أمثال المقام ينفي ما زاد، أما سمعتَ قولَه على: «أُعطيتُ خمساً لم يعطَهن أحدٌ قبلي» (۱) مع أنّه على خُص بعطايا كثيرةٍ لا تعدّ ولا تُحصى.

=

وفي "عمدة القاري" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١/ ٤٣٣] من الإيهان: "قيل: ما وجه الانحصار في هذه الخمس؟ مع أنّ الأمورَ التي لا يعلمها إلّا الله كثيرة. وأجيب بأنّه إمّا لأنّهم كانوا سألوا الرّسول عن هذه الخمس، فنزلت الآية جواباً لهم؛ وإمّا لأنّها عائدة لله الخمس، فافهم" ["عمدة القاري" كتاب الإيهان، باب سؤال جبريل النبيّ عن ...إلخ، تحت ر: ٥٠، ١/ ٤٢٩] انتهى.

أقول: لا معنى لعَود ما وراءها إليها؛ فإنّ كُنه ذاته وصفاته تعالى لا يعلمه إلّا هو، ولا يرجع إلى شيءٍ من الخمس، وكأنّه إلى هذا يشير بقوله: "فافهم"، وكذلك في قول القَسطلاني: "كانوا يعتقدون معرفتها" و"يدّعون علمَها" نظرٌ ظاهر بالنّظر إلى السّاعة؛ فإنّهم لم يكونوا يؤمنون بها، فضلاً عن ادّعاء معرفتها. والجواب الشّافي ما ألقاه الله تعالى على عبده الضّعيف كها سيأتي [انظر: صـ١٩٤-١٩٨] انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] (مدنيّة)

(١) العدد لا ينفي الزائدَ.

(٢) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب التيمم، باب، ر: ٣٣٥، ص٥٨، عن جابر بن عبد الله أنّ النبيّ قال: «أُعطيتُ خساً لم يُعطهنّ أحدٌ قبلي: (١) نُصرتُ بالرُّعب مسيرةَ شهرٍ، (٢) وجُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً، فأيّيا رجلٍ من أمّتي أدركته الصّلاةُ فليصلّ، (٣) وجُعلت لي الغنائمُ ولم تحلّ لأحدٍ قبلي، (٤) وأُعطيتُ الشّفاعةَ، (٥) وكان النبيُّ يُبعَث إلى النّاس عامّةً».

النظر السادس \_\_\_\_\_\_\_ ۱۹۳

والحديث جاء من وجه آخر بلفظ: «فُضّلتُ على الأنبياء بستٌ» (() فالخمسُ تنفي بستٌ فيتناقضان، ثمّ هُما في سرد الخِصال متخالفان، فعد في كلِّ منها ما لم يعد في الآخر، فعلى تقدير إفادة العدد للحصر، يلزم تنافي الأحاديث الصّحيحة المقبولة، كلُّها عند الأئمّة بوجوه شتّى، والعبدُ الضّعيف قد جمع الأحاديثَ الماشية على هذا النّسق في رسالةٍ سمّيتُها "البحثُ الفاحِص عن طُرق أحاديث الخصائص" ((") فوجدها عدداً من اثنين إلى عشر، وكلُّ يذكر ما ليس في صاحبه، وقد زادت الخصائص المذكورة فيها على ثلاثين، فأين الخمسُ وأين الست؟ ومَن تتبّع بابَ ثلاثٍ وبابَ أربع وبابَ خمسِ ونظائرها، من "الجامع الصّغير" (") ومن "ذيله" (ومن "ذيله" ومن "جمع

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب المساجد ومواضع الصّلاة، ر: ١١٦٧، صـ ٢١٣، عن أبي هريرة أنّ رسولَ الله في قال: «فُضّلتُ على الأنبياء بستّ: (١) أُعطيتُ جوامع الكَلِم، (٢) ونُصرتُ بالرُّعب، (٣) وأُحلّت لي الغنائمُ، (٤) وجُعلت لي الأرضُ طهوراً ومسجداً، (٥) وأُرسلتُ إلى الخَلق كافةً، (٦) وختم بي النبيّون».

<sup>(</sup>٢) "البحث الفاحص عن طرق أحاديث الخصائص" هذه رسالةٌ منيفةٌ صنَّفها الإمام أحمد رضا في تخريج وبيان الطُرق في الأحاديث، التي تتعلَّق بخصائص النبي تتعلَّق، وهي غير مطبوعة. انظر التفصيلَ عنها: "المصنَّفات الرضوية" صـ٧٠.

<sup>(</sup>٣) أي: "الجامع الصغير من حديث البشير النذير": للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السُّيوطي، المتوفّى سنة ١١١ه...
("كشف الظنون" ١/٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) أي: "زيادة الجامع الصغير": للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السُّيوطي، المتوفّى سنة ٩١١ه. ("كشف الظنون" ١/ ٤٤٢).

١٩٤ \_\_\_\_\_ النظر السادس

الجوامع"(۱)، أيقنَ أنّ العددَ لا يقضي بالحصر في شيءٍ من أمثال هذا المقامِ. ولعلَّك تقول: هذا كلّه واضح، ولكن لا بدّ لتخصيصهنّ بالذِّكر من نكتة.

## مطلب: نكتة تخصيص ذكر الخمس

أقول وبالله التوفيق: نعم، نكتةٌ وأيّةُ نكتة؟ رفيعةٌ جليلةٌ بديعةٌ جميلة! ومن لُطفها أمّم تقضي على الوهابية بعكس ما فهمتْه أفهامُهم الذَليلة! فاستمع لما ألهمَ اللهُ ها! اعلم "أنّ في الغيوب كثرةٌ عظيمةٌ سِوى هذه الخمس، حتّى أنّ مجموعَ أفراد الخمس بحذافيرها، لا تبلغ جزءاً من عشر عشير معشاره ما سِواها، فالله تعالى غيبُ الغيب، وهو على كلّ

<sup>(</sup>۱) "جمع الجوامع" في الحديث: لجلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي الشافعي، المتوقّى سنة ۹۱۱ه. ("كشف الظنون" ١/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: "اعلم" ...إلخ: هذا من الأسرار الربّانية، والحِكم الإلهيّة، والفيوضات الرحمانيّة، والاختصاصات الوَهبيّة، أن رزقَ اللهُ مؤلِّفَ هذا الكتاب الجليل حكمة ذكر الخمس من دُون ما فوقها من المغيّبات، وأطلعه اللهُ تعالى على ما تختصّ من النُكت الجليلات، ولله دُرّ ابن مالك انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٦/ ١٠٤] إذ يقول في طالعة "تسهيله" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١/ ٣٣٨]: "وإذا كانت العلومُ عطايا إلهيّة ومنحاً ربّانية، فلا غرابة أن يدخّر للمتأخّرين ما صعب فهمُه على كثير من المتقدّمين" ["تسهيل الفوائد" ديباجة الكتاب، ص١] انتهى. وحسب الواقف على مثل هذه التحقيقات، أن يتلو قولَه تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُسِكَ ﴾ [فاطر: ٢]، وقوله -جلّ شأنُه وعزّ سلطانُه-: ﴿ذَلِكَ فَضُلُ اللهُ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ دُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢١]. كتبه الفقير حمدان الجزائري. (مدنيّة حمدائيّة) هذا ثاني الحواشي التي تفضّل بها على كتابي علّامة المغرب مولانا حمدان، حمد فعالَه الحنّان، آمين، والحمد لله ربّ العالمن! انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه تعالى.

لنظر السادس \_\_\_\_\_ ١٩٥

شيء شهيد، وكلُّ صفةٍ من صفاته غيبٌ، والبرزخُ غيبٌ، والجنّةُ غيبٌ، والنّارُ غيبٌ، والنّارُ غيبٌ، والخسابُ غيبٌ، والكتابُ غيبٌ، والحشرُ غيبٌ، والنّشرُ غيبٌ، واللائكةُ غيبٌ، وجنودُ ربّك سِواهم غيبٌ... إلى غيوب لا يمكن لنا إحصاءُ أجناسها، فضلاً عن أفرادها.

ومعلومٌ أنّ كلّها أو جُلّها أشدُّ غَيبةٍ من أكثر الخمس، وما ذكر اللهُ تعالى في هذه الآية منها شيئاً، وإنّها أتى بهذه فلم يحصِها لزيادة تغلغُلها في الكمون والبطون، بل إنّ الزّمان كان زمان الكهان، وكان الكفَرةُ يدّعون علومَ الغيب بالرَّمل وبالتنجيم وبالقيافة وبالعيافة وبالزجر وبالطّير وبالأزلام، وبغير ذلك من هوساتهم المغشاة بالظّلام، وما كانوا يبحثون عمّا ذكرنا من علم الذّات والصّفات والمعاد والأملاك، ولا لإدراكها طريقٌ أصلاً في تلك الفُنون الدّاعية إلى الهلاك، وإنّما كانوا يقولون عن (١) الأمطار متى تكون وأين تكون؟ (٢) وعن الأجنة هل هي بَنات أم بنُون؟ (٣) وعن المكاسِب والمتاجِر، والرّابح فيها والخاسِر، (٤) وعن قفول المسافر إلى بيته، أو موته ثمّ في غربته.

فخُصّت هذه الأربعُ بالذّكر بمعنى أنّ التي تدّعون علمَها بفُنونكم الأباطيل، فإنّ علمَها عند الملِك الجليل، ليس إليها من دُون إعلامِه تعالى سبيل، وضُمّ إليها علمُ السّاعة؛ لأنّها من جنس ما يبحثون عنها وهو الموت، فهُم كانوا يُخبِرون عن موت السّاعة؛ لأنّها من جنس ما يبحثون عنها وهو الموت، فهُم كانوا يُخبِرون عن موت آحادٍ من النّاس، والسّاعةُ موتُ كلّ مَن في الأرض. وقد علم من عُرف النُّجوم أنّ الكواكبَ على زعم ذلك الفنّ، أشدُّ دلالةً على الحوادث العامّة من الخاصّة، وفي خراب دارٍ، وهلاك رجلٍ ليست عندهم ضوابطُ تقطع بها بزعمِهم أيضاً؛ فإنّ أنظارَ الكواكب واتصالاتها وأوضاعها ودلالتها، رُبها تتعارض في الأمور الجزئيّة، بل قلّها يوجَد بيتٌ من بيوت زائجةِ ولادةٍ، أو تحويل عام في عمر أحد، والكواكب الذي فيه

١٩٦ \_\_\_\_\_\_ النظر السادس

أو هو ناظرٌ إليه، خالياً عن تعارُض القوّة والضّعف؛ فإن كان له وجهٌ إلى الشرّ فوجهٌ آخَر إلى الخير، وهُم إنّما يخمّنون ويرجّحون، وبما يقع عندهم الغلبةُ يحكمون.

أمّا الانقلاب العامّ في العالم، فله عندهم ضابطةٌ مستقرّة مستمرّة، وهو القِرانُ الأعظم، أعني اجتماع العلويين زحل والمشتري في أوائل أحدٍ من البُروج الثلاثة النّارية: الحمل والأسد والقَوس، كما كان ذلك في زمن طوَفان نُوح على الثلاثة النّارية: الحمل والأسد والقوس، كما كان ذلك في زمن طوَفان نُوح على الثلاثة النّارية الحمل والأسد والقوس، كما كان ذلك في زمن طوَفان نُوح على الشرية المنابق المناب

ومعلومٌ أنّ الحسابَ () ينبئ عن القِرانات الآتية كالماضية، وإنّها بعد كم سنة تكون؟ وكيف تكون؟ وفي أيّة درجةٍ؟ بل دقيقةٍ؟ من أيّ برج

(۱) وقد حكمت المحاسباتُ أنّ لو بقيت الدّنيا، لَيقعنّ القِرانُ الأعظم بين العلويَين بعد خمسمئةٍ وثهانٍ وأربعين سنةً من تاريخنا هذا، للثالث والعشرين من ذي القعدة، سنة ألفٍ وثهانمئة وإحدى وسبعين من الهجرة، قريبَ نصف اللّيل في الدّرجة الثالثة من الحمل، كلُّ ذلك بالوُسطى. فلئن بقيت الدّنيا لم يبعد أن تقومَ السّاعةُ في المحرَّم الذي يليه، أو الذي قبلَه من عامِه؛ لأنّ حكمَ القِران يبتدئ في هذين، إذا بقي الفصلُ بينها عن وينتهي إذا صار بُعد القِران حكمَ القِران يبتدئ في هذين، إذا بقي المعررضا] حفظه ربّه تعالى. (مدنيّة) ثمّ عنّ لي احتمالُ أن يكونَ رأسُ تلك المئة زمنَ ظهور سيّدنا الإمام الموعود عني وترجّح ذلك عندي بها رأيتُ للسان الحقائق سيّد المكاشفين سيّدنا الإمام الأجلّ الشيخ الأكبر عني في ذلك عندي بها رأيتُ للسان الحقائق سيّد المكاشفين سيّدنا الإمام الأجلّ الشيخ الأكبر عن قوله:

ببسم الله فالمهديُّ قاما ألا فاقرأه مِن عندي سَلاما

إذا دار الزّمانُ على حروفٍ ويخرجُ بالحطيم عقيبَ صوم

["الدرّ المكنون والجوهر المصون" قـ٧٣]

النظر السادس \_\_\_\_\_\_النظر السادس

أمّا ما في الحديث: «أنّ عمرَ الدّنيا سبعةُ آلافِ سنةٍ، وأنا في آخِرها ألفاً» رواه الطبراني في "الكبير" [ضحّاك بن زِمل الجُهني، ر: ٣٠٣/٨، ٨/ ٣٠٣ بتصرّف]، والبيهقي في "دلائل النبوّة" [جماع أبواب مَن رآى في منامه شيئاً من آثار نبوّة محمد على ... إلخ، باب ما روي في رؤيا ابن زمل الجُهني ... إلخ، ٧/ ٣٨ بتصرّف: انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١/ ٥٨٠] عن الضحّاك بن زمل الجُهني [انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الضاد والحاء، ر: ٢٥٥٤، ٣/ ٤٧] عن النبي عن النبي المنها والحاء، ر: ٢٥٥٤، ٣/ ٤٧]

وقوله على: "إنّي لأرجو أن لا تعجز أمّتي عند ربّها ها أن يؤخّرهم نصف يوم" رواه الإمام أحمد [أي: في "المسند" مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص الله الإمام أحمد [أي: في "السنن" أوّل كتاب الملاحم، باب قيام الساعة، ر: ١٤٦٥، صـ ٢٦١] وأبو داود [أي: في "كتاب الفتن" علامات الساعة بعد طلوع الشمخ من مغربها، ر: ١٧٨٨، ١/ ١٣٨] والحاكم [أي: في "المستدرك" كتاب الفتن والملاحم، ر: ١٨٠٧، ٨/ ١٩٨] والبيهقي في "البعث" [انظر: "كنز العيّال" كتاب الفضائل من قسم الأفعال، باب في فضائل الأمة، فضلهم مطلقاً، ر: ٢٧٩٠، ٢٤/ ٢٤/، نقلاً عن البيهقي في "البعث"] والضياء بسند جيّد [أي: في "الأحاديث المختارة" مسند سعد بن أبي وقاص، ر: ٩٦٦، والضياء بسند بن أبي وقاص، ر: ٩٦٦، ١/ ١٤٨ع عن سعد بن أبي وقاص، ر: ٩٦٦،

وللبَيهقي في "البعث" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/ ٣٥٠. و"هدية العارفين" ٥/ ٢٦، ٢٧] عن أبي ثعلبة عليه [انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الجيم والراء، ر: ٧١٧، / ٢٦] أنّه قال الله: «لا تعجز هذه الأمّةُ من نصف يوم» [انظر: "كنز العمّال" كتاب الفضائل من قسم الأفعال، باب في فضائل الأمة، فضلهم مطلقاً، ر: ٣٧٨٩٢، ٢١/١٤، نقلاً عن البَيهقي في "البعث"].

 يكون (() وما جهتُه ؟ وكم بقاؤُه ؟ وهل يكون كاسفاً أم كاشفاً ... إلى غير ذلك ؛ فإنّ النّجوم مسخَّراتُ بحسابٍ قويم، ذلك تقديرُ العزيز العليم، فوبّخوا بذكر السّاعة أنّ لو كان لعُلومكم هذه حقيقة لله حكم تزعمون - لكان علمُكم بالسّاعة أسرع من علمِكم بموتِ فُلان، لكنّكم لا تعلمون، إن أنتم إلّا تخرُصون. فهذه -والله أعلم - نكتة تخصيص الذّكر، ولله الحمد على تسديد الفِكر، أتقِن هذا؛ فإنّه من فُيوض هذا البَيت الكريم، وسانح الوقت بعون النّبي الرّحيم، عليه وعلى آله الصّلاة والتسليم!.

# مطلب: حصر العلم في الله لا يُوجِب النفي عن عِباد الله وكذا كلُّ ما يصحّ أن يظهر عِباده

ثالثاً: نعم، قال النبيُّ ﷺ: «خمسٌ لا يعلمهنّ إلّا الله» (١٠)، وقال الله ﷺ: ﴿قُل لاَ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ ﴾ [النّمل: ٦٥].

فخصّص الرّسولُ وعمّم الإلهُ، وإنّا بكلِّ مؤمنون؛ فإنّ الخصوصَ لا ينفي العموم، فلا يعلم الخمسَ إلّا اللهُ، ولا يعلم غيرَها من الغيوب التي أعلى وأشرَف وأدقّ وألطَف منها، إلّا الله!.

تَصْبِرُوْا وَتَتَقُوْا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٥]، فزاده اللهُ ألفَين، ولله الحمد، انتهى منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. (جديدة)

<sup>(</sup>١) لمَّا أتى على الخصوص أرجَع الضميرَ إلى المفرَد. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] (مكيَّة)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" حديث بريدة الأسلَمي، ر: ٢٣٠٤٧، ٩/ ١٧، ١٨، عن أبي بريدة.

النظر السادس \_\_\_\_\_\_ ١٩٩

### مطلب: لا موجودَ إلَّا اللهُ

أقول: بل لا يعلم شيئاً إلّا الله، بل لا وجودَ حقيقيّاً إلّا لله، وقد جعل النبيُّ «أصدقَ» (() كلمةٍ قالها العربُ قولَ لبيدٍ (()):

## ألا كلُّ شيءٍ ما خلا الله باطل(")

وتقرّر عندنا أنّ كلمة "لا إله إلّا الله" معناها عند العامّة: لا معبودَ إلّا الله، وعند الخاصّة: لا مقصودَ إلّا الله، وعند الأخصِّين: لا مشهودَ إلّا الله، وعند المنتهين: لا موجودَ إلّا الله، والكلُّ حتُّ، ومدارُ الإيهان على الأوّل، ومَناط الصّلاح الثاني، وتمامُ السُّلوك بالثالث، وملاكُ الوصول هو الرّابع. رزقنا اللهُ مِن جميعها حَظّاً وافياً بمنّه وكرمِه، آمين!.

ألا كلُّ شيءٍ ما خلا اللهِ باطلُ

و كاد ابنُ أبي الصّلت يسلم».

(٢) هو لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري، هو من أشراف الشُّعراء أدرك الإسلامَ وتوفيّ بـ"الكوفة" في حدود سنة ٦٦٨. له: "ديوان شِعره" مشهور. ("هدية العارفين" ٥/ ٦٦٨).

(٣) "ديوان لبيد بن ربيعة" حرف اللام، صـ٥٨.

(٤) سواد بن قارب الأزدي الدوسي. وكان كاهناً في الجاهلية، له صحبة، وكان شاعراً.

=

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند أبي هريرة، ر: ٧٣٨٧، ٣/ ٤٩، عن أبي هريرة، عن النّبي ﷺ: «أصدَق بيتٍ قاله الشّاعر:

۲۰۰ \_\_\_\_\_\_ النظر السادس

فأشهَد أنّ الله لا شيء غيرُه وأنّك مأمونٌ على كلِّ غائب وأنّك أدنى المرسَلين شفاعة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطائب فكُن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة سواك بمغنٍ عن سواد بن قارب هكذا روّينا في "المسند" وإن كانت الرّوايةُ الأخرى "لا ربّ غيرُه". أقول فأوّلاً: نفى الوجود عن كلّ شيءٍ سِوى الله تعالى.

وثانياً: أثبتَ علمَ المغيبّات لنبيّنا على جميع الغيوب، وثانياً: أثبتَ على جميع الغيوب، والجاهل عن شيءٍ لا يكون أميناً عليه.

وثالثاً: آمَن بأنّ نبيّنا على قد أُعطي الشَّفاعة، كما قال على في حديث مسلم: «وأُعطيتُ الشَّفاعة»(٣).

("أُسد الغابة" باب السين والواو، ر: ٢٣٣٤، ٢/ ٥٩٠).

(١) انظر: "السيرة النبوّية" باب في هواتف الجان، ١/ ٣٤٦-٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: "المعجم الكبير" من اسمه سواد بن قارب السدوسي، ر: ٦٤٧٥، ٧/ ٩٢-٩٥.

<sup>(</sup>٣) "صحيح مسلم" كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب المساجد ومواضع الصّلاة، ر: ١١٦٣، صـ٢١٢، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أُعطيتُ خساً لم يُعطهنّ أحدٌ قبلي: (١) كان كلُّ نبيٍّ يُبعَث إلى قومِه خاصّةً، وبُعثتُ إلى كلِّ أحمَر وأسوَد (٢) وأحلَّت لي الغنائمُ ولم تحلّ لأحدٍ قبلي. (٣) وجُعلت لي الأرضُ طيّبةً طهوراً ومسجداً، فأيّها رجل أدركته الصّلاةُ صلّي حيث كان. (٤) ونُصرتُ بالرُّعب بين يدّي مسيرةِ شهرٍ. (٥) وأعطيتُ الشّفاعة».

لا كما قالت الوهابية: إنّه لم يُعطَها بعد، وإنّما يؤذَن له فيها يومَ القيامة، قصدوا بذلك أن لا يستغاث به الله الآن؛ لأنّه لا يقدر الآنَ على الشَّفاعة، ونبذوا قولَه تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ وَوَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ﴾ [محمد: ١٩]، وقولَه تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ هَمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَّحِياً ﴾ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَر هَمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَّحِياً ﴾ [النساء: ٢٤]، وقولَه تعالى: ﴿وَرَاء ظُهُورِهِمْ كَأَنْهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠١].

ورابعاً: آمَن بأنّه على هو الأقرَب شفاعة، لا كما قال كبيرُ الوهابية (۱۰): إنّه تعالى إذا أراد الاحتيالَ لمغفرة النّادم التائب، ولا شَفاعةَ عنده إلّا له، لا لمن أذنبَ ولم يتُب؛ فإنّه يُقيم مَن شاء شفيعاً له من دُون تخصيص.

وخامساً: استغاث به الله الوهابية.

وسادساً: ترقَّى عن أقربيّة شفاعتِه عَنْ أَن فحصر الشَّفاعة فيه وهو الحقّ، أمّا سائرُ الشُّفعاء فيشفعون عندَه عَنْدَه عَنْد الله تعالى إلّا هو، كما قال عَنْد: «أَنا صاحبُ شفاعتهم ولا فخر»(۱).

وسابعاً: أثبت له الله الإغناء عن المتوسلين به، ردّاً على كبير الوهابية الذي زعم أنّه الله الله الله عن عن بنته، فضلاً عن غيرها.

فانظر إلى عظم نفع هذه الكلمات اليسيرة! من ذلك الصّحابي الكريم الله الله المريم المناقبة،

<sup>(</sup>١) انظر: "تقوية الإيمان" الباب ١، الفصل ٣ في ذكر ردّ الإشراك في التصرّف، صـ٣٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند الأنصار، ر: ١٣٠٧، ٨/ ٥١، عن أبي بن كعب.

<sup>(</sup>٣) انظر: "تقوية الإيمان" الباب ١، الفصل ٣ في ذكر ردّ الإشراك في التصرّف، صـ٤٠.

وقد نطقَ الحديثُ أنّه على جميع ذلك.

هذا، وقال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا﴾ [المائدة: ٩٠١]. أقول: فتكلّموا على أصل الحقيقة، ونفوا عنهم العلمَ رأساً؛ لأنّ الظلَّ إذا قابلَ الأصلَ لم تبقَ له دعوى. وقالت الملائكةُ: ﴿سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إلّا مَا عَلَمْتَنَا﴾ [البقرة: ٣٢]، فتكلّمت عن الحقيقة العطائيّة، فأتت بالثنيا، فكان الأنبياء أكثرَ أدباً وأعظمَ إجلالاً منها، على جميعهم الصّلاة والسّلام!.

[ثمّ] هي أيضاً تذكّرت فرجعت وحصرت فقالت: ﴿إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ٣٢] أي: لا علمَ إلّا لك!.

<sup>(</sup>۱) ومَن علمَ أو نظرَ، ما سبق ومرّ، في أوّل نظر، ثمّ ألزم التناقُضَ في الآي الغرر، فقد غفلَ وعَثر، فنسأل الله أن يغفرَ لنا جميعاً ما عبرَ وما غَبر. انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه. (مدنيّة) (٢) أي: "الكلمة العُلياء لإعلاء علم المصطفى" صـ ٤١.

<sup>(</sup>٣) أي: "فيض القدير شرح الجامع الصغير": للشيخ شمس الدين محمد زين الدّين المدعو بـ "عبد الرؤوف" الـمُناوي الشّافعي، المتوفّى سنة ١٠٣١هـ. ("كشف الظنون" ١/٤٤٣).

النظر السادس \_\_\_\_\_\_\_\_ ١٠٣ وعلموا ما في الأرحام حالَ حمل المرأة وقبله"(١) انتهى.

قلتُ: وفي "شرح الصّدور" للإمام السُّيوطي، و"بهجة الأسرار" للإمام السُّيوطي، و"بهجة الأسرار" للإمام الأجل نور الدّين أبي الحسن علي اللَّخمي الشّطنوفي "، و"رَوض الرِّياحين" و"خلاصة المفاخِر" للإمام الأسعَد عبد الله اليافعي الشّافعي شوغيرها من كتب القوم، رواياتُ كثيرةٌ من هذا الباب عن الأولياء الكرام، لا يُنكِرها إلّا مَن حرم. لا حرمنا اللهُ بركاتهم!.

<sup>(</sup>١) "فيض القدير" حرف الميم، تحت ر: ٨١٩٠، الجزء ٥، صـ٥٢٦.

<sup>(</sup>٢) أي: "شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور": لجلال الدين السُّيوطي، المتوفّى سنة ("كشف الظنون" ٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) أي: "بهجة الأسرار ومَعدن الأنوار في مناقب السّادة الأخيار من المشايخ الأبرار": للشيخ نور الدّين أبي الحسن علي بن يوسف اللّخمي الشّافعي المعروف بـ"ابن جهضم الهمداني" المجاور الحرم، وتوقّى سنة ٧١٣هـ.

("كشف الظنون" ١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) على بن يوسف بن جرير بن الفصل بن معضاد النور اللّخمي نور الدّين أبو الحسن الشّطنوفي الصُّوفي، وُلد بمصر وتوفي مجاوِراً بمكّة سنة ٧١٣هـ. صنّف: "بهجة الأسرار ومَعدن الأنوار في مناقب السّادة الأخيار من المشايخ الأبرار". ("هدية العارفين" ٥/٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) أي: "رَوض الرّياحين في حكايات الصّالحين": لعبد الله بن أسعد اليافعي اليمني، المتوفّى سنة ٧٦٨هـ. ("كشف الظنون" ١/ ٦٨٥).

<sup>(</sup>٦) أي: "خلاصة المفاخِر في أخبار الشّيخ عبد القادر": للإمام عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني، المتوفّق سنة ٧٦٨ه. ("كشف الظنون" ١/ ٥٥٠. و"هدية العارفين" ٥/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح اليافعي الإمام عفيف الدّين أبو السعادات اليمني الشّافعي، نزيل الحرمَين، وُلد سنة ٦٩٨ وتوفّي في جُمادى الآخرة من سنة ٧٦٨ه. له

وكذلك نصَّ الإمامُ ابن حجر المكّي في "شرح الهمزيّة" بعطاء علم الغيوب من الخمس، حيث قال: "إنّ علمَ الأنبياء والأولياء إنّا هو بإعلام الله تعالى لهم، وعلمُنا بذلك إنّا هو بإعلامهم، وهذا غيرُ علم الله تعالى الذي تفرّد به، وهو صفةٌ من صفاته القديمة الأزليّة الدّائمة الأبكديّة، المنزَّهةِ عن التغيّر، وساتِ الحُدوث والنقص والمشاركة والانقِسام -إلى قوله-: فلا ينافي ذلك إطلاعَ الله تعالى لبعض خواصِّه على كثيرٍ من المغيّبات، حتى من الخمس التي قال فيهن الشخصُ لا يعلمهن إلّا الله" انتهى.

ولذا قال الشّيخُ المحقِّق عبد الحقّ المحدِّث الدَّهلوي قِيَّا فِي "شرح المشكاة" عبد الحقّ المعنى (٣) "إنّها لا يعلمهن إلّا الله": المعنى (٣) "إنّها لا يعلمها أحدٌ بحسب عقلِه

من التصانيف: "أسنى المفاخِر بمناقب الشّيخ عبد القادر الجيلي" و"الأنوار اللائحة في أسرار الفاتحة و"خلاصة المفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر" و"رسالة الملكية في طريق السّادة الصُّوفية" و"رَوض الرّياحين في حكايات الصّالحين" و"مرآة الحنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزّمان" و"شمس الإيهان وتوحيد الرّحمن في عقيدة أهل الحقّ والإتقان" وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) أي: "المنح المكيّة في شرح الهمزية": لأحمد بن حجر الهيتمي، المتوفّى سنة ٩٧٣هـ. ("كشف الظنون" ٢/ ٣١٠، ٣١١).

<sup>(</sup>٢) "المنح المكيّة" صـ٩٦.

<sup>(</sup>٣) ولفظ "اللمعات": "المراد لا يعلم بدُون تعليم الله تعالى" ["اللمعات" كتاب الإيهان، الفصل، ١، ٧٣/١] انتهى. وقال الإمام القسطلاني في "الإرشاد" من سورة الأنعام:

النظر السادس \_\_\_\_\_ ٢٠٥ من الغُيوب التي لا تعلم إلّا بإعلامِه من الغُيوب التي لا تعلم إلّا بإعلامِه

"﴿وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ﴾ [لُقهان: ٣٤] فلا يعلم وقت إنزاله من غير تقديم ولا تأخير، وفي بلدٍ لا يجاوز به إلّا هو، لكن إذا أمرَ به علمته ملائكتُه الموكّلون به ومَن شاء اللهُ من خَلقه، ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ ﴾ لا أحدٌ سِواه، لكن إذا أمرَ علمه الملائكةُ ومَن شاء الله من خَلقه، والاستِدراكُ مستفادٌ من قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ ﴾ [الجنّ: ٢٧] والوليُ تابعٌ للرّسول يأخذ عنه" ["إرشاد الساري" كتاب تفسير القرآن، سورة الأنعام، باب ﴿وَعِندهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إلّا هُوَ ﴾، تحت ر: ٢٦٢٤، ٢٨ ٢٣٤، ٢٣٥] انتهى بالتقاط. فقد صرّح بجرَيان الإعلام فيها شاء الله تعالى من هذه الخمس أيضاً، وهو أظهَر من أن يُظهَر، ولكن معاذ الله من طمس البصر. انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. (مدنيّة)

(١) كذلك قال الشّهاب في "عناية القاضي": ﴿عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ﴾ [الأنعام: ٥٩]: "وجه اختصاصها به تعالى، أنّه لا يعلمها كم هي ابتداءً إلّا هو" ["عناية القاضي" الأنعام، ٤/ ٧٢] انتهى.

الحمد لله لا حاجة بنا إلى الاستكثار، فقد قال السيّدُ المدني في الرّسالة المنسوبة إليه، التي أتت بها الوهابية في صـ ٢٠ ما نصُّه: "ننقل لك هاهنا نصوصاً عن بعض الأئمة الأعلام تحقيقاً للمقام، فنقول: قال الحافظ ابنُ كثير [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ١٧٦، ١٧٧] في "تفسيره" [لُقيان، تحت الآية: ٣٤، ٣/ ٥٥٥: انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١/ ٣٦١، وي "تفسيره" [لُقيان، تعلق السَّاعَة ﴿ [لُقيان: ٣٤] ...الآية. "هذه مفاتيحُ الغيب التي استأثر اللهُ تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحدُ إلّا بعد إعلامه تعالى بها" [نسخة "غاية المأمول" التي بين أيدينا، الباب ١، الوجه ٥، صـ ٣٦٧، ٣٦٨ ملتقطاً] انتهي.

=

۲۰٦ \_\_\_\_\_ النظر السادس \_\_\_\_ عزّ وعلا"<sup>(۱)</sup> انتهى.

وهذا الإمامُ الأجلِّ (") البدرُ محمودُ العَيني (") قائلاً (نا في "عمدة القاري شرح

\_\_\_

فوضّح -ولله الحمد! - وُضوحَ الشّمس في رابعة النّهار، أنّ معنى: «لا يعلمهنّ إلّا الله» اختصاصُ علم الخمس به ه من دُون إعلام، فلا يعلمها غيرُه إلّا بإعلامه ه. وهذا هو المدّعى، قل: جاء الحقُّ وزهق الباطل، إنّ الباطل كان زَهوقاً، الحمد لله جاء النّصرُ وتمّ الأمر، وظهرَ أمرُ الله وهُم كارهون!. منه [أى: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه. (جديدة)

(١) "أشعّة اللمعات" كتاب الإيمان، الفصل ١، ١/٨٤.

(٢) ونقله أيضاً القاري في "المرقاة" تحت حديث جبرائيل الله ["المرقاة" كتاب الإيهان، الفصل ١، تحت ر: ٣، ١/ ١٣٣]، وكذا القَسطلاني في "الإرشاد" [كتاب الإيهان، باب سؤال جبريل النبي الله عنه منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. (جديدة)

- (٣) هو بدر الدّين محمود بن القاضي شهاب الدّين أحمد أبو محمد العَيني المصري الفقيه الحنفي، تولّى قضاء القضاة والاحتساب، المعروف بـ"العَيني"، وُلد سنة ٧٦٧ وتوفّي بالقاهرة سنة ٥٥٨ه. صنّف من الكتب: "البناية في شرح الهداية" و"رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق" و"عمدة القاري في شرح صحيح البخاري" وغير ذلك. ("هدية العارفين" ٦/٣٢٧).
- (٤) هؤلاء الأكابر أجلّة العلماء العِظام من الحنفيّة والشّافعية والمالكيّة، كالإمام العَيني، والإمام القُرطبي [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٨١]، والإمام الشّطنوفي، والإمام اليافعي، والإمام ابن كثير، والإمام السُّيوطي، والإمام القسطلاني، والإمام ابن حجر، والعلّامة القاري، والعلّامة الشّنواني، والإمام السيّد عبد الحقّ، والشّهاب الخّفاجي وغيرهم، وأنت نفسك يا سيّد! وكلّ من صنّف في سير الأولياء ومناقبهم، والمصنّفين من الصُّوفية الكرام عن آخِرهم، والمعتقدين فيهم من العلماء العاملين وأساطين الدِّين، فنسبتُهم جميعاً بمخالفتهم لما فهم [ص٥ من رسالتهم، هكذا

النظر السادس \_\_\_\_\_\_ ٢٠٧

صحيح البخاري" ما نصُّه: "قال القُرطبي ": "لا مَطمعَ لأحدٍ في علم شيءٍ من هذه الأمور الخمس لهذا الحديث، وقد فسّر النبيُّ فَقَ قولَه تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ﴾ [الأنعام: ٥٩] بهذه الخمس. قال: فمَن ادّعى علمَ شيءٍ منها غير مسندٍ إلى رسول الله فَقَيْ، كان كاذباً في دعواه"" انتهى.

فانظر كيف قصر التكذيبَ على مَن لم يسنده إلى عالمِ ما كان وما يكون على مَن لم يسنده إلى عالمِ ما كان وما يكون على فقد أفاد بأعلى ندائِه أنّه على يعلمها، ويُعلِمها مَن يشاء من الأولياء. لا جرمَ أن نصَّ

في نسخة الإمام، أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي بين أيدينا، فالباب ١، الوجه ١، ص٣٠٣] رسولُ الله في من القرآن الكريم على خطإ عظيم، وإنّهم خالفوا القطعيّ في الدّين، إذ نبذوا [ص٣٠ من رسالتهم، هكذا في نسخة الإمام، أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي بين أيدينا، فالباب ٢، ص٤٠٤] بهذا الحقّ والصّواب الذي ليس فيه شكّ ولا ارتياب، مخاطَرةٌ عظيمة وجرأةٌ جسيمة، وخطأٌ كبير، وظنٌ في شباب! وما تقول أنت في نفسِك يا رفيع القباب، ثمّ تعبيرُهم (ص٣١ من رسالتهم) "بشرذمةٍ قليلةٍ من المتاّخرين، وبعض الصُّوفية" [هكذا في نسخة الإمام، أمّا في نسخة الإمام، أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي بين أيدينا، فالباب ٢، ص٥٠٤ ملتقطاً] مكابرةٌ للحسّ، وتلبيسٌ للحقّ، بل هُم الجمُّ الغفير والسّواد الكثير، وغيرُهم ولم يردوا عليهم كلامَهم إلى أنّهم ولا عبرةَ بمَن في قلبه مرضّ، وله ثلمة وينه فرض، كالمعتزلة والرافضة والوهابية -خذهم الله تعالى - أو مَن زلّت قدمُه وطغي قلمُه! نسأل الله العفو والعافية. انتهى منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه. (جديدة) والإسلام والإحسان شرعاً ... إلخ، تحت ر: ٨، ١/ ١٥٥، ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) "عمدة القارى" كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي على النبي على النبي على النبي الماري الم

النظر السادس بعد أن العلامةُ إبراهيم الباجُوري في "شرح البُردة": "أنّه لم يخرج عَلَيْ من الدّنيا إلّا بعد أن أعلمه اللهُ تعالى جذه الأمور"(١٠) أي: الخمس.

قلتُ: بل هذه -كما بيّنا- من أظهَر الغُيوب، فالذي علّمه من أبطَن الغُيوب ما لا يحصيه، إلّا مَن عَلّم ومَن عُلّم - هل يضنّ عنه بهذه الظواهر الواقعة على طرف الثهام.

وساقَه الشَّنواني<sup>(۱)</sup> في "جمع النَّهاية"<sup>(۱)</sup> مَساق الحديث فقال: "قد وردَ أنَّ اللهَ تعالى لم يُخرِج النبيَّ عَلَّى حتَّى أطلعَه على كلِّ شيءٍ"<sup>(۱)</sup> انتهى.

قلتُ: وقد تلونا الآياتِ الناصّة بذلك، وصحاحَ الأحاديثَ المصرِّحة بها هنالك، ونقل فيه أيضاً عن بعض المفسِّرين ما نصُّه: "لا يعلم هذه الخمسَ علماً لَدُنيّاً هنالك، ونقل فيه أيضاً عن بعض المفسِّرين ما نصُّه: "لا يعلم هذه الخمسَ علماً لَدُنيّاً هنالك، ونقل فيه أينا الله تعالى، أمّا بواسطةٍ فلا تختصّ به تعالى"(٥) انتهى.

<sup>(</sup>١) "حاشية الباجوري على البردة" صـ٩٢.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن علي بن منصور الشنواني الشّافعي فاضل مصري (ت ١٢٣٣ه). وليّ مشيخة الجامع الأزهَر. من كتبه: "حاشية على شرح اللقاني على الجوهرة " وحاشية على "مختصر البخاري" لابن أبي جمرة، و"حاشية على شرح العضدية" في آداب البحث، و"حاشية على شرح السمرقنديّة" وغير ذلك. ("الأعلام" ٢/٧٩٧).

<sup>(</sup>٣) أي: حاشية على "مختصر البخاري" لابن أبي جمرة: لمحمد بن علي بن منصور الشّنواني الشّافعي فاضل مصري (ت ١٢٣٣هـ).

<sup>(</sup>٤) "حاشية الشّنواني على جمع النهاية" صـ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) "حاشية الشّنواني على جمع النهاية" صـ ٢٤٠ ملتقطاً.

النظر السادس \_\_\_\_\_\_النظر السادس

قلتُ: بل إذَن تختصّ بغيره تعالى؛ لاستحالةِ الواسطة في علمِه -عزّ وعلا-، وفي كتاب "الإبريز عن شيخِه سيّدي عبد العزيز -قدّس سرّه العزيز-"": "هو كله لا يخفى عليه شيءٌ من الخمس المذكورة في الآية الشّريفة، وكيف يخفى عليه ذلك؟ والأقطابُ السّبعةُ من أمّته الشّريفة يعلمونها، وهُم دُون الغَوث، فكيف بالغَوث! فكيف بسيّد الأوّلين والآخِرين! الذي هو سببُ كلّ شيءٍ "" انتهى.

قلتُ: وأراد بالأقطاب السبعة البَدَلاء، وهُم فوق الأبدال السبعين، ودُون الإمامين الوزيرَين. وأيضاً فيه هي قال: "كيف يخفى أمرُ الخمس عليه في والواحدُ من أهل التصرّ ف من أمّته السّريفة، لا يمكنه التصرُّ ف إلّا بمعرفة هذه الخمس" انتهى. فاسمعوا هذا يا منكرين! ولا تكونوا لأولياء الله مكذّبين "؛ فإنّ تكذيبهم خرابٌ للدّين، وسينتقم اللهُ من الجاحِدين، أعاذنا الله بعباده العارفين، آمين!.

(۱) أي: "الذهب الإبريز من كلام سيّدي عبد العزيز": لأحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي النفاسي المالكي، المتوفّ سنة ٢٥١ه. ("إيضاح المكنون" ٣/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) "الإبريز" الباب ١٠ في البرزخ وصفته وكيفية حلول الأرواح فيه، ٢/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) "الإبريز" الباب ٢ في بعض الآيات القرآنية التي سألناه عنها ...إلخ، ١/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) الحمد لله كتبتُ هذا قبل وجود الرّسالة المنكِرة، وحصلت فيه إشارةٌ إلى الردّ على مَن انسلَ من موالاتهم واعتل [ص٣١ في رسالتهم، هكذا في نسخة الإمام، أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي بين أيدينا، فالباب ٢، صـ٥٠٤، ٢٠٤] بها قاله الشّيخ عبد الوهّاب الشّعراني في خطبة كتابه "اليواقيت والجواهر": "معاذ الله أن أخالف جُمهور المتكلّمين، وأعتقدَ صحةَ كلام مَن خالَفهم من بعض أهل الكشف الغير المعصوم" ["اليواقيت والجواهر" خطبة الكتاب، الجزء ١، صـ١٦] انتهى.

فإنّ كلامَه ﴿ فَهُ عَقَائِدُ أَهُلُ السّنّة والجَهَاعة -ومعاذُ الله- أَن يَخَالفَهَا الأُوليَاءُ، وما يَظنّ فيه الخلافُ، فهو إمّا مدسوسٌ عليهم كها ذكره الشّعراني بعد قوله هذا بأربعة أسطُر ["اليواقيت والجواهر" خطبة الكتاب، الجزء ١، صـ١٦]، ولم يصل فهمُ القاصرين إلى مُرادهم، كها أشار إليه في صدر هذا الكلام. يقوله: "أوصي كلَّ مَن عجز عن الوصول إلى تعقّل كلام أهل الكشف، أن يقفَ مع ظاهر كلام المتكلّمين ولا يتعدّاه، قال تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٥]... الآية" ["اليواقيت والجواهر" خطبة الكتاب، الجزء ١، صـ١٥].

وقال عقب ما نقله هذا المعتلي: "ولذا أقول: غالباً عقب كلام أهل الكشف، فليتأمّل ويحرّر ونحو ذلك؛ إظهاراً للتوقّف في فهمه على مصطلح أهل الكلام" ["اليواقيت والجواهر" خطبة الكتاب، الجزء ١، ص٢١]. انتهى. وقد أسقط هذه العبارة كلَّها من حول ما نقل؛ كي يُوهِمَ أنّ الأولياءَ ربها يخالفون معتقداتِ أهل السنّة، فلا حجّة فيهم. وحاشاهُم عن ذلك! نعم، ما ليس من العقائد الظاهرة البينة المبينة بالكتاب والسنّة والإجماع، وتوسّع المتكلّمون بالكلام فيه مما اختار جُمهورُهم قولاً، وخالفه بعضُهم، فلا غرو أن يأتي الكشف بها يوافق البعض، ولكن حيث أنّ المكاشِف غير معصوم، والقلبُ أسكن إلى قول الأكثرين، فهذا ما يذكره الإمامُ الشّعراني، ألا ترى إلى قوله قبل ما نقل بستّة أسطر: "هذا ميزانهم في كلّ ما لم يرد فيه نصّ قاطع، والنّفسُ تجد القوّة في اعتقاد ما عليه الجُمهور دون ما عليه أهلُ الكشف؛ لقلّة سالكِي طريقهم" ["اليواقيت والجواهر" خطبة الكتاب، الجزء ١، صـ١٦] انتهى.

هذا، وأصلُ مقصودِنا هنا أنّه لم يفرِّق بين إثبات الكشف والإثبات بالكشف، وكلامُ الشَّعراني في الثاني، وكلامنا في الأوّل، فإنّا نقول: إنّهم كوشِف لهم عن كثيرٍ من المغيّبات الخمس، فأخبروا بها عن أنفسِهم وعن أكابرهم، فهاهنا نفسُ الكشف مدّعى، ودليلُه أخبارُهم ورواياتُهم، ولا سبيلَ إلى ردِّه إلّا بتكذيبهم في حكايتهم وروايتهم، ولا يصدر هذا من سنّي يخاف الله تعالى، بل الأمرُ أنّ أخبارَهم بالمغيّبات ووُقوعها -كها أخبروا- قد بلغَ مَبلغ

\_

النظر السادس \_\_\_\_\_\_ ٢١١

وبالجملة، لا مَردَّ للقرآن، إنّه لكلّ شيءٍ تفصيلٌ وتبيان، وإنّه ما فرطَ فيه شيئاً من الأكوان، ووجهُ الجمع بينهما وبين النّفي قد ظهرَ وبَان، فبأيّ آلاءِ ربّكما تكذّبان!.

## مطلب: ثبوتُ علم الخمس تفصيلاً

رابعاً أقول، وبحَول الله أحُول: يا هذا! الذي يدّعي أنّ للخمس خصوصيّة وائدة في الاختصاص به تعالى، من بين سائر الغيوب، ماذا تريد بهذا؟ أسَلبَ العموم فيهنّ دُون غيرهنّ، أم عمومَ السَّلب؟

فعلى الأوّل يثبت عمومُ الإعلام فيها وراءهن من أسرار العلّام، فيكون المعنى: أنّ الله تعالى قد علّم أنبياءَه أو نبيّنا خاصّة منهم -صلّى الله تعالى عليه وعليهم وسلّم- جميع الغُيوب ممّا سِوى الخمس، بحيث لم يبقَ منها شيءٌ لم يعلّم، أمّا هذه فلم يعلّمه جميعَها، وإن علّمه بعضَها.

وعلى الثاني يكون الحاصل: أنّ الله َ لله الله علم أحداً شيئاً من أفراد هذا الخمس أصلاً قطّ، بخلاف سائر الغُيوب؛ فإنّه علّم منها ما شاء مَن شاء.

الأوّل باطلٌ قطعاً، وإلّا لزمَ إحاطةُ علمِه على بذات ربّ الأرباب، وبجميع صفاتِه بالإدراك التامّ، الذي لا يبقى دونه حجاب، وبجميع سلاسل غير المتناهيات الحاصلة مراراً في غير متناهيةٍ في غير متناهٍ، كما وصفنا من قبل، فإنّ كلَّ ذلك وراء هذه الخمس، ولا نقول به نحن أهلُ السنّة، فكيف الوهابيةُ الذين إنّما شمروا أذيالهَم لتنقيص شأن محمد المحمد المنتقيد المنتقي

التواتُر، يعني وإن وردت الجزئياتُ بالآحاد، فلا ينكِره إلّا جاحدُ المتواترات. نسأل اللهَ السّهَ. التهى منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه. (جديدة)

النظر السادس والثاني أيضاً من أجلّ الأباطيل، فقد ثبتَ علمُ بعضٍ من الخمس لمن شاء الجليلُ. مطلب: علم ما في الأرحام

أخرج (١) الخطيبُ (١) وأبو نعَيم في "الدّلائل" (١) عن ابن عبّاس على قال:

(۱) قلتُ: وأخرج الطبراني في "الكبير" [أي: "المعجم الكبير" عبد الرحمن بن شياسة المهري، ر: 0 1 ، ١٤٥ ، ١٤٥] عن الله عمرو الله عماكر [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٥٦١ ، ٥٦] عن عبد الله بن عمرو الله أن رسول الله أن دخل على أمّ إبراهيم المارية القبطية، وهي حاملٌ منه بإبراهيم –فذكر الحديث وفيه –: أنّ جبرائيلَ أتاني فبشَّرني أنّ في بطنها منّي غلاماً، وهو أشبه الحلق بي، وأمرَني أن أسمِّية إبراهيم، وكنّاني بأبي إبراهيم ["تاريخ دِمشق" باب ذكر معرفة كنيته ونهيه أن يجمع بينها... إلخ، وأمّا نهيه عن الجمع بينها، تحت ر: ٥٥٥، ٣/ ٥٥، ١٤] ...الحديث. قال الإمام السُّيوطي في "الجامع الكبير": "سندُه حَسن" ["الجامع الكبير" المسانيد والمراسيل، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، تحت ر: ١٧٤٨١، الجزء ٨، المسانيد والمراسيل، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، تحت ر: ١٧٤٨١، الجزء ٨، صـ ١٤] انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] عُفي عنه. (مدنيّة)

(٢) هو أحمد بن علي بن ثابت الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الشّافعي، كان فقيها محدِّثاً صنّف قريباً من مئة تأليف، كانت ولادته سنة ٣٩٢ وتوفّي سنة ٤٦٣هـ. من مصنَّفاته: "تاريخ بغداد" و"التبيين لأسهاء المدلّسين" و"الجامع لأخلاق الرّاوي والسّامع" في قواعد أصول الحديث، و"السّابق واللاحق" في تفسير القرآن، و"كتاب الرّحلة في طلب الحديث" وغير ذلك.

<sup>(</sup>٣) "دلائل النبوّة": لأبي نعَيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني الحافظ، توفّي سنة ٤٣٠ه. ("كشف الظنون" ١/ ٥٨٠).

النظر السادس \_\_\_\_\_\_ ٢١٣

حدّ ثتني أمُّ الفضل (() قالت: مرّرتُ بالنّبي فقال: "إنّكِ حاملٌ بغلام، فإذا ولدتِه فأتِيني به!) قالت: يا رسولَ الله! أنّى لي ذلك؟ وقد تخالفتْ قريشٌ أن لا يأتوا النّساء! قال: هو ما أخبرتُك! قالت: فلمّا ولدتُه أتيتُه، فأذّن في أُذنه اليُمنى، وأقام في اليُسرى، وألبأه من ريقه، وسمّاه عبد الله، وقال: "اذهبِي بأبي الخُلفاء" فأخبرتُ العبّاسَ، فأتاه فذكر له، فقال: "هو ما أخبرتُها، هذا أبو الخُلفاء، حتّى يكونَ منهم السَفّاح (()، حتّى يكون منهم السَفّاح (()، حتّى يكون منهم السَفّاح (())، حتّى يكون منهم السَمَهدى).".

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمتها: "تهذیب التهذیب" حرف اللام من اسمها: لبابة ولؤلؤة، ر:۸۹۷۰، ماتقطاً.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته: "الأعلام" ٤/١١٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" باب من أخبار أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، ر: ٣٦، ١/ ٢، عن ابن عباس قال: حدّ ثتني أمُّ الفضل بنت الحارث الهلالية، قالت: مررتُ بالنّبي وهو في الحجر فقال: «يا أمّ الفضل! إنّك حاملٌ بغلام» قالت: يا رسولَ الله! وكيف وقد تحالف الفريقان أن لا يأتوا النّساء! قال: «هو ما أقول لك، فإذا وضعتيه فائتيني به!» قالت: فلمّا وضعتُه أتيتُ به رسولَ الله نَّه، فأذن في أُذنه اليُمنى وأقام في أُذنه اليُسرى، وقال: «اذهبي بأبي الخلفاء!» قالت: فأتيتُ العبّاس فأعلمتُه، فكان رجلاً جميلاً لبّاساً، فأتى النبيّ فلمّا رآه رسولُ الله نَّه قام إليه، فقبّل بين عينيه ثمّ أقعدَه عن يمينه ثمّ قال: «هذا عمّي، فمن شاء فليباه بعمّه!» قالت: يا رسولَ الله! بعض هذا القول، فقال: «يا عباس! لم لا أقول هذا القول وأنت عمّي، وصِنوُ أبي، وخيرُ مَن أخلف بعدي من أهلي!» فقلتُ: يا رسولَ الله! ما شيء أخبرتني به أمُّ الفضل عن مَولودنا هذا؟ قال: «نعم يا عباس! إذا كانت سنة خمس وثلاثين ومئة، فهي لك ولولدك، منهم السفّاخُ ومنهم المنصور، ومنهم المَهدى!».

أقول: فقد علم علم ما في الرِّحم، وعلم ما هو فوقَ ذلك بكثير، علم ما في صُلب صُلب ما في الرِّحم، وعلم ما في صُلب من في صُلب ما في الرِّحم، وعلم ما في صُلب من في صُلب من في صُلب ما في الرِّحم ... إلى عدة مَراتبَ نازلةٍ؛ لقوله على: «اذهبِي بأبي الخُلفاء» وقولِه: «منهم السَفّاح، ومنهم المَهدي».

وروى الإمامُ مالكُ عالمُ المدينة، عن أمّ المؤمنين الصّديقة الله قالت: إنّ أبا بكر الله كان نحلَها جادَّ عشرين وسقاً من مالِه بالغابة، فلمّا حضرته الوفاةُ قال: «يا بُنيّة! والله ما من النّاس أحدُّ أحبُّ إليَّ غنى بعدي منك! ولا أعزُّ عليَّ فقراً بعدي منك! وإنّي كنتُ نحلتُك جادَّ عشرين وسقاً، فلو كنتِ جدّدتِيه واحتزتِيه كان لك، وإنّيا هو اليومَ مالُ وارثٍ، وإنّيا هُما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله!» فقالت: يا أبتِ! والله لو كان كذا وكذا لتركتُه، إنّيا هي أسهاء، فمَن الأخرى؟ فقال: «ذو بطن بنتِ خارجةٍ أراها جارية!» (۱).

وأخرجه أبو نعَيم في "دلائل النبوّة" الفصل ٢٦ ما أخبر به من الغيوب ...إلخ، ر: ٤٨٧، الجزء ٢، صـ٠٥٥، ٥٥١، عن ابن عباس الله المالة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مالك في "الموطّأ" كتاب الأقضية، باب مالايجوز من النحل، صـ ٤١٩، ٤٢٠، عن عائشة زوج النّبي ﷺ.

النظر السادس \_\_\_\_\_ ١١٥ \_\_\_\_

وقد صحّ وثبتَ في أحاديث كثيرةٍ، أنّ بالرِّحم ملكاً مؤكَّلاً يصوِّر الولدَ ذَكَراً وأنثَى وحَسَناً وقبيحاً، ويكتب أجلَه ورزقَه وشقيٌّ أم سعيدٌ؟ فهو يعلم ما في الرِّحم ويعلم ما يجري عليه.

#### مطلب: علم ما يكسب غداً

وفي الصّحيحَين عن سهل "بن سعد ﴿ فِي حديث خيبر، قولُه ﴾ «لأعطينَ هذه الرّاية غداً رجلاً يفتح اللهُ على يدّيه، يحبّ الله ورسولَه، ويحبّه الله ورسولُه» (ن) فأعطاها عليّاً -كرّم الله تعالى وجهه-، فقد ساقَ مَساق القسم مؤكّداً

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن سعد بن مُنيع الزُّهري البصري الحافظ أبو عبد الله يعرف بـ"ابن سعد" وبـ"كاتب الواقدي" نزيل بغداد، توفي في جُمادى الآخرة سنة ٢٣٠ه، وفي عنوان التواريخ مات سنة ٢٢٢. له: "أخبار النبي على " و"الزخرف القصري في ترجمة أبي سعيد البصري" و"طبقات الصحابة والتابعين والخلفاء" و"الطبقات الصغرى". ("هدية العارفين" ٦/١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" طبقات البدريين من المهاجرين، الطبقة الأولى على السابقة ... إلخ، ذكر وصية أبي بكر، ٢/ ١٧٨، ١٧٩، عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب السين والهاء، ر:٢٢٩٤، ٢/ ٥٧٥، ٥٧٦ ملتقطاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الجهاد والسير، باب فضل من أسلم على يديه رجل، ر: ٣٠٠٩، صـ ٤٩٧، عن سهل على قال: قال النبيُّ في يومَ خيبر: «لأعطينَّ الرايةَ غداً رجلاً يفتح اللهُ على يدَيه، يحبّ اللهَ ورسولَه، ويحبّه اللهُ ورسولُه» فبات الناسُ ليلتهم أيّهم

۲۱٦ \_\_\_\_\_ النظر السادس باللام والنّون (۱).

49

يعطى، فغدوا كلُّهم يرجوه، فقال: "أين علي؟" فقيل: يشتكي عينيه، فبصقَ في عينيه، ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: أقاتلهم حتّى يكونوا مثلنا؟ فقال: "انفذْ على رِسْلِك حتّى تنزلَ بساحتهم، ثمّ ادعْهم إلى الإسلام، وأخبِرهم بها يجب عليهم، فوالله! لأن يهديَ اللهُ بك رجلاً خيرٌ لك من أن تكونَ لك حمر النّعم!".

وأخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب الله من (٢٢٢٣، صـ١٠٦٠) عن سهل بن سعد.

(۱) وهذا الباب أوسَع الأبواب، فكلّما أخبر به النبيُّ من الملاحم والفِتن، ونزولِ سيّدنا المسيح، وظهورِ سيّدنا المَهدي، وخروجِ الدجّال ويأجُوج ومأجُوج ودابّة الأرض، وغير ذلك ممّا لا يحصى، كله من هذا الباب. قال الإمامُ العَيني في الإيهان في شرح "صحيح البخاري": "إذا انتفى ذلك عن كلّ نفسٍ مع كونه مختصّاً بها، ولم يقع منه على علم، كان عدمُ إطلاعِه على علم غير ذلك من باب الأولى" ["عمدة القاري" كتاب الإيهان، باب سؤال جبريل النبي عن الإيهان ...إلخ، تحت ر: ٥٠، ١/ ٤٣٠] انتهى.

وقال الإمام النَّسَفي [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٣٧٩] في "المدارِك" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/ ٥٢٨]: "المعنى أنها لا تعرف، وإن علمت حبلها ما يختصّ بها، ولا شيء أخصّ بالإنسان من كسبه وعاقبته، فإذا لم يكن له طريقٌ إلى معرفتها، كان معرفةُ ما عداهما أبعَد" ["المدارِك" لقهان، تحت الآية: ٣٢٤ / ٣٢٤] انتهى.

أقول: وحسبك أنّ النبيّ عبّر عن هذا الغيب مكانَ قوله على: ﴿وَمَا تُدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً﴾ [لُقيان: ٣٤] بقوله على: ﴿لا يعلم أحدٌ ما يكون في غدٍ» كما في استسقاء البخاري [أي: "الصحيح" كتاب الاستسقاء، باب لا يدري متى يجيء المطر إلّا الله تعالى، ر:

النظر السادس \_\_\_\_\_\_النظر السادس

فقد علمَ جزماً ما يكسب غداً، وقد كان على يعلم أنّ وفاتَه بالمدينة، وقال للأنصار الكِرام الله المحيا محياكم والمات مماتكم!» رواه مسلم (١٠) عن أبي هريرة المحيا.

وقال لـمُعاذ بن جبل ﴿ لَا يعثه إلى اليمن: «يا مُعاذ! إنّك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلّك أن عرَّ بمسجدي هذا وقبري »(٢) رواه الإمام أحمد في "مسنده".

الم ١٠٣٩، صـ ١٦٧١] أو قوله: «لا يعلم ما في غد إلّا الله» كما في تفسير لُقمان منه [أي: من السّاعَةِ السّاعَةِ البخاري" كتاب التفسير، سورة لقمان، باب قوله: ﴿إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ السّاعَةِ الله المّاه أحمد رضا] حفظه ربّه. (مدنيّة) [لقمان: ٣٤]، ر: ٤٧٧٧، صـ ٣٨] اهـ. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه. (مدنيّة) (١) أي: في "الصحيح" كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكّة، ر: ٤٦٢٢، صـ ٧٩٣.

<sup>(</sup>۲) "مسند الإمام أحمد" مسند الأنصار، حديث معاذ بن جبل، ر: ۲۲۱،۸،۲۲۱،۸ عن مُعاذ بن جبل قال: لما بعثه رسولُ الله في يُوصيه، ومُعاذُ راكبٌ ورسولُ الله في يُوصيه، ومُعاذُ راكبٌ ورسولُ الله في يمشي تحت راحلته، فلمّا فرغ قال: «يا مُعاذ! إنّك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلّك أن تمرّ بمسجدي هذا أو قبري!» فبكى مُعاذُ جشعاً لفِراق رسول الله في ، ثمّ التفتَ فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: «إنّ أولى النّاس بي المتّقون، مَن كانوا وحيث كانوا».

<sup>(</sup>٣) "صحيح مسلم" كتاب الجهاد والسِير، باب غزوة بدر، ر: ٤٦٢١، صـ٧٩٢، عن أنس أنّ رسولَ الله على شاوَر حين بلغَه إقبالُ أبي سفيان، قال: فتكلّم أبو بكر فأعرضَ عنه، ثمّ تكلّم عمرُ فأعرضَ عنه، فقام سعدُ بن عُبادة فقال: إيّانا تريد؟ يارسولَ الله! والذي نفسي بيده! لو

۲۱۸ — النظر السادس

وفي حديثه عن أمير المؤمنين عمر ﴿ اللهِ اللهِ عَنْهُ بِالحَقِّ! ما أخطأوا الحدودَ التي حدَّها رسولُ الله اللهُ الل

وهذا سيّدنا علي " - كرّم الله تعالى وجهه - لما أتت اللّيلةُ التي استُشهدَ في صبيحتها، جعل يُكثِر من الخروج من البيت والنّظر إلى السّماء، وجعل يقول: «والله

=

أمرتنا أن نخيضَها البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادَها إلى برك الغياد لفعلنا، قال: فندبَ رسولُ الله في النّاسَ فانطلقوا حتّى نزلوا بدراً، ووردتْ عليهم رَوايا قريش، وفيهم غلامٌ أسوَد لبني الحجّاج فأخذوه، فكان أصحابُ رسول الله في يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول: ما لي عِلم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه، فقال: نعم، أنا أخبركم، هذا أبو سفيان، فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي بأبي سفيان عِلم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وأمية بن خلف في النّاس، فإذا قال هذا أيضاً بأبي سفيان عِلم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وأمية بن خلف في النّاس، فإذا قال هذا أيضاً ضربوه، ورسولُ الله في قائمٌ يصلي، فلمّا رأى ذلك انصرف، قال: «والذي نفسي بيده! لتضربوه إذا صدقكم، وتتركوه إذا كذبكم» قال: فقال رسول الله في: «هذا مصرع فُلان» ويضع يدّه على الأرض، هاهنا وهاهنا، قال: فها ماطَ أحدُهم عن موضع يدِ رسول الله في.

- (۱) "صحيح مسلم" كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميّت من الجنّة والنار عليه ... إلخ، ر: ٧٢٢٢، صـ١٢٤٥، عن أنس بن مالك.
- (٢) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دِمشق" حرف العين، علي بن أبي طالب، تحت ر: ٤٩٣٣، ٢/ ٥٥٥، بطريق الحسن بن كثير عن أبيه قال: وكان قد أدرَك عَليّاً قال: خرج عليٌّ إلى الفجر، فأقبل الوزُّ يصحن في وجهه فطردُوهن عنه، فقال: «ذَروهن فإنهن نوائح» فضربه ابنُ مُلجم، فقيل: يا أميرَ المؤمنين! خلِّ بيننا وبين مراد، فلا تقوم لهم راعيةٌ أو راغيةٌ أبداً، قال: «لا، ولكن احسوا الرّجا)، فإن متُّ فاقتلوه، وإن أعش فالجروحُ قصاص».

النظر السادس \_\_\_\_\_\_ ١٦٩ ما كذبتُ! وإنّها اللّيلةُ التي وُعدتُ» وأقبل عليه الإوزُّ يصحن في وجهه، فطردوهن فقال: «دعوهن؛ فإنهن نوائح». والأقرَعُ(١)

(۱) وقال الإمام الجليل الجلال السيوطي في "الخصائص الكُبرى" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١/٥٤٦]، باب اختصاصه في بذكر أصحابه في الكتب السّابقة ما نصَّه: "أخرج ابن راهْوَيه [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/١٦٦] في "مُسنده" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١٦٥٥] بحديث حَسن، عن أفلَح مولى أبي أيوب الأنصاري [انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف الألف، من اسمه أفلح، ر: ٥٩٥، ١/ ٢٨١] قال: "كان عبد الله ابن سلام [انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والباء، ر: ٢٩٨٦، ٣/ ٢٦٥، ٢٦٦] قبل أن يأتي أهل مصر يدخل على رؤوس قريش فيقول لهم: لا تقتلوه [أي: أمير المؤمنين عثمان الله]. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] فوالله! ليموتن إلى أربعين يوماً، فأبوا فخرج عليهم بعد أيّام، فقال لهم: لا تقتلوه، فوالله! ليموتن إلى خسة عشر ليلةً" ["الخصائص الكبرى" باب اختصاصه لهم: لا تقتلوه، فوالله! ليموتن إلى خسة عشر ليلةً" ["الخصائص الكبرى" باب اختصاصه لهم: لا تقتلوه، فوالله! ليموتن إلى خسة عشر الملة الله النابقة ...إلخ، ١/ ٥٤، ٥٥ ملتقطاً وبتصر ف].

وقد قدّمنا أنّ المذكورَ من هذا الباب، في كلام الأصحاب، عن الأولياء الأحباب -نفعنا الله بهم في الدّارَين - بحرٌ لا يُدرى قعرُه، ولا ينزف غمرُه، ولكن أذكر لك حديثاً واحداً يقوم مقامَ عدةِ أحاديث، يخترق به كلُّ صدرٍ منكِر، ويحترق به كلُّ قلبٍ خبيث.

قال الإمام الأجلّ، العارف الأبجَل، الولي الأكمَل، شيخ القرّاء، وعمدة العلماء، وزبدة العرفاء، سيّدنا الإمام أبو الحسن علي بن يوسف بن جرير اللَّخمي الشّطنوفي المصري (الذي قد تتلمذ عليه [أي: بواسطة تتلمذه كما سيأي. منه [أي: من الإمام أحمد رضا]) الإمامُ الأجلّ أبو الخير شمس الدّين محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري [انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والباء، ر: ٢٩٨٦، ٣/ ٢٦٥] صاحب "الحِصن الحصين" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١/ ٥١٥] وقد حضر [قال الشيخ عبد الحقّ المحدِّث الدهلوي في "زبدة الآثار"

۲۲۰ النظر السادس

19

[انظر ترجمته: "إيضاح المكنون" ٣/ ٣٨٤. و "هدية العارفين" ٥/ ٤١٤]: "اين كتاب "بهجة الاسرار" كتابي عظيم وشريف مشهور است ومصنف آن ازعلاى قراءت مشهور ومعروف، واحوال شريف وى در كتب مذكور ومسطور، ذهبى كه از اعاظم واكابر علاء حديث است، و او را محك الرجال گويند "در طبقات المقرئين" [انظر ترجمته: "كشف الطنون" ٢/ ٢٢٣] در تعريف مصنف "بهجة الأسرار" مى نويسد على بن يوسف بن جريرالمخى الشطنوفى الامام الاوحد المقرى، نور الدين شخ القراء بديار المصرية ابوالحن مولدوى بقابرة سنة اربع واربعين وست مأة، رسيدم در مجلس اقراءوى پس خوش آمده است وى و سكوت وى [أي: في "طبقات القرّاء" الطبقة ٢١، ر: ١١٩٨، الجزء ٣، پس خوش آمده است وى و سكوت وى [أي: في "طبقات القرّاء" الطبقة ٢١، ر: ١١٩٨، الجزء ٣،

و گفتداست تُن محمر بن محمر بن محمد الجزرى كدازاعاظم علاء قراءت و صديث و صاحب " صن حسين " است و را "تذكره " كد را حوالِ قراء نوشته ما نند كلام فتبى و گفته [أي: في "غاية النهاية في طبقات القرّاء" باب العين، ر: ٣٣٧٣ / ١٩٥١] است كه من خواند م اين كتاب وى "بهجة الاسرار" بمر بر شخ عبد القادر الد شطوطى [انظر ترجمته: "معجم المؤلفين" ٢/ ١٩٥] كه بودوى از ابعليه مشان مصرواجازت وادامرا" [" زبدة الآثار" صـ٧، ٣] انتهى مختصراً. ترجمته: "هذا الكتاب "بهجة الأسرار" كتاب عظيمٌ شريفٌ مشهورٌ، ومصنفه من علماء القراءة معروفٌ مشهور، ذكره الشّريف في الكتب مذكورٌ مسطور. قال الذهبي الذي هو من أعاظم علماء الحديث وأكابرهم، ويسمّى "محك الرّجال"، في كتابه "طبقات المقرئين"، في مدح مصنف "بهجة الأسرار" علي بن يوسف بن جرير اللّخمي الشّطنوفي: "الإمام الأوحَد المقرئ". قال نور الدّين شيخ القرّاء بالديار المصريّة، أبو الحسن مصنف "الجصن الحصين" في "تذكرة" القرّاء، مثل كلام الذهبي وقال: "قرأتُ كتابَه "بهجة الأسرار" بمصر على الشيخ عبد القادر الدشطوطي، وكان من أجلّة مشايخ كتابَه "بهجة الأسرار" بمصر على الشيخ عبد القادر الدشطوطي، وكان من أجلّة مشايخ مصم وأجاز في به" ... إلى آخره.

=

النظر السادس \_\_\_\_\_\_ ١٢١

وقال، أعنى الشيخ عبد الحقّ في "زبدة الآثار": "بهجة الأسرار" من تصنيف شيخ الإمام الأجلّ الفقيه العام المقرئ الأوحَد البارع نور الدّين أبي الحسن على بن يوسف الشَّافعي اللَّخمي، وبينه وبين الشيخ، يعني سيَّدنا الغُوث الأعظم اللَّهِ واسطتان، وهو داخلٌ في بشارة قوله ﷺ: طُوبي لمن رآني ولمن رأي لمن رأني" ["زبدة الآثار" صـ٣ بتصرّف] انتهي. قلتُ: فإنّه ﴿ اللهِ اللهِ الله الله الله على القاضي الإمام الأجلّ أبي صالح نصر هبة الله [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٦/ ٣٨١]، وهو تتلمذ على أبيه أوحَد الحفّاظ، وسند الأئمّة والعُرفاء، تاج اللَّه والدِّين، أبي بكر عبد الرزَّاق [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٤٥٧]، وهو تتلمذ على أبيه قطب الورى غوث الثقلَين، شيخ الإنس والجنّ والملائكة، ولي الأولياء، محي الدّين سيّدنا السيّد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجيلاني، رضى الله تعالى عنه وعنهم، وأفاض علينا في الدارَين من بركاته وبركاتهم، آمين! انتهى منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه (جديدة)] مجلسه إمامُ فنّ الرّجال الشّمس الذّهبي صاحب "ميزان الاعتدال" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/ ٧٣١] وذكره في "طبقات القرّاء" ومدحه، وقد وصفَه الإمامُ الأجلّ العارف بالله عبد الله بن أسعد اليافعي الشَّافعي ﴿ اللَّهُ فِي المرآةِ الجنانِ" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/ ٥٣٢] بالإمام وبألقاب [بألقاب جليلةٍ عظيمة، كما قال فيها: "روى الشيخ الإمام الفقيه العالم المقرئ، على بن يوسف بن جرير بن معضاد الشَّافعي اللَّخمي، في مناقب الشيخ عبد القادر عليه التهاي بسنده من خمس طريق" ["مرآة الجنان" سنة ٥٦١، ٣ / ٢٦٨] انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه. (جديدة)] جليلةٍ عظيمة الإعظام، ووصفَه الإمامُ الجليل الجلال السُّيوطي في "حُسن المحاضرة" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١/١٥] "بالإمام الأوحَد" ["حسن المحاضرة" ذكرُ مَن كان بمصر من أئمّة القراءات، ر: ١١٣، ١/٢٠٥] في كتابه المستطاب اللامع الأنوار، الجامع الأسرار، الحرى أن يكتبَ على الحناجر ولو بالخناجر، أعنى "بهجة الأسرار ومَعدن الأنوار" [التي قال فيها الشيخ عمر بن عبد الوهّاب العرضي ٢٢٢ \_\_\_\_\_ النظر السادس

الحلَبي [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٦٣٤، ٢٣٥]: "قد تتبعتُها فلم أجد فيها نقلاً، إلّا وله فيه متابعون، وغالب ما أورده فيها نقله اليافعي في "أسنى المفاخِر" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١/ ١٧٥٧. و"هدية الظنون" ٥/ ٢٨٠] وفي "نشر المحاسن" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١/ ٢٨٥]، وشمسُ العارفين" ٥/ ٣٨٠] و"رَوض الرياحين" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١/ ٢٨٥] أيضاً في "كتاب الأشراف" الدّين ابن الزكي الحلّبي [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٦/ ١٤١] أيضاً في "كتاب الأشراف" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١/ ١٤١] اهـ كها نقله في "كشف الظنون" ١/ ٢٤٠] اهـ كها نقله في "كشف الظنون" [١/ ٢٥٠]: "هدية العارفين" ٦/ ١٤١] اهـ كها نقله في "كشف الظنون" [١/ ٢٥٠]: "هدية العارفين" ٦/ ١٤١].

أقول: إنّها ذكرتُ هذه إعانةً للقاصر نظراً، وإلاّ فالشّمس لا تحتاج للتعريف] في ذكر سيّدي العارف الإمام الجليل مكارم النّهر خالصي في [انظر ترجمته: "جامع كرامات الأولياء" حرف الميم، ٢/ ٤٠٤] الذي هو من أجلّ خلفاء سيّدي علي بن هيتي [انظر ترجمته: "الطبقات الكبرى" ر: ٢٦٣، الجزء ١، صـ١٤٥، ١٤٦] -نفعنا الله تعالى ببركاته-، وقلد تشرّف أيضاً برؤية ولي الأولياء سيّدنا الغَوث الأعظم في وكان يقول: "ما رأتُ عيناي مثل الشيخ محيي الدّين عبد القادر رضي الله -تعالى عنه و-عنهم أجمعين" ["بهجة الأسرار" ذكر احترام المشايخ والعلماء له وثنائهم عليه، صـ٢٧٦] ما نصّه: "أخبرنا الشيخ أبو الفتوح داود بن أبي المعالى نصر ابن الشيخ أبي الحسن علي ابن الشيخ أبي المجد المبارك بن أحمد البغدادي الحريمي الحنبلي، قال أخبرنا والدي قال: سمعتُ جدّي أبا المجد في يقول: "كنتُ يوماً عند الشيخ مكارم بينا بداره على نهر الخالص، فخطرَ في نفسي لو رأيتُ شيئاً من كراماته، فالتفت الشيخ مكارم الله المعدن علي المؤر، ثمّ يفترسه أسدٌ في البطائح ومِن ثمّ يبعثه الله تعالى. والأخر: عراقيٌ أبيض أشقَر، بعينه حور، وبرجله عرج، يمرض عندنا شهراً ثمّ يموت. والآخو: مصريٌ أميض أشقَر، بعينه حور، وبرجله عرج، يمرض عندنا شهراً ثمّ يموت. والآخو: مصريٌ أسمَر، في كفه الأيسَر ستُّ أصابع، وبفَخذه الأيسَر طعنة رمح، أصِيبَ بها والآخو: مصريٌ أسمَر، في كفه الأيسَر ستُّ أصابع، وبفَخذه الأيسَر طعنة رمح، أصِيبَ بها

النظر السادس \_\_\_\_\_\_ ١٢٣

منذ ثلاثين سنة، يموت بأرض الهند تاجراً بعد عشرين سنة. والآخر: شاميٌّ آدميُ اللَّون، شمنُ الأصابع، يموت بأرض الحريم، على باب دارك بعد سبع سنين وثلاثة أشهر وسبعة أيّام. والآخر: من أرض اليَمن أبيضُ اللَّون، هو نصراني، وتحت ثيابه زنار، خرج من بلاده منذ ثلاث سنين، ولم يعلم به أحدُّ، ليمتحن المسلمين مَن يكشف منهم حالَه، وقد اشتهى العجميُ لحاً مَشوياً، واشتهى العراقيُ إوزة بأرز، واشتهى المصري عسلاً بسَمن، واشتهي الشّامي تفاحاً من فاكهة الشّام، واشتهى اليمنيُ بَيضاً مسلوقاً، ولم يعلم أحدُّ بشهوةِ الآخر، وستأتينا أرزاقُهم وشهواتهم رغداً من كلّ مكان، والحمد للله ربّ العالمين!

قال: ولقد جرت الحال في وفاتهم، كما أخبر الشّيخُ في الوقت الذي ذكره، والمكان الذي عيّنه من غير تقديم ولا تأخير، ومات العراقيُ عند الشيخ في الزاوية بعد أن مرض شهراً، وكنتُ ممن صلّى عليه، ومات الشّامي عندنا بالحريم على باب دارَي طريح ونودي له، فخرجتُ فإذا هو صاحبُنا الشّامي، وبين مَوته وبين الوقت الذي اجتمعتُ به عند الشيخ في سبع سنين وثلاثة أشهر وسبعة أيّام في "["بهجة الأسرار" ذكر احترام المشايخ والعلماء له وثنائهم عليه، الشيخ مكارم النهر خالصي، صـ٧٤، ٣٧٥] انتهى.

=

۲۲۶ \_\_\_\_\_\_ النظر السادس

فانظر إلى هذا الذي هو خادمٌ مَن خدمَ خُدّام محمد رسول الله على، قد أخبر في نفس واحدة باثنين وسبعين غَيباً فيها ما في الصّدور، وأمكِنة الموت، وأزمِنة الموت، وأسباب الموت، وما يكسب غداً ... إلى غير ذلك. وإن شككتَ فيها ذكرتُ من العدد فعُد: (١) وعُدَّ الاطلاع على خطرة أبي المجد (٢) والأخبار بأنّه سيدخل علينا نفرٌ (٣) وأنّهم خمسةٌ (٤) وإنّ واحدهم عجميٌّ (٥) والثاني عراقيٌّ (٢) والثالث مصريٌّ، (٧) والرابع شاميٌّ، (٨) والخامس يهانيٌّ، فهذه ثهانية غيوب.

ثمّ المتعلّق بالعَجَمي أحد عشر غَيباً: (١) أنّه أبيض، (٢) وبياضُه مشربٌ بحمرة، (٣) وله شامّة (٤) وهي على خدِّه (٥) وذلك الخدُّ أيمَن، (٦) وقد اشتهَى لحاً، (٧) وشهوتُه في الشّواء دون الطبخ والقديد، (٨) ويموت بعد تسعة أشهُر، (٩) وموته بافتراس الأسَد، (١٠) وذلك بالبطائح، (١١) وهنالك يدفن ولا ينقل ويبعث من ثَمّه.

وكذلك المتعلّق بالعراقي أحد عشر غيباً: (١) أنّه أبيض، (٢) وفيه شُقرة، (٣) وبعَينه حور (٤) وبرِ جله عرج، (٥) وقد اشتهَى إوزة، (٦) وأن يأكلَها بأرز، (٧) ويمرض عند الشيخ، (٨) ويمتدّ مرضُه شهراً، (٩) وبه يموت، (١٠) والموتُ هنا، (١١) وهو بعد شهر. والمتعلّق بالمصري خمسةَ عشرَ غيباً: (١) أنّه أسمَر، (٢) وذو ستِّ أصابع، (٣) وذلك في كفّه اليُسرى، (٤) وقد طعن برمح، (٥) وذلك في فخذه، (٦) وهو يُسرى، (٧) وقد طعن برمح، (٥) وذلك في فخذه، (٢) وهو يُسرى، (٧) وقد أصابتها

كفه اليسرى، (٤) وقد طعن برمح، (٥) ودلك في فخده، (٦) وهو يسرى، (٧) وقد اصابتها قديهً، (٨) وذلك ثلاثون سنة، (٩) قد اشتهَى عسلاً، (١٠) لكن لا صِرفاً بل ممزوجاً بسَمن، (١١) ويكتسب بالتجارة، (١٢) ويتجر بالهند، (١٣) ولا يزال يتجر إلى آخر عمره

(١٤) ويموت بالهند، (١٥) وذلك بعد عشرين سنة.

والمتعلَّق بالشَّامي تسعة غُيوب: (١) أنَّه أسمَر اللَّون مع أنَّ الغالبَ على الشُّوام البياضُ.

(٢) وهو شثنُ الأصابع غليظها (٣) وقد اشتهَى تفاحاً (٤) وإنَّما يشتهي من بلاده

(٥) ويموت بأرض الحريم (٦) وذلك على باب دار أبي المجد (٧) وقد بقي من عمره من السنين سبع (٨) ومن الشُّهور ثلاثة، (٩) ومن الأيّام سبعة.

=

النظر السادس \_\_\_\_\_\_ النظر السادس \_\_\_\_\_ النظر السادس \_\_\_\_ النئر شفي (۱۰ رجلٌ من أصحاب النبي شك كان يعلم يقيناً أنّه بأيّ أرضٍ يموت، أخرج عنه ابن السّكن (۱۰ وابن مندة (۱۳ وابن عساكر قال: "دخل النبيُّ شك في مرضٍ يعودني، فقلت: لا أحسب إلّا أنّي ميتُ من مرَضي، قال: «كلّا! لتبقينَّ ولتهاجرنَّ إلى أرض

والمتعلّق باليمني ثمانية غُيوب: (١) أنّه أبيض اللّون، وأنّ اليهانية سمر، (٢) وهو نصراني، (٣) وتحته ثيابه زنار، (٤) وقد خرج من بلاده لامتحان المسلمين (٥) ومدّة خروجه ثلاث سنين (٦) ولم يخبر أحداً بها نوى لا أهل بيته ولا أهل بلدته (٧) وقد اشتهى بيضاً (٨) وأن تكونَ مسلوقة. فهذه اثنان وستّون غَيباً.

وخسة: وإنّ أحدَهم لم يطّلع على شهوةِ غيره. وخسة: إنّ شهوة كلِّ منهم ستأتينا من الغيب، فتمّت اثنين وسبعين غَيباً. فسبحان الذي أعطَى ما شاء مَن شاء من عِباده وله الحمد، انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه. (مدنيّة)

(١) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الهمزة والقاف وما يثلثهما، ر: ٢٠٩، ١/٢٦٧.

(٢) هو أحمد بن محمد بن جمعة بن السكن النَّسَفي، سمع محمد بن إبراهيم البوشنجي وغيره، وتوفّي سنة ست وستين وثلاثمئة. ("الوافي بالوفيات" حرف الألف، ر: ١٠١٩، ٧/ ٢٤٢).

(٣) هو محمد بن إسحاق بن أبو عبد الله محمد بن يحيى بن منده العبدي الحافظ أبو عبد الله الأصهباني المعروف بـ"ابن منده" وُلد سنة ٣١٠ وتوقّي سنة ٣٩٥ه. "أسماء الصحابة" و"تاريخ أصهبان" و"كتاب التوحيد وإثبات الصفات على الاتفاق والتفرّد" و"كتاب المعرفة".

الشّام وتموت وتدفّن بالرَّبوة من أرض فِلسطِين»(۱). فهات في خلافة عمر النظر السادس الشّام وتموت وتدفّن بالرَّبوة من أرض فِلسطِين»(۱). فهات في خلافة عمر النظر السادس

وهذا (" نبيُّ الله الصّديق على قائلاً لأهل مصر: ﴿ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً ﴾ [يوسف: ٤٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دِمشق" باب ذكر الإيضاح والبيان... إلخ، ، / ۲۱۱، بطريق عبد الله بن إسحاق الرملي نا يحي بن السكن الرملي، قالا: نا محمد بن فهر بن جميل بن أبي كريم بن لفاف بن كدن، نا أمية ولفاف ابنا مفضل بن ابي كريم عن المفضل بن أبي كريم عن المفضل بن أبي كريم عن أبيه عن جدّه لفاف عن الأقرع بن شفي العكي قال: دخل عليَّ النبيُّ في مرضٍ فقلتُ: لا أحسبُ إلّا أبي ميّتُ من مرضي! قال النبيُّ في «كلّا! لتبقينَّ ولتهاجِرنَّ إلى أرض الشّام، وتموت وتدفن بالرَّبوة من أرض فلسطين».

<sup>(</sup>۲) وقال الإمام السيوطي في "الخصائص الكبرى" باب إخبار على عن السحابة التي مطرت باليمن [۲/ ۱۷٥]: "أخرج البيهقي عن ابن عباس قال: أصابتنا سحابة، فخرج علينا النبي فقال: "إنّ ملكاً مؤكّلاً بالسّحاب دخل علي آنفاً، فسلّم علي وأخبرني أنّه يسوق السّحاب إلى وادٍ باليمن يقال له: صريح». فجاءنا راكبٌ بعد ذلك فسألناه عن السّحابة، فأخبر أنّهم مطروا في ذلك اليوم. قال البيهقي: وله شاهدٌ مرسَل، عن بكر بن عبد الله المزني [انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف الباء الموحدة، من اسمه بكر، ر: ۲۸۹، ۱/ ۲۰۰۵ أنّ النبي أخبرنا عن مالك السّحاب [كذا في الأصل، والصّحيح عندي: "ملِك السّحاب"] أنّه يجئ من بلد كذا، وأنّه مُطروا يومَ كذا، وأنّه شسأله علي: "متى تمطر بلدنا؟» فقال: يوم كذا. وعنده ناسٌ من المنافقين، فحفظوه ثمّ سألوه عن ذلك، فوجدوا تصديقَه فآمنوا وذكروا

النظر السادس \_\_\_\_\_\_ ١٢٧

قال: ﴿ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ ﴾ [يوسف: ٤٨].

قال: ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ ﴾ [يوسف: ٤٩].

فقد علمَ أنّ المطرَ يأتيهم سبعةَ أعوامٍ على حين، ثمّ لا يُمطَرون سبعَ سنين، ثمّ في عام الخامسَ عشرَ يُمطَرون، وينبت العنبُ فيعصرون.

ما لي أعدُّ الجزئياتِ ولا حصرَ لها! وقد ثبتَ علمُ جميع الخمس سِوى (۱۰ السَّاعة على خلافٍ فيها، بثبوتٍ لا ريبَ فيه عند أهل النُّهي؛ فإنَّ كلَّ ذلك مثبتٌ في اللَّوح المحفوظ قطعاً.

ذلك للنّبي فقال لهم: «زادكم الله إيهاناً!»" ["دلائل النبوّة" جماع أبواب أسئلة اليهود وغيرهم، باب ما جاء في إخباره عن السحابة التي مطرت بواد باليمن، ٦/ ٣١١] انتهى.

أقول: هكذا في نسختي "الخصائص" بألف بعد الميم، وهي بحمد الله تعالى نسخةٌ قديمةٌ كتب في آخرها، كان الفراغ من كتابة النسخة المباركة يوم السبت المباركة، سابع عشر شهر شعبان المبارك من شهور سنة اثنتين وثلاثين وألف... انتهى. قد مضت على كتابتها ثلاثمئة سنين وانتقصت تسعاً، انتهى منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. عفى عنه (مدنية)

(۱) اللّهم لك الحمدُ، مَن يرزق اتّباعَ الحقّ والإنصاف والتجنّب عن الجزاف والاعتساف، يكون أسير يد البرهان، يسير حيث يسير ويقف حيث يقف، أرشدنا القرآنُ الكريم أنّه تبيانُ كلِّ شيءٍ وتفصيلُ كلّ شيءٍ لنبيّه محمد في والشيء هو الموجودُ، وإطلاقُ الموجود على ما كان وبان، وما هو بعرضه أن يكونَ مجازاً، والمجازُ لا يصار إليه إلّا بدليل، فلولا أنّ الله في أثبت في اللّوح المحفوظ كلَّ ما كان وما يكون، وهذه المثبتاتُ في اللّوح موجودةٌ فيه قطعاً عند نزول الآيات الكريمة، لما دلّت الآياتُ إلّا على علم جميع الأشياء الموجودة في العالمَ عند نزولها،

=

۲۲۸ — النظر السادس

وإنّها أقول كما سأنقل [أي: في صـ٣٢٣] من العلّامة التفتازاني [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٢/ ٣٣٤]، إنّه العارفين" ٢/ ٣٣٤] في "شرح المقاصد" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/ ٢٣٠]، إنّه لا يبعد أن يطّلعَ عليه بعضُ الرُّسل. هذا فيها سبيله الجزم، أمّا الظنّ فترى عن الإمام القسطلاني ما يفيد أنّ الله تعالى أطلع عليه رُسلَه، والأولياءُ يأخذون عنهم. وتقدّم [أي: في صـ٢٠٤، ٢٠٥] الجزمُ بتعليم الخمس لنبيّنا عن العلّامة الباجُوري وعن العلّامة الشنواني وعن السيّد الأجلّ عبد العزيز، وسيأتي [أي: في صـ٢٣٤] التصريحُ بأنّه الحقُّ في علم السّاعة عن العلّامة المدابغي [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٢٤٦] وعن الفاضل العارف العشهاوي، وسأقيم الدّليلَ القاطع على أنّ المولى تعالى يعلّمه ملائكةَ النفخ قبل وقوعها، وأذكر دليلاً آخر عليه عن الإمام الرّازي، وقد تقدّم [أي: في صـ٢٣٦] أنّ كلَّ علم لكلّ أحدٍ من خَلق الله تعالى، إنّها يحصل له بإمداد محمدٍ هنّ، وممدُّ العِلم يجب عليه أن يعلمَ قبل مَن يُلقي عليه، فثبت حصولُ العلم به قبل قيامها له هنّ. وإذ لم تناف الآياتُ هذه القدر

النظر السادس \_\_\_\_\_\_ ١٢٩

من التقدّم، لم تناف ما فو قَه أيضاً، إذ لا فرقَ وقد رجعت دلالتها إلى أنَّها لا تعلم إلَّا بإعلامه تعالى، فإذَن ينقدح في الذهن القولُ ظنّاً، بأنّه على علمَها وأُمرَ بكتمها، فقد أتى عن العلماء القولان، لم يجزم أئمّةٌ أجلّةٌ على هذا بالبطلان، بل عقدَ له الإمامُ الجليل السُّيوطي فصلاً في "الخصائص الكبرى" فقال: فصل: "ذهب بعضهم إلى أنّه الله أوتي علم الخمس أيضاً، وعلم وقت السّاعة والرّوح، وأنّه أُمرَ بكتم ذلك" ["الخصائص الكبرى" باب اختصاصه النصر بالرعب مسيرة شهر ...إلخ، فصل، ٢/ ٣٣٥] انتهى. وساقَهما السيّدُ العلّامة محمد ابن السيّد العلّامة عبد الرّسول البَرزنجي [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٦/ ٢٣٧، ٢٣٨] المدني عليه الإشاعة لأشراط السّاعة" [انظر ترجمته: "إيضاح المكنون" ٣/ ٥٦. و"هدية العارفين" ٦/ ٢٣٧] على حدّ سواء، فقال: "لما كان أمرُ السّاعة شديداً، وقد استأثر بعلمها ولم يعلّمها أحداً من خَلقه، وعلّمها النبيُّ الله ونهاه عن الإخبار بها؛ تهويلاً لشأنها وتعظياً لأمرها" ["الإشاعة لأشراط الساعة" مقدمة المؤلف، صـ١٥ ملتقطاً]...إلخ. وتكون الجملةُ جارية مجرى الاستثناء. فقد اختار السبّد العلّامة أنّ الله تعالى علَّمها محمداً عليَّه وارتضى هذا القول، وإن كانت بمعنى "أو" وسقطت "الألف" من النّاسخ، فقد حكى القولَين على حدِّ سواء، ولم يجزم مثل الرّسالة المفتراة ببُطلانه، ولا جعلَه مثل "قول الغُلاة" كما فيها صـ ٢٨ [هذا وفق نسخة الإمام، أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي بين أيدينا، فالباب الثاني، صـ٣٩٦] وغيره، ولا مجاهَرة بالكذب كما فيها صـ ٢٨ [هذا وفق نسخة الإمام، أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي بين أيدينا، فالباب الثاني، صــ ٣٩٤] قو لا مخالفاً للحقّ والصّواب الذي ليس فيه شكّ ولا ارتياب، كما فيها صـ٣١ [هذا وفق نسخة الإمام، أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي بين أيدينا، فالباب الثاني، صـ٧٠٦] وعليه تمام الرسالة المفتراة. وهذا أيضاً من أمارات أنَّها مفراةٌ أو محرَّفةٌ بأيدى الوهابية الغُلاة، وإلا لم يرضَ بنسبة جدِّه العلّامةُ إلى هذه العظائم، أعنى كونَه -أجارَه الله

۲۳۰ النظر السادس

تعالى - من "الغُلاة" ومن "المجاهِرين بالكذب في الدِّين"، ومِن مخالفي ما ثبتَ قطعاً في الدِّين المبين أو شريكِ مِن مَن هو كذا؛ لأنّ مَن نقل قول الغُلاة الكذّابين المكذِّبين للقطعيات، مع قول العادلين الصّادقين المصدّقين على حدٍ سواء، فقد جوّز كلُّ ذلك وجعله أحدَ السّالفين، وخيّر المتلقى من كتابه أن يختارَ أيّهما شاء، كما هو شأن قولَين ينقلان بلا ترجيح لأحد الجانبين، إذا ظهر لك هذا، فلك أن تقول: المثبت مقدَّمٌ على النافي، وأيًّا ما كان ظهر الجوارُ عن كلّ ما أوردت الرّسالةُ في السّاعة كالآيات صـ٤ [هذا وفق نسخة الإمام، أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي بين أيدينا، فالباب ١، الوجه ١، صـ٤٠، ٣٠٥]، وحديث مسلم ص ١٨: "أنَّه على قال: لما سُئل من السّاعة قبل وفاته بشهر إنّا علمُها عند ربّي" ["غاية المأمول" فالباب ١، الوجه ٤، صـ٥٥]، وقول ابن كثير ص٢٠: وقت السّاعة لا يعلمه نبيٌّ مرسَلٌ ولا ملَكٌ مقرَّب [هكذا في نسخة الإمام، أمَّا في نسخة "غاية المأمول" التي بين أيدينا، فالباب ١، الوجه ٥، صـ٣٦٨] وقول إسماعيل حقّى [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ١٨٠] صـ٢٣: منه ما استأثر نفسه إلى قوله: منه علمُ السّاعة [هكذا في نسخة الإمام، أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي بين أيدينا، فالباب ١، الوجه ٥، صـ٧٧٧، ٣٧٧] وما نقل صـ ٢٨ [هكذا في نسخة الإمام، أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي بين أيدينا، فالباب ٢، صـ ٣٩٤]: من شقشقة شقية ودَندَنة دنية عازياً بها إلى القاري من السُّيوطي في رسالة "الكشف عن مجاوزة هذه الأمّة الألف" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/ ٤١٦. و"هدية العارفين" ٥/ ٤٣٤] وهو فريةٌ على الإمام الجليل الجلال السُّيوطي، وهذه رسالة "الكشف" حاضرةٌ ليس فيها لما إثر ولا أثر، وفريةٌ على القاري؛ فإنّه لم ينقله عن الإمام السُّيوطي، إنَّما لم يلخص ما نقله عنه إلى قوله: "لا يتجاوز عن خسميَّةٍ بعد الألف" ["الحاوي للفتاوي" كتاب الأدب والرقائق، ضمن رسالة: "الكشف عن مجاوزة هذه الأمّة" ٢/ ١٠٤]. ثمّ قال -أعنى القارى-: "قال: وقد جاهر بالكَذِب" ["الموضوعات الكبرى" فصل: ومنها مخالفة

النظر السادس \_\_\_\_\_\_ ١٣١

وقد عُلمَ اطلاعُ كثيرٍ من الملائكة والأولياء عليه، فضلاً عن الأنبياء على علماً لا ينكِره إلّا محروم، بل قد وصفَ اللهُ تعالى اللّوحَ في كتابه الكريم بوصفِ المبين، والمبينُ هو الذي يوضّح ويبيِّن، فإن كان اللّوحُ مغيبًا عن أبصار الخَلق جميعاً، فما يبيِّن ولمن يبيِّن.

قال تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ [يس: ١٢].

قال البيضاوي(١٠): يعني "اللُّوح المحفوظ "(١٠).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ [النّمل: ٧٥]. قال الإمامُ البَغَوي " في "مَعالم التنزيل" أي: "في اللَّوح

الحديث لصريح القرآن، تحت ر: ١٢٣٣، صـ٣٢٣]... إلخ. والضمير فيه لابن قيّم [انظر: "المنار المنيف" فصل: ومنها مخالفة الحديث لصريح القرآن، تحت ر: ١٤٤، صـ٨١].

<sup>(</sup>وكان هناك صفحة في الأصل مزيدة، ولكنَّها لم توجد بعد بحث عنها كثيراً)

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي الإمام ناصر الدين أبو سعيد القاضي البيضاوي الفقيه الشّافعي، توفّي سنة ٦٨٥ ه. من تصانيفه: "أنوار التنزيل في أسرار التأويل" في تفسير القرآن، و"طوالع الأنوار" في علم الكلام، و"منهاج الوصول إلى علم الأصول" و"نظام التواريخ" بالفارسية، وغير ذلك. ("هدية العارفين" ٥/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) أي: "أنوار التنزيل" يس، تحت الآية: ١٢٨ /٣ ، ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) هو الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء أبو محمد البَغَوي من أعمال هَراة، الفقيه الشّافعي، توفّي سنة ٢٥٥ه. من تصانيفه: "شرح السنّة" في الحديث، و"مصابيح السنّة" و"معالم التنزيل" في تفسير القرآن، و"معجم الشّيوخ". ("هدية العارفين" ٥/٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) "معالم التنزيل" في التفسير: للإمام محيي السنّة أبي محمد حسين بن مسعود الفراء البَغَوي

وقال على القاري في "المرقاة": "حكمةُ ذلك -أي: إثبات الكوائن كلِّها في اللَّوح- إطلاعُ الملائكة على ما سيقع ليزدادوا بوُقوعه إيهاناً وتصديقاً، ويعلموا مَن يستحقّ المدحَ والذَمّ، فيعرفوا لكلِّ مرتبتَه" (الله التهيي)

= الشّافعي، المتوفّى سنة ١٦٥ه.

ينظر فيه من الملائكة "(١).

("كشف الظنون" ٢/ ٥٨٩).

(١) "معالم التنزيل" النمل، تحت الآية: ٧٥، ٣/ ٤٢٧.

(٢) هو عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدّين أبو البركات النَّسَفي الحنفي، توقي سنة ٧١٠ هـ. من تصانيفه: "الكافي شرح الوافي" له، و"كنز الدقائق" في الفروع، و"مدارك التنزيل وحقائق التأويل" في تفسير القرآن، و"المستصفى شرح النّافع" و"المصفّى في مختصر المستصفى" له، و"منار الأنوار" في الأصول، و"الوافي". ("هدية العارفين" ٥/٣٧٩).

(٣) "مدارك التنزيل وحقائق التأويل": للإمام حافظ الدين عبد الله بن أحمد النَّسَفي، المتوفّى سنة ٧١٠ هـ.

(٤) "مدارك التنزيل" النمل، تحت الآية: ٧٥، ٢ / ٢٤٨.

(٥) "المرقاة" كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر، الفصل ١، تحت ر: ٧٩، ١/ ٢٥٧.

وقد ذكر الشّاهُ عبدُ العزيز "في "تفسير فتح العزيز "إنّ المراد من الإطلاع على اللّوح المحفوظ، الإطلاعُ على الموجودات النّفس الأمريّة، قبل ظهورها في الخارج، سَواءٌ كان بمطالَعة النُّقوش أو بدُونها، وهذا يحصل لأولياء الله تعالى. -أيضاً قال-: والإطلاعُ على اللَّوح المحفوظ بمطالَعة النُّقوش أيضاً منقولٌ عن بعض أولياء الله تعالى بالتواتُر "" انتهى مترجماً.

وأخرجت الأئمة كالشّطنوفي وغيره بسندٍ صحيحٍ عن ابن رسول الله على غوثِ الثقلَين وغياثِ الكونين، سيّدِنا الغوث الأعظم أبي محمد عبد القادر الحسني الحسيني الجيلاني -رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا، وأفاض علينا في الدّارين من نوره الرّبّاني- أنّه على كان يقول: "عَينى في اللّوح المحفوظ"(١٠).

أقول: هذا ربُّنا الله يقول في اللَّيلة المباركة ليلةِ البراءة: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ \* أَمْراً مِّنْ عِندِنَا ﴾ [الدُّخان: ٤، ٥] فثبت بشهادة الله تعالى، أنَّ مدبِّراتِ الأمر يأتيها الإعلامُ الإلهي بجميع أفراد الأربع من الخمس، أعني ما سِوى السّاعة قبل وقتها.

<sup>(</sup>١) العلّامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدِّهلوي الهندي الفقيه الحنفي، المتوقى سنة ١٢٣٩هـ. من تصانيفه: "بستان المحدِّثين" و"التحفة الاثنا عشرية" في الردّ على الروافض، و"سرّ الشهادتين" و"فتح العزيز" في تفسير القرآن. ("هدية العارفين" ٥/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) "فتح العزيز" في تفسير القرآن: للعلّامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدِّهلوي الهندي الفقيه الحنفي، المتوفّى سنة ١٢٣٩هـ. ("هدية العارفين" ٥/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) "تفسير فتح العزيز" الجن، صـ٧٠٩.

<sup>(</sup>٤) "بهجة الأسرار" ذكر كلمات أخبر بها عن نفسه محدثاً بنعمة ربّه ...إلخ، صـ٥٠.

أقول: وكذلك يجب أن يعلم سيّدُنا إسرافيل -عليه الصّلاة والسّلام بالتبجيل- وقتَ السّاعة عيناً قبل وُقوعها، ولو لحظةً، وذلك يوم يؤمَر بالنّفخ، فيُرخي جناحه الآخر، وقد أرخَى أحدَهما حين وُلد رسولُ السّاعة في فالتقم الملك التّابع الصُّور، وقوله في: «كيف أنعم وصاحب الصُّور قد التقمه وأصغى سمعه، وحنا جبهته ينتظر متى يؤمَر بالنّفخ»(۱)

(۱) تمامه: (فيَنفخ) قالوا: كيف نصنع؟ قال: (قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل!) (رواه الإمام أحمد [أي: في "المسند" مسند أبي سعيد الخدري، ر: ١١٠٣٩، ١١٧٤] والترمذي [أي: في "السنن" أبواب تفسير القرآن عن رسول الله هي، [باب ومن] سورة الزمر، ر: ٣٤٣٠ صـ٧٣٧]) وابن حِبّان [أي: في "الصحيح" كتاب الرقائق، باب الأذكار، ذكر الأمر لمن انتظرالنفخ في الصور ...إلخ، ر: ٢٨٠، صـ٩١] والحاكم [في "المستدرك" كتاب الأهوال، ر: ٣١٠٨، ٨٦٧٨] (عن أبي سعيد الحُدري)، وأحمد [في "المسند" مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي في، ر: ٣٠١، ١٩٩١] والحاكم [في "المسند" كتاب الأهوال، ر: ٣١٠٨، ٨/٢٧١] عن ابن عباس، وأحمد [أي: في "المسند" مسند الكوفيين، ولاهوال، ر: ٣٠٨، ٨/٢٧١] عن ابن عباس، وأحمد [أي: في "المسند" وأب الزاي من اسمه زيد، عطية العوفي عن زيد بن أرقم، ر: ٢٩٣١، ٧/ ٩٠] والطبراني في "الكبير" [باب الزاي من اسمه زيد، عطية العوفي عن زيد بن أرقم، ر: ٢٩٣١، ٥/ ١٩٩] عن زيد بن أرقم، وأبو الشيخ في "العظمة" عن أبي هريرة ["العظمة" صفة إسرافيل عليه السلام وما وكل به، ر: ٣٩٣، ٣/ ٢٩٣]، وأبو نعيم في "الحلية" عن جابر ["الحلية" ذكر طبقة من تابعي المدينة وهم الفقهاء السبعة، محمد بن علي الباقر، ر: ٣٧٧٥، ٣/ ٢٢١]، والضياء في "المختارة" عن أنس هي [انظر: "كنز العمال" كتاب القيامة من قسم الأقوال، نفخ الصور، ر: ٢٨٩٨، ٣/ ٢٠١)، وأنس هي [انظر: "كنز العمال" كتاب القيامة من قسم الأقوال، نفخ الصور، ر: ٢٨٩٨، ١٩٨٠،

والمَلَكُ جاثٍ على ركبتَيه ناظرٌ إلى جناح إسرافيل المبسوطِ بعد، فإذا أرخَى نفخ، فبين الإذن وقيام السّاعة إرخاءُه الجناح، وهو حركةٌ، والحركةُ زمانيّة، فلا بدّ من تقدُّم العلم، ولو لمحةً، فإذا " وجبَ هذا لملكٍ مقرَّبٍ، فها المحيلُ أن يعلمَه الحبيب الأعظم عن قبل وُقوعه بألفَي سنةٍ مثلاً، ويؤمَر أن لا يُخبِر؟!.

١٤/ ٢٦٥، نقلاً عن الضياء عن أنس] منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. حفظه ربه. (مكية)

<sup>(</sup>١) أي: في "السنن" أبواب تفسير القرآن عن رسول الله في [باب ومن] سورة الزمر، ر: ٣٢٤٣، صـ٧٣٧، عن أبي سعيد الخدري. [قال أبو عيسي]: هذا حديثٌ حَسن.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب السين والعين، سعد بن مالك الخدري، ر: ٣٦، ٢، ٢ ، ٤٥١، ٢ ، ٤٥١، ٢ ، ٤٥١ ، ٢ . ٤٥١ ، ٢ . ٤٥١

<sup>(</sup>٣) هذا الدّليل المنير مما استنبطَه بفكري وقتَ هذا التحرير، ثمّ رأيتُ بعد أيّام ما قال في "التفسير الكبير" تحت قوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً﴾ [الجنّ: ٢٦] ونصُّه بتلخيص: "أي: وقت وقوع القيامة من الغيب الذي لا يُظهِره اللهُ لأحد، فإن قيل: فإذا حملتم ذلك على القيامة فكيف قال: ﴿إِلّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ﴾ [الجنّ: ٢٧] مع أنّه لا يُظهِر هذا الغيبَ لأحدِ من رُسله؟ قلنا: بل يُظهِره عند قُرب القيامة، كيف لا وقد قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَقُ السَّمَاء بِالْغَهَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلاً﴾ [الفرقان: ٢٥] ولا شكّ أنّ الملائكة يعلمون في ذلك الوقت قيامَ السّاعة" ["مفاتيح الغيب" الجنّ، تحت الآية: ٢٦، ٢١/ ٢٧٨] انتهى.

أقول: ولعلّ استنباطي أحكم، ثمّ يكفينا في الاحتجاج قولُه: "قلنا: بل يُظهِره"، والله تعالى أعلَم. انتهى منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه. (مكيّة)

٢٣٦ \_\_\_\_\_ النظر السادس

لا جرمَ قال العلّامةُ [التفتازاني] في "شرح المقاصد" جواباً عن تمسُّك المعتزلة في نفي الكرامة بقوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ﴾ ...الآية [الجنّ: ٢٦] ما نصُّه: "الغيبُ هاهنا ليس للعموم، بل مطلقٌ أو معيّنٌ، هو وقتُ وُقوع القيامة بقرينة السّياق، ولا يبعد أن يطّلعَ عليه بعضُ الرُّسُل من الملائكة أو البَشر "(۱) انتهى.

أي: فيصحّ الاستثناءُ، فإذَن إنّها ينتفي عن الأولياء علمُ وقتِ السّاعة، ويثبت هذا أيضاً لمن ارتضَى من رسولٍ بدليل الاستثناء، بل قال الإمامُ القَسطلاني في "إرشاد السّاري شرح صحيح " البخاري ": " (ولا يعلم متى تقوم السّاعةُ ) أحدُ (إلّا اللهُ ) إلّا مَن ارتضَى من رسولٍ؛ فإنّه يُطلِعه على ما يشاء مِن غيبه، والوليُ تابعُ له يأخذ عنه " " انتهى.

<sup>(</sup>١) "شرح المقاصد" المقصد ٦ في السّمعيات، الفصل ١ في النبوة، المبحث ٨ الولى، الجزء ٥، صـ٧٦.

<sup>(</sup>٢) ثمّ العجبُ كلّ العجب ممن لا يفرِّق بين العلم بالشيء بعد وُقوعه، والعلم به قبلَه ولو بزمانٍ قليل؛ فإنّ الأوّلَ علمٌ بالشّهادة، والثاني مِن علم الغيب، والغيبُ لا يغيّر الشّهادة بقُرب الوقوع، والتجوِّزُ بأن ما قربَ من الشّيء يعطي حكمُه، لا يغيّر الحقائق حتّى يجعلَ الغيبَ شهادة، أو المعدوم موجوداً، وأمثالُ هذه الخطابيات لا تسمع في باب خصائص الألوهية، ولذا لم يلتفت إليه الإمامُ الرازي كما سمعت، فتثبّت ولا تصغ إلى أمثال تلك الأباطيل!. انتهى منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. (مدنيّة)

<sup>(</sup>٣) "إرشاد السّاري" كتاب تفسير القرآن، سورة الرعد، تحت ر: ٤٦٩٧، ١٠ ٩٣٦٩.

النظر السادس \_\_\_\_\_\_ ١٣٧

بل ذكره (۱) الشّاهُ وليُّ الله الدّهلوي والدُ الشّاهُ عبد العزيز في "التفهيات الإلهيّة" عن حال نفسِه (۱) أنّه أُعلمَ بتعيين وقت السّاعة وانشقاقِ السّاء في بعض وارداته، ثمّ لما أفاقَ لم يضبطه وصار كرؤيا رئيتْ ونسيتْ.

في "حاشية الفتح المبين" (١٤) للعلّامة حسن بن علي المدابغي، و"الفتوحات

<sup>(</sup>۱) قلتُ: قوله: بل ذكره الشّاهُ ...إلخ: رأيتُ في الكلام العارف الكبير، والولي الشّهير سيّدي عبد السّلام الأسمَر [انظر ترجمته: "معجم المؤلِّفين" ٢/ ١٤٦] -أفاض اللهُ علينا فيضه الأنور ورضيَ عنه وعنّا به، آمين! - التصريحَ بأنّ اللهَ تعالى أطلعه على وقت قيامة السّاعة قرناً وسنةً وشهراً وساعةً، ذكره في معرض الامتنان. وما ذلك على الله بعزيز ...انتهى. كتبه الفقير حمدان الجزائري (مدنيّة حمدانية).

هذا أواخر الحواشي التي زيّن بها طرة كتابي، بل بيّض بها غرّة جوابي، علّامةُ المغرِب حضرة مولانا حمدان، حمدَ مساعِيه المنّان، آمين!. والحمد لله ربّ العالمين!. انتهى منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه.

<sup>(</sup>٢) "التفهيمات الإلهيّة": للشيخ أحمد ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي، توقيّ سنة ست وسبعين ومئة وألف. ("نزهة الخوطر" حرف الواو، ر: ٧٥٥، ٦/ ٤١٠، و٤٢٢، و٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) لم نعثر على هذا النص.

<sup>(</sup>٤) "حاشية الفتح المبين": لحسن بن علي بن أحمد بن عبد الله المنطاوي الأزهري الشّافعي الشّهير بـ"المدابغي" توفّي بمصر سنة ١١٧٠هـ. ("هدية العارفين" ٥/٢٤٦).

۲۳۸ — النظر السادس

الأُلُوهيّة" (() شُروح "الأربعين" للإمام النَّوَوي في علمِه اللَّهُ بوقت السّاعة: "الحقّ كما قال جمعٌ: إنّ اللهَ الله على على على على على على ما أبهمَه عنه، إلّا أنّه أمر بكتم بعضٍ والإعلام ببعضٍ "() انتهى.

وكذلك صحّحه العشماوي في "شرح الصّلاة الأحمديّة".

أَقُول: وكلُّ ذلك لمعةُ أنوارِ قولِه ﷺ: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النّحل: ٨٩].

كما أله مَنا اللهُ تعالى تقديرَه، فأشرقَ الحقّ بنور الكتاب، كشمسٍ تجلّت عنها السّحاب. وبعد ذلك لا حاجة لنا إلى سرد جزئياتٍ من الخمس أخبرَ بها الأولياءُ العظام -على سيّدِهم وعليهم الصّلاةُ والسّلام-؛ فإنّ ذلك بحرٌ لا يدرَى قعرُه، فيخرج الكلامُ عن النّظام، ومَن لم يشفِه القرآنُ، فأنّى تزول عنه السّقام! نسأل اللهَ العفوَ والعافية، وعلى الحبيب الصّلاةُ والسّلام!.



<sup>(</sup>١) أي: "الفتوحات الوَهبية في شرح الأربعين النَّووية" الحديث ٢، صـ١٤٦: لبرهان الدين إبراهيم بن مرعي الشبرخيتي المالكي، المتوفّى غريقاً بالنيل سنة ١١٠٦هـ.

<sup>(&</sup>quot;إيضاح المكنون" ٤/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) "حاشية الفتح المبين" الحديث ٢، صـ٨٢.





القسم الثاني \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٤١

# القِسم الثاني

الحمد لله ظهر الحقُّ وزهر الصّواب! وانجلى عن شمس الهُدى كلُّ حجاب! ذلك من فضل الله علينا وعلى النّاس، ولكن أكثر النّاس لا يشكرون!.

ومَن نظرَ في كلامِ أحقَر العبيد نظرَ متدبِّرٍ مستفيدٍ، أو ألقَى السّمعَ وهو شهيد، ظهرَ له الجوابُ السّديد، عن كلّ ما يصول به صائلٌ عنيد، ولكن التصريحَ أجدَى وأحرَى بالبيان، فلنتكلّم على كلّ سؤالٍ بحيالِه واللهُ المستعان!.

السّؤال الأوّل: عما وقع في آخِر النّسخة المطبوعة بالهند من رسالة "إعلام الأذكياء"(" للفاضل أبي الذّكاء سلامة الله" -سلّمه الله- بلفظ: "وصلّى الله على مَن هو الأوّلُ والآخِر والظاهرُ والباطن، وهو بكلّ شيءٍ عليم"(").

<sup>(</sup>۱) "إعلام الأذكياء": للشيخ الصّالح الفقيه محمّد سلامة الله ﷺ الحنفي الرّامفوري، أحد الأفاضل المشهورين. مات لثمان خلون من جُمادى الأولى سنة ثمان وثلاثين وثلاثمئة وألف ("تذكرة علماء أهل السنّة" صــ ۹۷، ۹۷ ملتقطاً وتعريباً).

<sup>(</sup>۲) الشيخ الصّالح الفقيه محمّد سلامة الله فِي الحنفي الرّامفوري، أحد الأفاضل المشهورين. حفظ القرآن الكريم، وقرأ العلمَ على الشيخ إرشاد حسين المجدِّدي الرّامفوري، وأخذ عنه الطريقة، ولازَمه مدّةً من الدهر، ونال منه الإجازة، وهو يُعرَف بقناعة وعَفاف وتؤكّل، لا يردّ السّلام ولا يصافح مَن كان يتزيّن بزّي الأفرنج، أو يأخذ من لحيته. له من التصانيف: "إعلام الأذكياء" في مسألة علم الغيب. مات لثمان خلون من جُمادى الأولى سنة ثمان وثلاثين وثلاثمئة وألف ١٣٣٨ه.

<sup>(</sup>٣) "إعلام الأذكياء" صـ٢٦.

أقول الجواب الأوّل: هذه رسالةٌ أرسلَها إليَّ المصنَّفُ عَلَيْ للتقريظ، وقلتُ فيا قرّظتُ عليه، وهو بمَرأى منكم ما ترجمتُه:

"نعم، قولُ زيدٍ حقٌ وصحيح، وزعمُ بكرٍ مردودٌ وقبيح، -فاللهُ تعالىعزّت عظمتُه أعطَى حبيبه سيّد العالم على علوم جميع الأوّلين والآخِرين، وأراه
الشَّرقَ والغَربَ والعَرشَ والفَرش، وجعلَه شاهدَ مَلكوتِ السّاوات والأرض،
وعلّمه ما كان وما يكون من أوّلِ يوم إلى يوم القيامة، كما فصّل دلائله تفصيلاً كافياً
بقدر الحاجة مولانا الفاضلُ الكامل المجيب -سلّمه المولى القريب المجيب-، وإن
لم يكن شيءٌ فالقرآنُ العظيم شاهدٌ عَدل، وحكمٌ فصل، قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ تِبْيَاناً لَكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النَّحل: ٨٩]" ... إلى آخر ما قرّرتُ وحرّرتُ من الدّليل

فكلُّ مَن ترَعرَعَ عن العامية ولو قليلاً، يعرف أني ما التزمتُ في تقريظي هذا إلّا أنّ الدّلائلَ التي ذكرها الفاضلُ المجيب كافيةٌ بقدر الحاجة، فلم يكن إذ ذاك نظري إلى كلّ لفظٍ لفظٍ، بل ولا إلى تصوير المدّعَى الذي فيه؛ فإني صوّرتُها بعباري على حدة، ومَن خدمَ العلمَ أو جالس العلماء، وله عقلٌ وتمييز، فإنّه يميّز بين ألفاظ المقرِّظين والمصحِّحين؛ فإنهم إن قالوا: "نظرنا تلك الرّسالة أو الفُتيا من أوّلها إلى آخرها، نظرَ تدبّرٍ وإمعان" كما قال الكَنْكُوهي في تقريظ "البراهين القاطعة" فقد

<sup>(</sup>١) "إعلام الأذكياء" صـ٧٧-٢٩ بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) "البراهين القاطعة" التقريظ، صـ٧٧٤.

القسم الثاني \_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٤٣

التزموا صحّة جميع ما فيهما، ويصحّ حينئذٍ أن ينسبَ إليهم كلُّ ما تضمّنته من المباني والمعاني، وإن قالوا: "طالَعناه من عدة مَواضع، فوجدنا أنّه نافع" فإنّما حسّنوا موضوع الكتاب، أمّا طرق البيان وسَوق البُرهان، واللّفظ والبيان، فمسكوتٌ عنه، لا إنكار ولا إذعان، ومثلُه قولُ مصحّح الفتوى: "الحكم صحيح"، بل رُبما يُؤمِي بطرفِ خفيً إلى شيءٍ غير مَرضي في الدّليل أو الألفاظ، حيث خصّ حكم الصحّة بالحكم، فإن زاد لفظ "النّفس" كان أشدَّ إشعاراً بوجود النقص، وإن أعادوا الدّعوى بألفاظهم وقالوا: "فصّل المجيبُ دلائله" فمدلولُ كلامِهم تسليمُ الدّلائل، ويمكن أن أحبّوا في نفس الدّعوى تبديلَ لفظٍ أو زيادة كلمةٍ أو نقصَ حرفٍ، حتّى ذكروها بعباراتِ أنفسِهم. ويمكن أن أعادوها لزيادة إيضاحٍ وتأكيدٍ وإفصاحٍ، فلا يحكم عليهم في دعوى الأصل بقبولٍ ولا اعتراض، وإذا كان هذا في نفس الدّعوى، فا عليهم في دعوى الأصل بقبولٍ ولا اعتراض، وإذا كان هذا في نفس الدّعوى، فا ظنّك بالألفاظ الخارجة الزّائدة، التي لا تعلّق لها بدليل ولا دعوى؟!

هذا ما تقتضيه الصّناعةُ العِلميّة، وظهر لك منها أنّي لم ألقِ بالي حينَ التقريظ إلى الأمور الزَّوائد، ولا يحضرني الآنَ ما كان في أصل مُسوّدةٍ إذ ذاك، ولكن رأيتُ في ترجمتِه بالعربيّة للمؤلِّف بالخطّ المعروف لدَينا في كلّ ما يأتينا من رسائلِه ومسائلِه للتصديق والتحقيق، ما نصُّه: "وصلّى مَن هو الأوّلُ والآخِرُ والظاهرُ والباطنُ، وهو بكلّ شيءٍ عليمٌ على مظهر: ﴿هُوَ الْأَوّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عليمٌ " [الحديد: ٣].

وهذا لا مثارَ فيه لوَهم الواهِم، ولا غروَ إن تبدّلت على كاتب المطبع لفظة "مظهر" بلفظة "مَن هو"؛ فإنّه هو الذي كتبَ في تقريظي مكانَ "محمدٍ" لفظة "مجمعون". انظر آخِر صـ ٢٩ المطبوع خطأً صـ ٢٦.

فإن كان الأمرُ هكذا فبها ونعمت، وإن فرضنا أنّ أصلَ العبارة مثل المطبوع، فأنا أعرف المجيبَ أنّه فاضلٌ سنّيٌ سديدُ الاعتقاد، شديدُ النكاية على أهل البِدَع والعِناد، وفريضة عين على كلّ مسلمٍ أن يحمل كلامَ أخيه على أحسنِ ما يقدر عليه من محمَلٍ وتوجيه، ولا يحرم ذلك إلّا مَن حُرمَ سلامة القلب، كما نصَّ عليه الأئمّةُ الأخيار.

قال ابنُ عباس ﴿ الله عَمدُ الله محمدٌ ﴿ الله عَمدُ الله ومنةُ الله ومنةُ الله ومنةُ الله ومنةُ الله ومنةُ الله وحصّ هذه الآية بالذّكر لمناسبة المقام؛ فإنّه الله أوّلُ العالَمين خَلقاً، فشهدَ كلُّ الخلائق لوُجوده أوّلَ منها جميعاً، وآخِرُ المرسَلين بعثاً، فجمعَ جميعَ ما أنزلت إليهم من العلوم، وظاهرٌ بآياته منها بإخباره بالغُيوب، وباطنٌ بحقيقته التي هي المَظهرُ الأتمُّ العلوم، وظاهرٌ بآياته منها بإخباره بالغُيوب، وباطنٌ بحقيقته التي هي المَظهرُ الأتمُّ

القسم الثاني \_\_\_\_\_\_ ٢٤٥

للذّات العَليّة والصِّفات الأزَليّة، فهو على عالم بإعلام ربِّه هي جميع ما كان وما يكون من أوّل يوم إلى آخِر الأيّام، فامتنّ الله تعالى عليه بتجلّي هذه الأسماء الخمسة، وامتنّ علينا بإرساله، فهو مِنّةُ تلك الآية الكُبرى.

الجواب الثالث: لا شكّ أنّه على سُمّي بكثيرٍ من أسهاء الله الحُسنى، عدَّ منها سيّدُنا الوالد -قدّس سرّه الماجد- في كتابه المستطاب "سُرور القُلوب في ذكر المحبوب" سبعةً وستين اسهاً أن وزاد الفقيرُ عليه جملةً صالحةً في كتابي "العَروس الأسهاء الحُسنى فيها لنبيّنا من الأسهاء الحُسنى"، وذكر مخارجَها ومآخذَها، ومعلومٌ أنّ الأول والآخِرَ والظاهرَ والباطنَ أيضاً من الأسهاء التي أعطاها ربّنا على نبيّنا على المُساعة المحتول والمناطن أيضاً من الأسهاء التي أعطاها ربّنا الله نبيّنا على المُساعة المحتول والمناطن أيضاً من الأسهاء التي أعطاها ربّنا الله نبيّنا المحتول والمناطن أيضاً من الأسهاء التي أعطاها ربّنا الله نبيّنا المحتول والمناطن أيضاً من الأسهاء التي أعطاها ربّنا الله نبيّنا المحتول والمحتول و

انظر "المواهب" و"شرحَه" للزّرقاني، وفيها جميعاً حديثٌ نفيسٌ للدَّيلمي في "مسند الفردَوس" عن ابن عبّاس الله فيه إرسالُه تعالى جبريلَ الله إليه

<sup>(</sup>۱) "سُرور القلوب في ذكر المحبوب": للعلّامة الشيخ الفقيه المفتي نقي علي بن رضا علي الأفغاني البَرَيْلوي، أحد الفقهاء الحنفيّة، توفيّ في سلخ ذي القعدة سبع وتسعين ومئتين وألف ١٢٩٧هـ. ("تذكرة علماء الهند" حرف النون، صـ٢٤٥، ٢٤٥ ملتقطاً تعريباً).

<sup>(</sup>٢) "شرور القلوب بذكر المحبوب" خصائص المصطفى في ص ٢٦٨، ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) "شرح المواهب" المقصد ٢، الفصل ١ في ذكر أسمائه الشريفة ... إلخ، ٢٥٤، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) قال العلّامة القاري في "شرح الشِّفا" [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ٥/ ٦٠٠، ٦٠٠]: "قد روَى التلمساني عن ابن عبّاس على قال: قال رسولُ الله على الله السلام عليك فقال: السلام عليك يا أوّل، السّلامُ عليك يا أوّل، السّلامُ عليك يا أخر، السّلامُ عليك يا ظاهر، السّلام عليك يا باطن! فأنكرتُ ذلك عليه وقلتُ: إنّها هذه صفةُ الخالق، فقال يا محمد! إنّ الله تعالى أمرَني أن أسلّم بها عليك؛ لأنّه

عَنَّ، وتسميتُه بتلك الأسماء الأربعة، وبيانُ وجهِ كلِّ ذلك، فاجعلوا "مَنْ" مَوصولةً، وتمت صِلتُها إلى قوله: "والباطن".

أمّا قولُه: "وهو بكلِّ شيءٍ عليم" فإنّا نسألكم: هل تصحّ إضافةُ هذه الجملة إلى النّبي في أم لا؟ وليس يصلح لها! فإن كان الأوّلُ فهاذا النّفور؟ وإن كان الآخِرُ فلم تجعلون الضّميرَ فيه إليه في ، لم لا تجعلونه لله في ؟ وقد تقدّمَ ذكرُه تعالى فيه، فيكون المعنى: صلّى الله تعالى على مَن هو الأوّلُ والآخِرُ والظاهرُ والباطنُ، وهو في فيكون المعنى: صلّى الله تعالى على مَن هو الأوّلُ والآخِرُ والظاهرُ والباطنُ، وهو

قد فضّلك بهذه الصّفة وخصّك بها على جميع النّبين والمرسّلين، فشقّ لك اسماً من اسبهه ووصفاً من وصفِه، وسمّاك بالأوّل؛ لأنّك أوّل الأنبياء خلقاً، وسمّاك بالآخِر؛ لأنّك آخِر الأنبياء في العصر، وخاتم الأنبياء إلى آخِر الأمم، وسمّاك بالباطن؛ لأنّه تعالى كتبَ اسمَك مع اسمِه بالنّور الأحَر في ساق العَرش قبل أن يخلقَ أباك آدم بألفي عام إلى ما لا غاية له ولا نهاية، فأمرَ في بالصّلاة عليك فصلّيتُ عليك ألف عام بعد ألف عام، حتى بعثك الله بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وسمّاك بالظاهر؛ لأنّه أظهَرك في عصرك هذا على الدّين كلّه، وعرف شرعك وفضلك أهل السّماوات والأرض، فما منهم من أحد إلّا وقد صلّى عليك -صلّى الله تعالى عليك- فربّك محمودٌ وأنت محمّدٌ وربّك الأوّلُ والآخِرُ والظاهرُ والباطن، وأنت الأوّلُ والآخِرُ والظاهرُ والباطن، فقال رسولُ الله على: الحمد لله الذي فصّلني على جميع النّبين حتى في اسمِي وصفتي»" ["شرح الشفا" القِسم ١ في تعظيم العلي الأعلى ...إلخ، الباب ٣، فصل، ١/ ١٥٥ ملتقطاً]. و"دُرر الغوّاص" [انظر ترجمته: "إيضاح المكنون" ٣/ ٢٩٦] وفي "الجواهر والدُّرر" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١/ ٢٩٨] كلتاهما لسيّدي عبد الوهّاب الشّعراني عن شيخه علي ترجمته: "كشف الظنون" ١/ ٢٨٨] كلتاهما لسيّدي عبد الوهّاب الشّعراني عن شيخه على الخواص في شائه في شأنه في الله في المراه والمرة والباطن" المؤال والآخِرُ والظاهرُ والباطن"

["دُرر الغوّاص" صـ٣٩ بتصرّف] ...إلخ، انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غُفر له (مدنيّة)

القسم الثاني \_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٤٧

بكلّ شيءٍ عليم، ختمَه بها كها ختم الله ﷺ: ﴿وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ بقوله: ﴿وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهًا﴾ [الأحزاب: ٤٠].

الجواب الرّابع: هَب أنّ المصنّفَ راجَعَ في نيّته الضمائر كلّها للنّبي على مع أنّه ليس لكم الحكمُ على قلب أحدٍ، فأنبئُونا! كيف يُقضَى به على خروجِه عن التوحيد أو عن دائرة السنّة والجماعة؟؛ فإنّ كونه على عليهاً مما لا يُنكِره مسلمٌ، بل ولا كافرٌ سبر أخبارَه على السنّة والجماعة؟

مطلب: إطلاقُ لفظة "كلّ شيءٍ" واختلافُ مَعانيه باختلاف المحلّ أمّا "كلّ شيء" فأقول: له موارد شتّى، والكلُّ في القرآن أتَى:

(١) قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيها ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، هذا يشمل جميع المعلومات والمفهومات من الواجب والممكنات والـمُحالات، وهو العام المخصوص من قولهم: "ما مِن عامِّ إلّا وقد خُصٌ منه البعضُ".

(٢) وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٠]، فهذا يشمل الممكناتِ الموجوداتِ والمعدومات، ولا سبيلَ له إلى الواجبات والمحالات، كما

حققتُه في "سبحان السُّبوح عن عيبِ كذبٍ مقبوح"(١)؛ إذ لو قدرَ على الواجب لم يبقَ إلها كما تقدَّم، أو على المُحال؛ فمِن المُحال فناؤُه، فيقدر عليه فيكون فناؤُه ممكناً، فلم يكن وجودُه واجباً، فلم يكن إلهاً.

# مطلب: بصرُه تعالى يعمّ الموجوداتِ دُون المعدوم

(٣) وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾ [الـمُلك: ١٩]، فهذا يشمل الموجوداتِ جميعاً من الذّات والصّفات والممكنات، دُون الـمُحالات والمعدومات؛ لأنّ المعدوم لا يصلح للرّؤية، كما نصّ عليه علماؤُنا في أصول الدّين، منهم سيّدي عبد الغني النّابلُسي " فِي في "المطالب الوَفيّة" ".

<sup>(</sup>۱) "سبحان السُّبوح عن عيبِ كذبٍ مقبوح" هذه رسالة مطبوعة مع مجموعة فتاواه المسمَّاة بـ"العطايا النبوية في الفتاوي الرضوية" كتاب الردِّ والمناظرة، ۲۰/ ۹۱/ ۱۸۰-۱۸۰

<sup>(</sup>٢) هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم النابلُسي الدِّمشقي العارف بالله الحنفي الصُّوفي النقشبندي القادري، وُلد بدِمشق سنة ١٠٥٠ هـ، وتوفيّ بها سنة ١١٤٣هـ. من تصانيفه: "تعطير الأنام في تعبير المنام" و"الحديقة النَّديّة شرح الطريقة المحمديّة" و"كشف النُّور عن أصحاب القبور" و"نهاية المراد شرح هدية ابن العِماد" في الفروع، وغير ذلك. ("هدية العارفين" ٥/٤٧٦-٤٧٩ ملتقطاً).

<sup>(</sup>٣) "المطالب الوَفية شرح الفرائد السَّنية": للشيخ عبد الغني النابلُسي، المتوفّى سنة ١١٤٣ه. ("إيضاح المكنون" ٤/ ٣٣٢. و"هدية العارفين" ٥/ ٤٧٦).

القسم الثاني \_\_\_\_\_\_\_ ٢٤٩

قلتُ: ألا ترى أنّ مَن يرَى ما لا وجود له في نفس الأمر، كالدّائرة في الشُّعلة الجوّالة، والخطِّ في القَطرة النّازلة، ودَوران الدار بدَوران الرّأس؛ فإنّه يقال له: أخطأ في النّظر، وتعدّ تلك المرئياتُ من أغلاط البَصر، واللهُ منزَّهُ عن الخطاء والغَلَط.

(٤) وقال تعالى: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، هذا إنّما يشمل الممكنَ الموجودَ في شيءٍ من الأزمِنة، لا الواجبَ ولا الـمُحالَ، ولا الممكنَ الذي لم يوجَد، ولا يوجَد إلى أبد الأبد.

(٥) وقال تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ [يس: ١٢]، فهذا لا يشمل إلّا ما وُجد، ويوجَد من الحوادث من أوّلِ يومٍ إلى آخِر الأيّام، لا غير المتناهي؛ لاستحالة أن يحيطَ به المتناهيُ كها تقدّم (١٠).

فانظر أنّ لفظةً في المواضع الخمسة واحدة، والمرادُ بها في كلّ مقام العمومُ، لكن إنّها شملتْ كلُّ كلمةٍ ما في دائرتها، لا ما هو خارجٌ عنها غير صالح لها، وهذا لا يرتاب فيه عاقلٌ، فضلاً عن فاضل، وقد أثبتنا عرشَ التحقيق أنّ القرآنَ العظيم، وصحاحَ أحاديث الرّسول الكريم - عليه وعلى آله أفضلُ الصّلاةِ والتسليم - ناطقةٌ بحصول علم جميع ما كان وما يكون من أوّلِ يومٍ إلى اليوم الآخِر، أعني كلّ ما كتبَ في اللّوح المحفوظ، لنبيّنا على .

<sup>(</sup>١) انظر: النظر الخامس، صـ١٦٢، ١٦٣٠.

٢٥٠ \_\_\_\_\_ القسم الثاني

ونصَّ العلماءُ، منهم: العَلائي "في "الدرّ المختار"": "أنّه يجوز إطلاقُ الأسماء المشتركة كعلي ورشيد على الخلق، ويُراد فيهم غيرُ ما يُراد في الله تعالى "". فإذَن قولُه: "وهو بكلّ شيء عليم" إذا أضيفَ إلى الله تعالى يُراد به المعنى الأوّلُ، وإذا أضيفَ إلى الله تعالى يُراد به المعنى الأوّلُ، وإذا أضيفَ إلى النّبي عَلَيْ يُراد به المعنى الخامس، فلا محذورَ ولا محظور!.

#### الجواب الخامس:

# مطلب: تصريح الشّيخ عبد الحقّ الدّهلوي أنّه في هو الأوّلُ والآخِرُ والظاهرُ والله على الله عل

سيّدُنا الشّيخ المحقِّق عبد الحقّ البُخاري الدّهلوي -قدّس سرّه المعنوي - من أجلّة العلماء وأكابر الأولياء، ملاً ذكرُه الأسماع والبقاع، وطابَ بطِيب نشرِه البلادُ والقاع، ولا بدّ أنّ ساداتَنا علماء مكّة أيضاً عالمون بجلالة شأنِه ورفعة مكانِه، له قِينَا

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الرّحمن بن محمد بن حسن الحصني الأصل المعروف بـ"العلاء الحصكفي" الحنفي، المفتي بدِمشق، وُلد سنة ۱۰۲۱ه وتوقي سنة ۱۰۸۸ه. له من التصانيف: "إفاضة الأنوار على أصول المنار" للنَّسَفي، وتعليقة على "أنوار التنزيل" للبيضاوي، وتعليقة على "صحيح البخاري" والجمع بين "فتاوى ابن نجيم والتُمُرتاشي" و"خزائن الأسرار وبدائع الأفكار في شرح تنوير الأبصار" و"الدرّ المختار في شرح تنوير الأبصار" و"الدرّ المختار في شرح الملتقى". ("هدية العارفين" ٦/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) أي: "الدر المختار شرح تنوير الأبصار": لعلاء الدّين محمد بن علي بن محمد بن عبد الرّحيم الحَصكفي الحنفي، المتوفّى سنة ١٠٨٨ه.

("إيضاح المكنون" ٣/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) "الدر المختار" كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ٥/ ٢٦٨ بتصرّف.

لقسم الثاني \_\_\_\_\_\_\_

مصنّفاتٌ جليلةُ الوقع، جزيلةُ النّفع، في الدّين والشّرع، منها "لمعات التنقيح شرح مشكاة المصابيح" و"أشعة اللّمعات" في أربع مجلّدات، و"جذب القلوب" و"شرح فتوح سفر السّعادة" في مجلّدين، و"فتح المنّان في تأييد مذهب النّعان" و"شرح فتوح الغيب" و"مَدارج النبوّة" في سيرة في مجلّدين لطيفَين، و"أخبار الأخيار" و"آداب الصّالحين" و"مقدّمة في أصول الحديث" ...إلى غير ذلك، مضتْ على وفاته و"آداب الصّالحين" و"مقدّمة في أصول الحديث" ...إلى غير ذلك، مضتْ على وفاته

فهذا الإمامُ الجليل القدر الجلي الفخر، قد بدأ خطبة كتابه "مَدارج النبوّة" بتلك (١) الآية المتلوة، وقال: "تلك الكلماتُ كما أنّها مشتملةٌ على حمد الله تعالى وثنائِه،

<sup>(</sup>۱) وأزيدك أُخرى ألذّ وأحلى! قال سيّدنا الشيخُ الأكبر في في الباب العاشر من "الفُتوحات المكيّة" ١/٧٧١ [انظر ترجمته: "كشف الظنون" ٢/٢٦/١]: "أوّلُ نائبِ كان له في، وأوّلُ خليفة آدم في، ثمّ وُلد واتصل النَّسل وعيّن في كلّ زمانٍ خلفاء إلى أن وصلَ زمانُ نشأةِ الجسم الطاهر المحمدي في مخوه، ولقادت جميعُ الشّمس الباهرة، فاندرج كلُّ نورٍ في نوره السّاطع، وغاب كلُّ حكمٍ في حكوه، وانقادت جميعُ الشّرائع إليه، وظهرت سيادتُه التي كانت باطنة، ف هُو الأوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله الحديد: ٣]، فإنّه قال: "أوتيتُ جوامع الكلّم»، وقال عن ربّه: "ضربَ بيدِه بين كتفي، فوجدتُ بردَ أناملِه بين ثديي، فعلمتُ علمَ الأوّلِين والآخِرين»، فحصل له التخلُّق والنسب الإلهي من قوله تعالى عن نفسه: ﴿هُو الْأَوْلُ وَالْآخِلُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾، وجاءت هذه الآيةُ في سورة الحديد الذي فيه والآخِرُ والظاهرُ والْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ علِيمٌ ﴾، وجاءت هذه الآيةُ في سورة الحديد الذي فيه بأسٌ شديدٌ ومَنافع للنّاس، فلذلك بعث بالسّيف وأرسل رحمةً للعالمين" ["الفتوحات المكيّة" باسً شديدٌ ومَنافع للنّاس، فلذلك بعث بالسّيف وأرسل رحمةً للعالمين" ["الفتوحات المكيّة" الباب ١٠ في معرفة دورة الملك، وأوّل منفصل فيها عن أوّل موجود ...إلخ، ١٨٨٨، ١٨٩ بتصم في انتهي. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه. (مدنيّة)

۲۵۲ \_\_\_\_\_ القسم الثاني

حمد بها نفسه في كتابه، كذلك تتضمّن نعت رسول الله وسمّاه، ووصفه بها ربّه ها، وكم من أسهاء الله الحُسنى في الوحي المتلو وغير المتلو، سمّى الله بها حبيبه في كالنُّور والحقّ والحقّ والحق والرّووف والرّحيم وغير ذلك، والحقّ والحليم والمؤمن والمهيمن والوالي والهادي والرؤوف والرّحيم وغير ذلك، وهذه الأسهاء الأربعة: الأوّلُ والآخِرُ والظاهرُ والباطنُ أيضاً. ثمّ أخذ يذكر وجه كلِّ اسم منها، ثمّ قال: وهو بكلّ شيء عليم، النبيُّ عليمٌ بجميع الأشياء من شؤونات الذات الإلهية وأحكام صفات الحقّ والأسهاء والأفعال والآثار، وأحاط بجميع علوم الظاهر والباطن والأوّل والآخِر، وصار مصداق: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ النّهي السّاء المنتهي (مترجماً).

فإن كان هذا جَرَماً في الشّرع، فهذا الإمامُ (٢٠) الجليل أشدُّ جَرَماً من المجيب، وهو السَّلَفُ له فيه، فاحكموا عليه! وأنبئوني: هل هو -قُدّس سرّه، وأجارَه ربُّه-

<sup>(</sup>١) "مدارج النبوة" خطبة الكتاب، الجزء ١، صـ٧، ٣.

<sup>(</sup>٢) وأزيدك أُخرى أمَرِّ وأدهَى! إنَّ العلامة نظام الدِّين النيسابُوري [انظر ترجمته: ر: ٢٩، صـ ٤٣٤] في قي تفسيره "غرائب القرآن ورغائب الفرقان" [انظر ترجمته: ر: ٦٩، صـ ٤٣٤] في قولَه تعالى في آية الكرسي: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِهَا شَاءَ ﴿ [البقرة: ٢٥٥] إلى محمّد في اذ يقول ٣/ ٢٤: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] "هذا الاستثناءُ راجعٌ إلى النبي في كأنّه قيل: مَن ذا الذي يشفع عنده يومَ القيامة إلّا عبدُه محمّد في فإنّه مأذونٌ في الشّفاعة مَوعودٌ بها ﴿عَسَى الذي يشفع عنده يومَ القيامة إلّا عبدُه محمّد في فإنّه مأذونٌ في الشّفاعة مَوعودٌ بها ﴿عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٢٩]، ﴿يَعْلَمُ ﴾ محمّدُ في مَن أحوال القيامة، ﴿وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ أُولِياتِ الأمر قبل خَلق الخلائق، ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ من أحوال القيامة، ﴿وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ

القسم الثاني \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

عِلْمِهِ ﴿ وَإِنَّهَا هُو شَاهِدٌ عَلَى أَحُوالُمُ وَسِيرِهُم ومُعاملاتهُم وقصصهُم ، ﴿ وَكُلًّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاء الرُّسُلِ ﴾ [هود: ١٢٠]، ويعلم أمورَ آخرتهم وأحوال أهل الجنّة والنّار، وهُم مِنْ أَنْبَاء الرُّسُلِ ﴾ [هود: ١٢٠]، ويعلم أمورَ آخرتهم عنه ، ﴿ وَسِعَ كُرْسِيّّهُ السَّهَاوَاتِ لا يعلمون شيئاً من ذلك ، ﴿ إِلا يَبَا شَاءَ ﴾ أن يخبرَهم عنه ، ﴿ وَسِعَ كُرْسِيّّهُ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْض ﴾ العرش مع عظمته كحلقةٍ ملقاةٍ بين السّاء والأرض بالنسبة إلى سعةِ قلب المؤمن ، ﴿ وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُم ﴾ لا يثقل الرُّوح الإنساني حفظ أسرار السّاوات والأرض ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ﴾ [البقرة: ٢٥]" ["غرائب القرآن ورغائب الفرقان"، البقرة، تحت الآية: ٢٥٥، الجزء ٣، صـ٢٦ ملتقطاً ] انتهى. فاحكموا على هذا! أهُو كافرٌ عندكم أم أنتم في ضلال مبين؟! انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غُفر له (مدنيّة)

أقول: وألقيَ في روعي أنّ تقريرَه على هذا أنّه لما أشارَ قولُه ﴿ فَمَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدُهُ إِلّا بِإِذْنِهِ ﴾ إلى محمّدٍ ﴿ وأنّه هو المأذونُ له بالشّفاعة الفاتح بابَها دون غيره ﴿ هُ فكأنّه سأل سائلٌ عن حكمةِ تخصيصِه ﴿ به، فأجيبَ بأنّ الشّفيعَ عند الله تعالى لا بدّ له أن يطّلعَ على كلِّ ما صدرَ ويصدر عن المشفوع لهم، وعن مَراتبهم في إيهانهم وأعهالهم الباطنة والظاهرة؛ ليعلمَ مَن يستأهل الشّفاعة، وأنّه إلى أيّ قسم من الشّفاعة يحتاج في نفسه، وبأيّها ينبغي إمدادُه في الحضرة، فإنّ الشّفاعة أقسامٌ، وكم لها من مَوطنٍ ومقام، فمَن لا يعلم ذلك لا يكون على بصيرة مما يفعل ويقول، وإليه يشير قولُه تعالى: ﴿لَا يَتَكَلّمُونَ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّحْنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبأ: ٣٨]، ومحمّدٌ ﴿ هو المحيطُ بكلّ ذلك من بين العالمين؛ فإنّه الرّمان، بإعلام ربّه العزيز العلّام، فكأنّه قبل الاطّلاع على ما كان وما يكون لا يختصّ به الزّمان، بإعلام ربّه العزيز العلّام، فكأنّه قبل الاطّلاع على ما كان وما يكون لا يختصّ به النّبيّينَ مِن قبلي»، فأجيبَ بأنّهم وإن علموا فلم يعلموا إلّا بتعليمه وإمداوَه ﴿ ومع ذلك للنّبيّينَ مِن قبلي»، فأجيبَ بأنّهم وإن علموا فلم يعلموا إلّا بتعليمه وإمداوَه ﴿ ومع ذلك

٢٥٤ \_\_\_\_\_ القسم الثاني

لم يحيطوا كإحاطتِه، ولا أدركوا كإدراكه، كيف وإنّهم مع ما لهم من الفضل والكمال والكمال ولا يُحيطُونَ بشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ﴿ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾:

# فإنّه شمسُ فضلِ هُم كواكبُها للسّاس في الظُّلمِ يُظهِرنَ أنوارَها للنّاس في الظُّلمِ

[انظر: "الكواكب الدرّية في مدح خير البريّة" الفصل ٣ في مدح النّبي في المورد الله و الأكون المورد المريّة الفصل ٣ في مدح النّبي في المعوّل، وهو الأتمّ الأكمَل خصّ بها دُون غيره في المشفوع لهم من الأوّلين والآخِرين من الكثرة ما يحسر دونها العدد، فإذا لم يكن له إلّا شفيعٌ واحدٌ، وهو في بشرٌ، فلعلّه قد يضيق صدرُه ويحصل له بذلك نوعُ تبرّم فتهلك البقية، فأجيب: كيف يضيق لهم صدرُه وقد ﴿وَسِعَ كُرْسِيّةُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ﴿! فيا فَتْهَلك البقية، فأجيبَ: كيف يضيق لهم صدرُه وقد ﴿وَسِعَ كُرْسِيّةُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ﴿! فيا فَتْكُم بقلبه الكريم الذي ما قبة العَرش فيه إلّا كبقة تطير في الفضاء بين الأرض والسّهاء، فكأنّه قيل: نعم، ولكن نخاف لعلّه ينسى بعضهم لما لهم من الكثرة العظيمة، فيهلك المنسى، فأجيبَ: كيف ينسى أحداً منهم، وهو الذي لا يؤوده حفظُهما مع ما فيها من مخلوقاتِ تفضل على المشفوع لهم بكذا كذا أضعافاً لا يحصيها إلّا الله تعالى. تمّ الكلام، وزالت الأوهام، وحصل الهناءُ التامّ لكلّ مَن تعلّق بطرفٍ من ذَيله، عليه وعلى آله أفضلُ الصّلاة والسّلام.

واعلم أنّي لا أدّعي أنّ هذا معنى [الآية] الكريمة، ولا ادّعاه العلّامةُ المفسِّر في الله من باب الإشارات المعهودة لأهل الباطن الربّاني -نفعنا الله تعالى ببركاتهم - كقولهم في الحديث الصّحيح: «لا تدخل الملائكةُ بيتاً فيه كلبٌ» ["صحيح البخاري" كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السّماء ...إلخ، ر: ٣٢٢٥، صـ ٣٥٥]: إنّ البيتَ القلبُ، والملائكة تجلّياتٌ إلهيّة، والكلب الشَّهوةُ. ولا يُنكِرون المعنى الظاهرَ كالباطنيّة، حاشاهُم عن ذلك وصنيعهم! "هذا محضُ الإيمان وكمالُ العرفان" كما قاله السَّعدُ في "شرح العقائد" [صـ٢٥٨]، وربما يأتون بشقً أبعَد وأغرَب في نظرِ أهل الظاهر، فيرمونهم بالخطأ العقائد" [صـ٢٥٨]، وربما يأتون بشقً أبعَد وأغرَب في نظرِ أهل الظاهر، فيرمونهم بالخطأ

القسم الثاني \_\_\_\_\_\_\_ ٢٥٥

والـمَين، وما هو إلّا من قبيل "الخيار بدانقين" والشّيءُ بالشّيء يذكَر، والقلبُ بحرفٍ يتذكّر، والسّيء يذكر، والقلبُ بحرفٍ يتذكّر، وليس بأبعَد من ذَهاب أذهانهم بسماع التغزّل في ليلي وسلمي وعزّة وشبينة إلى محبوبهم!.

قال في تفسير الإحسان: «أن تعبد الله كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنّه يراك!» ["صحيح البخاري" كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي في ...إلخ، ر: ٥٠، صـ١٦]. وقف بعضُ العارفين -قُدّست أسرارُهم - على «تراه» الثانية، بمعنى أنّك إن لم تكن، أي: فنيتَ عن نفسِك فإذَن تراه وتصل إلى مقام مشاهَدتِه تعالى؛ لأنّ نفسَك هي الحجابُ بينك وبين شهو د مَو لاك في!.

واعترضه الإمامُ ابن حجر العَسقلاني: "أنّ لو كان المرادُ ما زعم، لكان قوله: «تراه» معذوفَ الألف، ولبقيَ قولُه: «فإنّه يراك» ضائعاً؛ لأنّه لا ارتباطَ له بها قبلَه، ثمّ سردَ رواياتٍ في لفظ الحديث لا تحتمل هذا التأويل، كرواية كهمس: «أنّك إن لا تراه، فإنّه يراك!»" ["فتح الباري" كتاب الإيهان، باب سؤال جبريل النّبي على النّبي الخ، تحت ر: ٥٠، ١٤٨/١ ملقتطاً بتصرّف].

وأجاب عنه المولى الشيخُ عبد الحقّ المحدِّث الدّهلوي في "لمعات التنقيح شرح مشكاة المصابيح" [انظر ترجمته: "نزهة الخواطر" حرف العين، ر: ٣٢٠، ٢١٩،٥ ٢٢٢، ٢٢٢، مشكاة المصابيح" [انظر ترجمته: الألف في المضارع المجزوم لغةٌ شائعة، وعليه روايةُ قنبل عن ابن كثيرٍ في قوله تعالى: ﴿أَنْ سِلْهُ مَعَنَا غَداً يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ ﴾ [يوسف: ١٢]، وفي قوله تعالى: ﴿مَن يَتَقَى وَيَصْبرُ ﴾ [يوسف: ١٢]، وقال الشّاعر:

# "ألم يأتيك والأنباءُ تنمي"

على أنّه لا يجب جزمُ الجزاء إذا كان الشّرط ماضياً ولو معنى، أي: كما هُنا، وارتباط قوله: «فإنّه يراك» أنّه لبيانِ إمكان الرّؤية، كما استدلّ في الكلام على إمكان رؤيتنا الله -سبحانه- برؤيتِه إيّانا بغير جهةٍ ومكانٍ وخروجِ شعاعٍ وغيرها، ويجوز أنّ الرّواياتِ الأُخر بالمعنى؛ بناءً

٢٥٦ \_\_\_\_\_ القسم الثاني

\_\_\_\_\_

على ما فهم الرّاوي من معنى الحديث، قال: علا أنّ ذلك ليس تأويلاً للحديث وبياناً لمعناه المراد عند علماء العربيّة، وإنّما ذلك شيءٌ يلوح على بواطنهم لغلبة ما فيها من حال المحو والفناء، وليس ذلك إلّا من هذا اللّفظ الوارد في هذه الرّواية، وذلك في الحقيقة من قبيل "سعتربري"، "والخيار عشرة بدانق"، والله تعالى أعلم" ["لمعات التنقيح" كتاب الإيهان، الفصل ١، تحت ر: ٢٠ / ١٠) انتهى مختصراً.

وكذلك ردّه العلّامةُ القاري في "المرقاة" غير أنّه أوسَع المقالَ في الجواب عن الإيراد الأوّل والثالث، ولم يلم بجواب الثاني إفصاحاً، إذ قال: "ما قيل من أنّه لا يساعِده الرّسمُ بالألف، فمدفوعُ بحمله على لُغةٍ، أو على إشباع حركةٍ، أو على حذفِ مبتدأٍ وهو "أنت"، وجاز حذفُ الفاء من الجملة الاسميّة الواقعة موقعَ الجزاء. -قال-: وقوله: «فإنّه يراك» متعلّقُ بالكلام السّابق، وإن كان له تعلّقُ مّا أيضاً باللاحق. -قال-: وإنّما أطنبتُ في المقام لتخطئةِ بعض السّراح في ذلك الكلام، ولا يُنافيه ما ورد في بعض الرّوايات: «فإنّك إن لا تراه فإنّه يراك» وفي بعضها: «فإن لم تره فإنّه يراك»؛ فإنّ القائل بما تقدّم ما ادّعى المرادَ من الحديث المؤدّي بالعبارة، بل ذكر معنى يؤخذ من فحوى الكلام بطريق الإشارة" ["المرقاة" كتاب الإيمان، الفصل ١، بحت ر: ٢، ١/ ٢٦/١]، انتهى ملخّصاً.

أقول: ولاحَ لهذا العبد الضعيف وجوهٌ أُخَر في ارتباط «فإنّه يراك»، أرجو أنّها ألطَف وأظرَف، وتكون الجملةُ عليها لبيان ثبوت الرّؤية، لا مجرّد إمكانها:

الأوّل: «فإن لم تكن» وفنيتَ في طلب شهودِه، «تره» وتبلغ ما تريد؛ «فإنّه يراك» ولا يغفل عنك طرفة عين، فإذا رآك أفنيتَ نفسَك في طلبه، فإنّه لا يخيّبك؛ لأنّك بلغتَ مقامَ كمال الإحسان، وإنّ الله لا يضيع أجرَ المحسنين.

الثاني: «فإن لم تكن» فإنّك تراه؛ لأنّك قد فنيتَ وهو الباقي، فإذَن هو الرّائي نفسه، وكيف لا يرى؟ فإنّه يراك، وقد فنيتَ وهو الباقي الوجود.

=

القسم الثاني

الثالث: فإن لم تكن، فحينئذِ تراه به لا بك؛ إذ يصبر هو بصرَك الذي تُبصره كما في "صحيح البخاري" [كتاب الرقاق، باب التواضع، ر: ٢٥٠٢، صـ١١٢٧]، وبصرُه لا يحجب، «فإنّه يراك» وأنت خيالٌ من بين عكوس وظلال، فكيف لا يرى أصل الجمال.

هذا، أمّا قوله من قبيل "سعتر برى" فإشارة إلى ما في رسالة الإمام القشيري على السنده إلى يحيى بن الرّضي العلوي قال: "سمعَ أبو سليان الدِّمشقى طوّافاً ينادي يا سعتر بري! فسقطَ مغشياً عليه، فلمّا أفاق سُئل. فقال: حسبتُه يقول: اسع تر برّى" ["الرّسالة القشَريّة" باب في السماع، صـ ٣٣٨] انتهى. أي: بكسر الباء، وهو المعروفُ والإحسان، وكان في قول طوّ اف بفتحها.

وفي كتاب "المرقي في مناقب سيّدي محمد الشَّرقي" لحفيده عبد الخالق بن محمد بن أحمد بن عبد القادر ابن سيّدي محمد الشّرقي: كان رجلاً في زقاق مصر يبيع يقول: يا سعتر بري! ففهم منه ثلاثةٌ من العباد:

الأوّل من أهل البداية: اسع تربري، أي: اجتهد في طاعتي، ترَى مَواهب كرامتي!. والثاني متوسطٌ، ففهمَ: يا سعة بِرّي، أي: ما أوسَع معروفي وإحساني مَن أحبَّني وأطاعَني. والثالث من النّهاية، ففهمَ: السّاعة ترى برّى، أي: الفتحُ جاء، فتواجدوا. انتهى وفي "الإحياء": "العَجمي قد يغلب عليه الوجدُ على الأبيات المنظومة بلغة العرب؛ فإنّ بعضَ حُروفها يوازِن الحروفَ العجميَّة، فيفهم منها مَعانٍ أُخَرٍ، أنشدَ بعضُهم:

فقلتُ له: أهلاً وسهلاً ومرحباً وما زارني في النَّوم إلَّا خيالُه

فتواجدَ عليه أعجَمي، فسئل عن سبب وجدِه، فقال: إنّه يقول: ما زاريم، وهو كما يقول: فإنَّ لفظ "زار" يدلُّ في العجميَّة على المشرف على الهلاك، فتوهِّم أنَّه يقول: كلَّنا مشر فون على الهلاك، واستشعرَ عند ذلك خطرَ هلاكِ الآخِرة، والمحترقُ في حبّ الله تعالى

كافرٌ عندكم؟ أو ضالٌ مضِلٌ ؟ أو مسلمٌ سنيٌ من العوام؟ أو عالمٌ كبيرٌ عماد الدّين، وارثٌ لسيّد المرسَلين؟ -صلّى الله تعالى عليه وعليهم أجمعين - الوحَى الوحَى أسرِعوا في الجواب، وليحذر الصّائلون أن يستتروا بنقاب!.

#### مطلب: للأزَّل والأبد إطلاقان

السّؤال الثاني عن قول المجيب في حقّه الله يعلم ما كان وما سيكون من الأزّل إلى الأبد؟

أقول الجواب الأوّل: ترجمتم الكلامَ بها يُكثِر لمثلِكم إثارةَ الأوهام؛ فإنّ في لفظِكم يحتمل تعلّق "من" بـ"يعلم" فيكون المعنى على حمل الأزَل على المصطلح الكلامي: أنّه على من الأزَل الذي لا بداية له، وهذا كفرٌ بوّاح؛ للزوم قِدمه على ولا مساغَ لهذا الاحتمال في قول المجيب، فإن ترجمةَ عبارتِه في صـ٧: "إنّ جملة

وجدَه بحسب فهمِه" ["الإحياء" كتاب آداب السّماع والوجد، الباب ١ في ذكر اختلاف

العلماء في إباحة السّماع وكشف الحقّ فيه، العوارض المحرمة للسماع، ٢/ ٣٠٨] ...إلخ.

وبالجملة فليس تمسُّكنا هنا بتفسير [الآية] الكريمة، بل بتأويل المفسّر واعتقاده بهذه المعاني، حتّى سوّغ إشارةَ الآية إليها، فهو إذَن أولى عندكم بالكُفر، والعياذُ بالله تعالى!.

والمقصودُ بيان أنّكم محجوبون عن معرفة محمّد فله قدر ما عند علماء الظاهر، فضلاً عما أوضَح الأولياء الكرام، فالمسلمين تكفّرون! وما لم تعرفوا تنكرون! وتحسبون أنّكم تُحسِنون! كما قال تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بعِلْمِهِ ﴾ [يونس: ٣٩].

ذلك مَبلغُهم من العلم، ومَن لم يجعل اللهُ له نوراً في له من نور، نسأل الله العفو والعافية!. انتهى منه [أي: من الإمام أحمد رضا] (جديدة)

القسم الثاني \_\_\_\_\_\_\_ ١٥٩

"ما لم تكن تعلم" تشتمل جميع المغيّبات التي تكوّنت من الأزَل وستكون إلى الأبد"(١)

أمّا شمولُ علمِه الله لله الكلّ ما كان ويكون من الأزّل إلى الأبد، فاعلمْ أنّها يُطلَقان ويُراد بها ما اصطلح عليه المتكلّمون، مما لا بداية لوُجوده، ولا نهاية لبقائه. وشمولُ العِلم لجميع الأشياء بهذا المعنى، قد آذنّاك فيها سبقَ، أنّه خاصُّ بالمولى ، مُحالٌ في العِباد عقلاً وسمعاً، لكنّهما رُبها يُطلَقان ويُراد بهما الأمدُّ المديدُ في الماضي والآتي، كما صرّح به في معنى "الأبك" القاضي البيضاوي في الماضي والآتي، كما صرّح به في معنى "الأبك" القاضي البيضاوي في

<sup>(</sup>١) أي: في "إعلام الأذكياء" صـ٧.

<sup>(</sup>٢) وفي "الكوكب الأنور على عقد الجوهر" [انظر ترجمته: "إيضاح المكنون" ٢٦٢/٤] نقلاً عن "التوقيف" [باب الألف، فصل الزاى، صـ٤٦: انظر ترجمته: "كشف الظنون" ١/ ٤٠٩]: "الأزّل للقِدم ليس له ابتداء، ويُطلَق مجازاً على مَن طال عمرُه" ["الكوكب الأنور" صـ٢٢]...انتهى.

# محمر كازل تا الدبرچ بست بآرائش نام او نقش بست أي: كلُّ موجودٍ من الأزَل إلى الأبد، إنّا تصوّر وتكوّن زينة لاسم محمّدٍ في أي: ليكونَ من خَدَمِه وحشمِه، وينسلك في موكب جلاله وكرمه

فقد أبانَ الإمامُ السّائل في السّؤال، أنّ الأزلَ بمعنى الزّمان ليس إلّا مخلوقاً حادِثاً غير قديم، وأبان السيّدُ العارف المجيبُ في الجواب، أنّه الزّمانُ الذي أخذ اللهُ فيه الميثاق، فانتفى الرّيب، ورجع إلى العائب العيب.

قال الإمام أحمد ابن الخطيب القَسطلاني في "المواهب اللدُنية" ج٢، صـ٣٨٠: "قد أجاد العلّامةُ أبو محمد الشقراطسي، حيث يقول في قصيدته المشهورة:

### الملكُ لله هذا عزّ من عقدت له النبوّة فوق العرشِ في الأزَل"

["المواهب اللدنية" التي بين أيدينا، المغازي، فتح مكّة، شعر في فتح مكّة، ١/٥٨١، ٥٨١ مكتقطاً]. فلو أراد بالأزَل القِدمَ، فأين كان إذ ذاك العرشُ ...انتهى منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غُفر له. (مدنيّة)

- (١) "أنوار التنزيل" البقرة، تحت الآية: ٢٥، ١/ ٧٢.
- (٢) هو نظام الدين إلياس بن يوسف، ابن مؤيد القمي أبو أحمد الكنجوي، المشهور بـ"النظامي" من أكابر شُعراء العجم، توفي سنة ٩٦ه. له: "إسكندر نامَه" و"خُسرو وشِيرين" و"بنج كنج" و"ليلي ومجنون" و"مخزن الأسرار" و"هفت بيكر". ("هدية العارفين" ٥/ ١٨٤).

القسم الثاني \_\_\_\_\_\_\_\_ ١٦١

فهاذا تظنّ أنّه أراد هاهنا بالأزَل؟ إن حملته على المصطلح الكلامي، كان حمعاذ الله - كفراً صريحاً، فلِم لا تحملون كلامَ أخِيكم على ما تحملون عليه كلامَ هذا السيّد العارف؟! وقد كنتُ أردتُ هذا الإيضاحَ إذا أتيتُ في تصوير الدّعوى بلفظة "مِن أوّلِ يومٍ إلى يوم القيامة" مكان لفظة "الأزَل إلى الأبَد"، ولكن الإيلاعَ بالإيراد يتسارع إلى محمَل الفساد.

الجواب الثاني: لو نظرتم كلام المجيب نفسه على صحيفة ١٦، لعلمتم مرادَه بالأزَل والأبَد كما علمنا؛ فإنّه يقول: "معلومٌ أنّ اللَّوحَ المحفوظ مرقومٌ فيه ومحفوظٌ، جميعُ ما كان ويكون من الأزَل إلى الأبَد"(١) انتهى.

فهل يتوهم عاقلٌ أنّه أرادَ إثباتَ ما لا يتناهى وجوداً ولا بقاءً، في لَوحٍ محدودٍ متناهٍ، إنّها أرادَ ما قلنا: "من أوّل يومٍ إلى يوم الآخِر"، كما قد صحَّ في الحديث" عنه لفظة: «إلى الأبد» في مثبتاتِ اللَّوح، وليس المرادُ قطعاً إلّا ما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) أي: في "إعلام الأذكياء" صـ١٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في "السنن" أبواب تفسير القرآن عن رسول الله هي، [باب] ومن سورة نون والقلم، ر: ٣٣١٩ صـ٧٥٧، بطريق عبد الواحد ابن سليم قال: قدمتُ مكّة فلقيتُ عطاء بن أبي رباح فقلتُ: يا أبا محمد، إنّ أناساً عندنا يقولون في القدر، فقال عطاء: لقيتُ الوليد بن عُبادة بن الصّامت فقال: حدّثني أبي قال: سمعتُ رسولَ الله هي يقول: "إنّ أوّلَ ما خلقَ اللهُ القلمَ فقال له: اكتبْ! فجرَى بها هو كائنٌ إلى الأبد». [قال أبو عيسى:] هذا حديث حسن صحيح غريب وفيه عن ابن عبّاس.

الجواب الثالث: يا ليتكم! راجعتم رسالة المجيب نفسَها صـ١١، حيث نقل عن تفسير "رُوح البيان" ما نصُّه: "﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴿ [القلم: ٢] بمستورٍ عمّا كان من الأزَل، وما سيكون إلى الأبَد؛ لأنّ الجنَّ هو السِّتر، بل أنت عالمُ بما كان خبيرٌ بما سيكون" انتهى.

فهذا المفسِّر الفاضِل سَلَفُ المجيب في هذا اللَّفظ، بل إن كان هذا ذنباً فهو أشدُّ ذنباً من المجيب؛ لأنّ هذا إنّها قالَه في مَقالِ نفسِه، والمفسِّرُ فسَّر به كلامَ ربّه هي فكلُّ ما حكمتم في هذا اللّفظ من كفرٍ أو ضلالٍ أو غيرهما، فاحكموا به أوّلاً على ذلك العالم الجليل، ثمّ اجتازوا إلى المجيب النّبيل!.

أقول الجواب: أمّا "الجميع" بمعنى الإحاطة الحقيقيّة بكلّ معلوماتِ الله على تفصيلاً، فقد أخبرناكم أنّه مُحالٌ للخَلق يقيناً وقطعاً، عقلاً وشَرعاً، وأمّا بمعنى جميع ما كان وما يكون من أوّل يوم إلى اليوم الآخِر، فحقٌ صادقٌ طاعةً وسمعاً، يا ليت

(١) "روح البيان" القلم، تحت الآية: ٢، ١٠٤/١٠.

<sup>(</sup>٢) أي: في "إعلام الأذكياء" صـ ١١.

القسم الثاني \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

شعري! إذ يقول اللهُ تعالى: ﴿تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النَّحل: ٨٩]، ويقول ﷺ: ﴿وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [يوسف: ١١١]، ويقول رسولُ الله ﷺ: «تجلّى لي كلُّ شيءٍ»(١).

ويقول العلماء: "حصل له على جميعُ العلوم الجزئيّة والكلّية وأحاط بها" ويقول العلماء: "حصل له على جميعُ العلوم الجزئيّة والكلّية وأحاط بها" وقالوا: "بيّن كلّ شيء" وقالوا: "وسعَ العللَين" وقالوا: "علم ما كان وما يكون" وقالوا: "يرى ويسمَع الكلَّ كالمشاهد" وقالوا: "هو على عالم بجميع علوم الظاهر والباطن والأوّل عالم بجميع علوم الظاهر والباطن والأوّل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في "السنن" أبواب التفسير، [باب ومن] سورة ص، ر: ٣٢٣٥، صـ٧٣٥، عن مُعاذ بن جبل (المنافقة)، كما مرّ.

<sup>(</sup>٢) "أشعة اللمعات" كتاب الصّلاة، باب المساجد ومواضع الصّلاة، الفصل ٢، ١/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) "نسيم الرياض" القسم ١ في تعظيم العلي الأعظم لقدر النبي في فصل فيما أطلعَ عليه من الغيوب وما يكون، ٤/ ١٥١، ١٥١. و"شرح الزّرقاني على المواهب" المقصد ٨: في طبّه في طبّه عليه المواض ... إلخ، النّوع ٣: في طبّه عليه الأدوية المركّبة ... إلخ، الفصل ٣: في إنبائه الأنباء المغيّبات، ١/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) "أمّ القرى" قـ٥١.

<sup>(</sup>٥) "الكواكب الدرّية" الفصل ١٠ في المناجاة وعرض الحاجات صـ٥٦. و"الزُّبدة العمدة في شرح البردة" صـ١١٧.

<sup>(</sup>٦) "المرقاة" كتاب الصّلاة، باب الصّلاة على النّبي في وفضلها، الفصل ٢، تحت ر: ٩٢٦، ٣/ ٩٢٦. و"التيسير شرح الجامع الصغير" حرف الحاء، تحت ر: ٣٧٦٨، ٣/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٧) "مدارج النبوّة" مقدّمة، الجزء ١، صـ٢.

والآخِر" وقالوا: "إنّ العارفَ يتجلّى له كلُّ شيء" كما تقدّم كلُّ ذلك في بدع بدع في التعبير بجميع المغيّبات؟ أترون هذا أشدَّ عموماً من كلماتِ الله تعالى، وكلِم رسولِه في التعبير بجميع المغيّبات؟ أترون هذا أشدَّ عموماً من كلماتِ الله تعالى، وكلِم رسولِه في وأقوالِ الأئمّة، وألفاظِ العلماء؟ بل إن أخذتم الفطانة بيدَيكم وجدتموه أقصر عرضاً وأقلَّ وسعاً من أكثر ما مرّ! وإنّها المرادُ ما تقرّر واستقرّ، فإن كان هذا كفروا كفراً أو خطاً أو جهالةً، فأوّلاً كلامُ الله تعالى ورسولُه بدّلوا، والعلماء كفّروا وضللوا أو جهلوا، ثمّ بعد الكلِّ إلى المجيب تحوّلوا!.

السّؤال الرّابع: هل علمُه في له ابتداءٌ وانتهاءٌ، ومحدودٌ بحدًّ أم ليس كذلك؟ أقول الجواب: أمّا الابتداءُ فنعم؛ لأنّ علمَ الحّلق لا يمكن إلّا حادِثاً، وأمّا الانتهاءُ فإن أريدَ به أن يكونَ القدرَ الموجودَ من علومِه في كلّ زمانٍ معروضاً لعدد ما في علم الله تعالى، وإن لم يستطع إحصاءَه بشرٌ ولا ملكٌ، فهذا أيضاً صحيحٌ ولا شكّ، وإن أريدَ أن يقفَ علمُه في عند حدِّ لا يتعدّاه، فباطلٌ واللهُ لا يرضاه، بل لا يزال حبينًا في أبد الآباد يترقّى في علمِه بربّه وصفاتِه في، وقد فصّلنا القولَ في ذلك كلّه في النّظر الأوّل'.

<sup>(</sup>١) "مدارج النبوّة" مقدّمة، الجزء ١، صـ٢.

<sup>(</sup>٢) "المواهب اللدُنية" مقدّمة، ١/ ٤٢ بتصرّف.

<sup>(</sup>٣) انظر: النظر الخامس، صـ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: النظر الأوّل، صـ٥٠١ –١٠٨.

القسم الثاني \_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٦٥

السّؤال الخامس عن قُولي وتقريظي ما عرّبه السّائلُ بقوله: "ما عزبَ عن علمِه مثقالُ ذرّةٍ من الأزَل إلى علمِه مثقالُ ذرّةٍ من الأزَل إلى الأبد أم غير ذلك؟

وليس في كلامي؛ كأنّه يريد أن يستقيم التردُّد والترديد المذكور في سؤالِه: "هل أردتم من الأزَل إلى الأبد أم غيره؟"؛ وذلك لأنّه لو لم يزد لفظة "مثقال" وقام يسأل، هل ما عزب من علمه ذرّة من الأزَل، كان دليلاً أنّه يقول بوجود الذرّات في الأزَل، فيكون كفراً بوّاحاً أذلّ، فزادَ "مثقال" ولم يدرِ أنّ ليس في الأزَل ما يوزَن بالمثاقيل، إنّا هو الجليل وصفات الجليل! فبقي كلامُه وتردّدُه ناظراً إلى احتمال الكُفر أو ظاهراً فيه، وقد تقرّر أنّ هذا هو مآلُ مَن حفرَ بئراً لأخيه، ثمّ قد عرّفناك الأمرَ مراراً، وأعلنا لك

الجواب الثاني: هنا ثلاثُ مَراتب: الأولى: مرتبةُ المسلِم الصّالح السّالم، لا يظنّ بالمسلِم إلّا الخير، فإن وجدَ ما له وجدَ إلى غير، أوَّل وحوَّل عن الضرّ والضَّير.

بالحقّ جهاراً، ولفظةُ الأزّل ليس في كلامِي، ولا هو بالمعنى المتوهّم له مَرامي!.

الثانية: مَن لم يوفَّق لهذا، لكن له نَوعُ ديانة، وفي الدِّين صِيانة، فهو لا يختلق لأخيه من نفسِه مُحالاً، ليجدَ للظنّ والرّيبة مَجالاً.

<sup>(</sup>١) أي: في "إعلام الأذكياء" صـ ٢٨.

والثالثة: مَن تقاضى في الحرمان من هذه الآلاء، لكن في عَينه بقية حياء، فإذا رأى التصريح بخلاف ما يفتريه الظنُّ القبيح، فلا يجترئ ولا يقدم؛ لأنَّ بمرآه ما يرد ويلجَم.

أمّا مَن حسدَ وفسد، وتعدى الحدّ، فيرى ويعرض، ويسمع ويعترض، وأنا أنبّه الصّائل، وقد أوردتُه الـمَناهِل، وأفدتُه المسائل، وأجدتُ له الدّلائل، أن لا يكونَ من أسفَل الأسافل، كيف وما كان لكلامِي مجرّدُ تجرّد عن لفظة الأزَل، بل قد كان مصرّحاً فيه بتصريحٍ أجلّ، أنّ المرادَ ما يكون وما كان إلى آخِر الأيّام من اليوم الأوّل. فالتنصيصُ بذلك أما كان سدَّ على الظنّ المسالك، ولكن الحسدَ حسك، مَن تعلّقَ به فسدَ وهلك، فإيّاك إيّاك وموارد الهلاك! والله يتولّى هُدانا وهُداك!.

الحمد لله تمّ الجوابُ وظهر الصَّواب، وإذ قد خرجت العُجالة، في صورة الرِّسالة، فأحبُّ أن أسمِّيَها "الدَّولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة" ليكونَ علماً، وبموضوع التأليف ومكان التصنيف مُشعِراً معلماً، و بحساب الجمّل على عام التأليف علامةً وعلماً.

الحمد لله! كان العبدُ الضعيف أتمَّ القِسمَ الأوّل في النّهار الأوّل في سبع ساعاتٍ، ثمّ زاد فيه النّظرَ السّادس للإفادة، وكتبَ اليومَ مع كثرة الأشغال القِسمَ الثاني بعد الظُهر، وأمَّة في نحو ساعةٍ وزيادة.

فتم -بحمد الله تعالى- لثلاث بقين من ذي الحجّة يومَ الأربعاء قبل العصر، وأفضلُ الصّلاة وأكملُ السّلام على المولى المخصوص بطِيب النَّشر، شفيعنا بمنّه يومَ الحشر، وعلى آله الكِرام وصحبه العِظام ما دارَ الفجرُ وليالي عَشر، والحمد لله ربّ العالمن!.











جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٦٩

### تقريظ: ١

# الشيخ السيّد إسهاعيل بن خليل

### بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

الحمد لله المعطي الوهّاب، الذي ليس لعطائِه حدٌّ مانعٌ ولا حِجاب، أعطَى نبيَّه الأكرمَ الحكمةَ وفصلَ الخِطاب، أطلعَه على ما كان وما يكون من غير حصرٍ بل من جميع الأبواب، صلّى الله تعالى عليه وسلّم، وعلى آله والأصحاب.

وبعد: فإنّ شيخنا العلّامة المجدِّد، شيخ الأساتذة على الإطلاق، المولوي الشيخ أحمد رضا خانْ، حين وصلَ إلى مكّة عامَ ثلاثة وعشرين وثلاثمئة وألف الشيخ أحمد رضا خانْ، حين وصلَ إلى مكّة عامَ ثلاثة وعشرين وثلاثمئة وألف ١٣٢٣ هـ لحجّ بيت الله الحرام، سعَى أهلُ الزّيغ بمُعاضَدة بعضِ الفَسَقة ذوِي الفَساد، ومَن لا خلاقَ له في الإضرار به على عند أمير مكّة في ذلك الحين، وأرادوا به كيداً، فقدَّموا له سؤالاً في حقيقة علم الرّسول، وظنّوا أنّه يعجز عن الجواب؛ لكونه على جَناح السّفر، ولم يكن عنده في ذلك فرصةٌ ولا كتاب.

فكتبَ مولانا -أيّدَه اللهُ عليه بها أقرَّ به عينَ كلِّ مسلم، وأذلَّ وخذلَ كلَّ كافرٍ وفاسقٍ وبدعيٍّ مُظلم، فأزالَ عن القلوب الغواشي والغي، وأبدلها بالسُّرور والحُبور والـمُنى -منحه اللهُ من الدَّارين السّعادة، وجعله ممن له الحُسنى وزيادة -، وبعد أن مضتْ سِنُون بلغني أنَّ رجلاً كتبَ رَدِيةً ردئيةً على جواب مولانا الشّيخ أحمد، فأخبرَني مَن رآها وقال لي: لَيتَه حين كتبَ ما كتبَ جنحَ للطريق الأصل، بل ادّعى آخر فيها كتبه كذباً وزُوراً وفِسقاً وبُهتاناً وفُجوراً: أنّ الشيخ أحمد رضا حكمَ في ادّعى آخر فيها كتبه كذباً وزُوراً وفِسقاً وبُهتاناً وفُجوراً: أنّ الشيخ أحمد رضا حكمَ في

رسالتِه التي هي جوابٌ للسّؤال الذي رُفع إليه، بأنّ علمَ الرّسول متعلّقُ باللامتناهي، وأنّ علمَ الله تعالى، لا فرقَ بينهم إسوى ما يتعلّق بالذّات.

فحاش لله! أن يقولَ شيخُنا المذكور شيئاً من ذلك! كيف وهذه رسالتُه بين أيدَينا مصرَّحٌ فيها في غيرما مَوضع بخلاف ما ادّعاه، فهاك نقلاً من الرّسالة المذكورة، أعني جوابَ السّوال المعروض على مولانا الشّيخ أحمد المذكور؛ تكذيباً لهذا الخاسِر، وبيان حالهم للمصنِّف، حتى يعلمَ أنّهم إنّ ما يَروجون ما يكتبون للجُهلاء والغافلين من العلماء، إنّها هو بالأكاذيب!.

الأوّل: قولُه في أوائل "النّظر الأوّل" بعد تقسيهات العلوم: "ففي علمه الله الله الله عير المتناهية بمرّاتٍ غير متناهية، بل له -سبحانه- في كلّ ذرّةٍ علومٌ لا تتناهى -إلى أن قال-: ومعلومٌ أنّ علمَ المخلوق لا يحيط في آنٍ واحدٍ بغير المتناهي، كما بالفعل تفصيلاً تامّاً، بحيث يمتاز فيه كلُّ فردٍ عن صاحبه امتيازاً كُلّياً"(١) ... إلخ.

الثاني: قوله في السّطر بعدَه: "فعِلم المخلوق الحاصل بالفعل وإن كثُر ما كثُر، حتى يشملَ كلَّ ما في العرش والفرش، من أوّل يوم إلى اليوم الآخِر، وألوف آلافِ أمثالِ ذلك، لا يكون قطُّ إلّا متناهياً بالفعل؛ لأنّ العرشَ والفَرشَ حدّانِ حاصِران، وأوّلُ يومٍ إلى اليوم الآخِر حدّانِ آخَران، وما كان محصوراً بين حاصِرَين، لا يكون إلّا متناهياً"".

<sup>(</sup>١) انظر: النظر الأوّل، صـ٥٩ - ٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: النظر الأوّل، صـ٩٧، ٩٨.

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

الثالث: قوله بعدَه بسطرٍ: "فحصلَ أنّ اللاتناهي الكَمي مخصوصٌ لعلم الله تعالى، ولا يحصل لغيره"(١).

الرّابع: قوله بعدَه بعِدةِ أسطُر: "فثبتَ أنّ إحاطةَ أحدٍ من الحَلق بمعلوماتِ الله تعالى على جهة التفصيل التامّ مُحالٌ شرعاً وعقلاً، بل لو جُمع علمُ جميع العالمين أوّلاً وآخِراً، لما كانت له نسبةٌ مّا إلى علوم الله ، حتى كنسبةِ حصّةٍ من ألفِ ألفِ حصصٍ، وقطرةٍ إلى ألفِ ألفِ بحر"".

الخامس: قوله في بداية "النّظر الثاني": "زهرَ وبهرَ مما تقرّر، أنّ شُبهةَ مُساواةِ علوم المخلوقين طُرًا أجمعين، بعلم ربّنا إله العالمين، ما كانت لتخطرَ ببال المسلمين"(").

السّادس: قوله بعد أسطُر: "فلو فرضنا أنّ زاعهاً يزعم بإحاطة علومه على السّادس: المعلومات الإلهيّة، فمع بُطلان زعمِه وخطأ وهمِه، لم تكن فيه مُساواةٌ لعلم الله تعالى"(٤).

السّابع: قوله في السّطر بعدَه: "وقد أقَمنا الدّلائلَ القاهرة على أنّ إحاطة علم المخلوق بجميع المعلومات الإلهيّة، مُحالٌ قطعاً عقلاً وسمعاً"(٠٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر: النظر الأوّل، صـ ٩٨ ملتقطاً بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) انظر: النظر الأوّل، صـ ٩٩ ملتقطاً بتصرّف.

<sup>(</sup>٣) انظر: النظر الثاني، صـ١١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: النظر الثاني، صـ١١٣ بتصرّف.

<sup>(</sup>٥) انظر: النظر الثاني، صـ١١٩.

الثامن: قوله في أوّل "النّظر الثالث": "أنّ العلمَ الذّاتي والمطلَق المحيط التفصيلي، مختصٌ بالله تعالى، وما للعِباد إلّا مطلقُ العِلم العطائي"(١).

التاسع: قوله في "النّظر الخامس": "لا نقول بمُساواةِ علمِ الله تعالى، ولا بحصولِه بالاستقلال، ولا نُثبت بعطاء الله إلّا البعض "".

العاشر: قوله في "النّظر السّادس": "فيكون المعنى أنّ الله تعالى قد علّم نبيّنا على المعنى الله تعالى قد علّم نبيّنا على جميع الغيوب مما سوى الخمس، باطلٌ قطعاً، وإلاّ لزمَ إحاطةُ علمه على بجميع سلاسل غير المتناهيات، ولا نقول به نحن أهلُ السنّة، فكيف الوهابيةُ الذين إنّما شمروا أذيالهم لتنقيص شأنِ محمد الله التهى ما أردنا نقلَه، وفيه الكفايةُ لمن نورُ بصيرته.

إذا عرفتَ هذا، فاعلم أنّ شيخنا المذكور الشيخ أحمد رضا خانْ، لما فرغَ من كتابته على السّؤال المعروض عليه، أمرَ شريفُ مكّة الشيخَ صالح كمال -مفتي مكّة سابقاً بأن يقرأه في مجلسِه على ملاٍ من النّاس، وكانت الفئةُ الطاغيةُ حينئذِ جلوساً، وعلماءُ الوهابية حضوراً، فقرأ مولانا الشيخُ صالح كمال الجواب، وما أودعَ فيها مولانا من جزيل الجنطاب، وبيّن لقولهم الباطل، ومذهبِهم العاطل، فكبتوا وبُهتوا حذلهم اللهُ تعالى أين ما كانوا، وأذاقهم العذابَ الأليم -، فحينئذٍ ظهرَ لأمير مكّة أنّ مولانا أحمد رضا على الحقّ والصّواب، وأخصامُه وهابيةٌ كانوا أو غيرُهم على مولانا أحمد رضا على الحقّ والصّواب، وأخصامُه وهابيةٌ كانوا أو غيرُهم على

<sup>(</sup>١) انظر: النظر الثالث، صـ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: النظر الخامس، صـ ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: النظر السادس، صـ٧٠ ملتقطاً

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

الضّلال والارتياب! أعرضَ عنهم لما تبيّن له أنّ الباعثَ لهم على ذلك إمّا سُوءُ اعتقادِهم، أو غرضٌ من الأغراض، حتّى أنّه أخبرَني مَن أثقُ به: أنّ بعضَ مَن هو مُلازِمٌ للشّريف ممن لا يميّز يمينَه من شهالِه، وكان ذُو وَجاهةٍ عنده، أكّد الطلبَ وكرّره أن يمنحَه بإجراء بعض إهانةٍ في حقّ الشّيخ، فأجابه الشّريفُ -جزاه اللهُ خيراً- بالامتناع قائلاً له: "كيف يكون إجراءُ مثلِ هذا الأمر، والعلماءُ كلُّهم قاطبةً قائمون وقائلون بقوله، وأنّا كلُّنا مَرجعنا إليهم، والاستفادةُ منهم!".

فأعزّ اللهُ مولانا الشيخَ أحمد المذكورَ على رغم أُنوفِهم، واكتنفَه العلماءُ والطلَبة، فمِن سائلٍ مستفيد، ومِن مقدِّم سؤالاً للاستفسار على القول السّديد، ومِن طالبِ إجازةٍ، ومِن منتظرِ إشارةٍ، هذا حالُه وهو بمكّة، وحين أرادَ التوجّه إلى زيارة الحبيب المصطفى عن كان الطريقُ غيرَ مستقيم، واستطراقُه متعسّر، فيسّرَ اللهُ له الطريقَ والرّفيقَ كرامةً لنبيّه الكريم -عليه أفضلُ الصّلاة والسّلام-، وشيّعه العلماءُ والطلبة، أطالَ اللهُ لنا بقاءَه! وجعلَه ذُخراً ليَومنا والمعاد!.

حرّر في ١٩ جُمادى الثاني ١٣٢٨ للهجريّة السيّد إسهاعيل بن خليل



#### تقريظ: ٢

# الشيخ محمد سعيد بابصيل مفتي الشّافعية وشيخُ العلماء بمكّة المحميّة

### بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

أمّا بعد: فقد اطّلعتُ على رسالة الفاضل الكامل سيّدي أحمد رضا خان، المسيّاة بـ"الدَّولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة"، فوجدتُ مؤلِّفها الكامل سيّدي أحمد رضا خانْ المذكور، مستحقّاً للثناء الجميل في نفسِه وفي رسالته المذكورة بثلاثة أوجُه:

الوجه الأوّل: أنّه رأسُ علماء الجهة التي هي مقرُّه، وأنّه المحقِّق المدقِّق في علوم الشّريعة ومَطالبها أصولاً وفُروعاً.

الوجه الثاني: أنّه قامَ واجتهدَ في حقّ جنابِ سيّد المرسَلين بحُسن تعظيمِه وإجلالِه كما ينبغي، وبالخصوص ما أكرمَه اللهُ تعالى به من العلوم الغَيبيّة، التي لا نهاية لها مما في اللَّوح المحفوظ، والعرش، والعوالم العُلويّة، وغيرها مما بيّنه في رسالته المذكورة، واستدلَّ عليه وبرهَنَ لما نقلَه عن بعض مشايخِه وعن المؤلِّفين المتقدِّمين والمتأخّرين، مما لا يكاد ينحصر، كما يراه مَن اطلع عليه في الرّسالة المذكورة.

الوجه الثالث: رسالته المذكورة العظيمة في شأنها، مع كونِه ألّفَها في عام حجّه سنة الثالث والعشرين في زمنٍ يسير، كما ذكره وأتقنَها وبسط في الاستدلالات والمباحث، حتّى أنّها وقعت عند علماء الحرمين موقعاً جليلاً، وقرّضوا له عليها وأجادُوا فيما قاموا به له، وهو قليلٌ من قدرَه.

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_ ٢٧٥

إذا علمتَ ذلك كلِّه، تبيّن واتّضح لك ضلالُ المعترضين عليه من الوهابية والحسدة! هذا ما تيسّر لي من نُصرة هذا الإمام الكامل!.

قاله بفمِه ورقمَه بقلمِه المرتجي من ربّه كمال النيل

محمد سعيد بن محمد بابصيل

مفتي الشّافعية وشيخُ العلماء بمكّة المحميّة غَفر اللهُ له ولوالدَيه ومشايخه وجميع المسلمين!



# تقريظ: ٣

# الشيخ عبد الله بن عبد الرّحمن سراج مفتي الحنفيّة بمكّة المحميّة

بِسْ \_ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَزِ ٱلرَّحِي \_ مِ

الحمد لله عالم الغيب، الذي أوضَح سبيلَ الدِّين باجتهاد الأئمّة المجتهدين، وجعلنا ببركتِهم من جملة المهتدِين، وأشهدُ أن لا إلهَ إلّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، الذي تفرّدَ بالكبرياء، وتنزَّه عن سمة النقص والكذب والافتراء، وأشهدُ أنّ سيّدنا محمّداً عبدُه ورسولُه، الذي بعثَه اللهُ ومَعالم الدِّين قد دُرست، والألسنةُ عن التوحيد قد خَرست، فلم يزَل على قائماً بالإسلام، حتى شيّدَ أركانَه وأعلى مكانَه، صلّى الله تعالى عليه وسلّم، صلاةً وسلاماً ما خطرت المقاصدُ في الأفهام، وزالت عن النّفوس الشّبهةُ التي كانت تعرض في الأوهام، أمّا بعد:

فله الحمدُ الله العلماء في الأعمار والأنوار، ما أوزعتْ به نفوسُهم تمامَ التبيين، وضهائرُهم وأودَعَ في قلوبهم من الأسرار والأنوار، ما أوزعتْ به نفوسُهم تمامَ التبيين، وضهائرُهم كمالَ التحقيق واليقين، وإنّ منهم العلامة الفهّامة، الهُمام والعُمدة الدرّاكة، ألا إنّه ملِكُ العلماء الأعلام، الذي حقّقَ لنا قولَ القائل الماهِر: "كم ترك الأوّلُ للآخِر!" صاحبُ هذه الرّسالة المسيّاة بـ"الدّولة المكيّة" الذي قد سرّحتُ نظري فيها، فرأيتُ أسرارَ البراهين فاشيةً في مَعانيها، ولقد أجادَ مؤلّفُها وأفاد، وأوضحَ سُننَ الهداية والرَّشاد، فما كلُّ مَن جمعَ ألّف، ولا كلُّ مَن أكثرَ النّقلَ والعَزوَ صنّف، إنّما تلك مَواهبُ وهبَ بها المولى لمن شاءَ وجعلَه أولى، وكلُّ يدّعي وصلاً بليلَي. فمَن تأمّلَ ما فيها ونظرَ في

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_ ٢٧٧

ظاهرها وخافِيها، تحقّق عنده كذبُ زعم قولِ القائل: بأنّ مؤلّفَها ذكرَ فيها مُساواة علم نبيّنا على بعلم الله -عزّ شأنُه وتعاظم برهانُه- وغير ذلك من الكذوبات والأقاويل، وظهر الحقُّ وزهقت الأباطيل، فجزَى اللهُ صاحبَ الرّسالة خيرَ جزاءٍ، وأثابَه وأقامَنا وإيّاه على أحسنِ الطُرق وأقوَمِ المذاهب، وأهلكَ حُسّادَنا وحُسّادَه، آمين!.

أمرَ برقمه خادمُ الشّريعة والمنهاج عبد الله بن عبد الرّحن سراج مفتى الحنفيّة بمكّة المحميّة، غُفر له ولوالدَيه ولجميع المسلمين!



# تقريظ: ٤

# الشيخ محمد عابد مفتى المالكية

# بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

الحمد لله الذي أحاطَ علمَه بالكُلّيات والجُزئيّات، والصّلاةُ والسّلامُ على مَن أُوتِيَ جوامع الكَلِم وقواطع الآيات، سيّدِنا محمدٍ المقتبس علمُه بالمغيّبات، مِن إلهامٍ أو وحيي من خالق الأرض والسّماوات، وعلى آله السّادات وأصحابه القادات، أما بعد:

فإني قد نظرتُ في هذه الرّسالة تأليف العلم العلّامة الشّيخ أحمد رضا خان، نظرَ الرّائض، فوجدتُها ناطقةً بأنّ علمه في بالمغيّبات مِن علمه في فائض، ولم يحم فيها حومة ما زعمه الكاذبون من الافتراءات وأباطيل الأقاويل، التي لم تثبتها البيّنات، فجزَى اللهُ هذا المؤلّف البديع عن الإسلام والمسلمين خيرَ الجزاء، إنّه قريبٌ سميعٌ، وصلّى الله تعالى على سيّدنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم.

أمر برقمه الفقيرُ إلى ربّه تعالى

محمدعابد

مفتي المالكيّة حالاً بمكّة المحمية

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٧٩

### تقريظ: ٥

# الشيخ عبد الله بن حمَيد ١٠٠٠ مفتي الحنابلة بمكّة المشرّفة

بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

أحمدُك يا مَن سبّح كلُّ شيءٍ بحمدِه، وعمَّ الوجودُ بنعهائه ورفدِه، أنت الأوّلُ بلا بداية، والآخِرُ بلا نهاية، أحمدُه أن اختارَ مَن شاءَ مِن عبادِه واصطفى، وجعلَهم نُجوماً للمهديّين، ورُجوماً للمُعتدين، وأصليّ وأسلّم على سيّدِنا ونبيّنا محمّدٍ قائدِ الغُرّ المحجّلين، وآله وصحبه وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين، أمّا بعد:

فقد نظرتُ إلى هذه الرّسالة التي قابَلها بالقبول كلُّ رئيس، فوجدتُ شُموسَ براهينها قد جلّتْ كلَّ ظُلمة، وأشرقتْ أنوارُ هُداها على هذه الأمّة، فصدقَ عليها ما قيل:

# ولا عيبَ فيهم غير أنّ سُيوفَهم بِنّ فلولٌ من قراع الكتائب

فعند لثم ثغرِها الباسِم حمدتُ الله تعالى ألفاً وعشراً، ولو كنتُ على وضوءٍ لسجدتُ لله شُكراً، على أن مَنَّ الله علينا بهذا العالم المحقِّق المدقِّق، لا زالت شجرة عليمه نامية على ممرّ الأزمان، وثمرة عملِه مقبولة لدَى الملِك الديّان. وصلّى الله تعالى على سيّدِنا ونبيّنا محمّدٍ، وآله وأصحابه الهُداة، والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات!.

حرّره الفقير الحقير، عبد الله بن حمَيد مفتي الحنابلة بمكّة المشرّفة، حرسَها الله تعالى، آمين!

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن علي بن محمد، من حفدة عثمان بن حمَيد، مفتي الحنابلة بمكّة. وُلد في عنيزة (۱) عبد الله بن علي بن محمد، من حفدة عثمان بن حمَيد، مفتي الحنابلة بمكّة وتوتي بالطائف (١٣٤٦هـ). له رسالة في: "المناسك" و"شرح عقيدة السفاريني". ("الأعلام" ١٠٨/٤).

جلائل التقريظات ۲٨.

#### تقریظ: ٦

# الشيخ محمد صالح ابن العلّامة الشيخ صديق كمال مفتى الحنفية بمكة المكرمة

بِنْ \_\_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيكِ

لله أحمدُ رضا بها صنع، وأصلِّي وأسلِّم على رسوله خير متبّع، وآله وصحبه مَن نورُهم سطّع، أمّا بعد:

فإنّ الرّسالةَ المسمّاة بـ"الدُّولة المكيّة بالمادّة الغَيبيّة" خاليةٌ عما ادّعاه على مؤلِّفها أهلُ الزُّور والبُهتان، من أنَّه -حماهُ اللهُ- ادّعي فيها مُساواةَ علم الرَّسول على لعلمِه ﷺ ...إلى آخِر ما ادّعاه أهلُ الطغيان، حسَدةُ رسولِ الله ﷺ الدّاخلون في عموم قولِه تعالى: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ الله ﴾ [النِّساء: ٥٤]، بل عباراتُه فيها صريحةٌ بنفي تلك الـمُساواة، حيث قال في "النّظر الخامس": "لا نقول بمُساواة علم الله تعالى، ولا بحصوله بالاستقلال، ولا نُثبت له بعطاءِ الله تعالى إلَّا البعضَ"(١) ...إلى غير ذلك من التّصريحات الواضحة، ونسبةُ تلك الأكاذيب الفاجِرة إليه -وقاهُ اللهُ- كذبٌ صريحٌ وحسدٌ قبيح:

فالقوم أعداءٌ له وخصوم

حسدوا الفَتي إذ لم ينالوا سعيَه كضرائر الحسناء قلنَ لوجهها حسَداً وزُوراً أنّه لَذَميم

<sup>(</sup>١) انظر: النظر الخامس، صـ١٤٧ ملتقطاً.

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٨١

فهُم الأحقُّ بها قالوه في حقّه -حفظه الله تعالى- من تلك التشنيعات والبِشاعات والإشاعات -طبع اللهُ على قلوبهم فلا يعودون- أفلا يرتدعون بها حصلَ لهم من الخِزي والنّكال، أيّامَ تأليفِ هذه الرّسالة بمكّة المشرَّفة، حينَ ولّوا مدبّرين! ولهم ما وقع لأستاذِهم عند سهاع التأذين!

اللّهم إنّا نعوذ بك من المكر والاستِدراج والتفوّه في حقّ كِبار العلماء، بها يُوجِب الطردَ عن سبيل النّجاة إلى سبيل الاعوِجاج! اللّهم زِد وبارِك وأطِل عمرَ هذا الأستاذ الكبير والعالم النّحير؛ ليكونَ غصّةً وشَوكةً في حَلقِ كلّ مُبتدع جَهول، لا يقدر قدرَ سيّدِنا ونبيّنا ومولانا محمدِ الرّسول، وصلّ وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه، وزِد ترقيه في العُلوم الدينيّة والفُيوضاتِ الإحسانيّة والكهالاتِ الجهاليّة! وأفض علينا من عُلومه ما يكون لنا سبباً للرّضا والرّضوان، والفَوز بجواره على أعلى الجنان!.

كتبه أفقر العِباد محمد صالح ابن المرحوم العلّامة الشيخ صديق كمال مفتي الحنفيّة بمكّة المكرّمة سابقاً، الخطيب والإمام المدرِّس بالمسجد الحرام حالاً كان الله ولولدَيه ولمن انتسب إليه، آمين!

#### تقريظ: ٧

# رئيسُ الخطباء والأئمّة، والمدرِّس بالمسجد الحرام الشيخ أحمد أبو الخير بن عبد الله مِرداد

# بِنْ \_\_\_\_\_ ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيكِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودينِ الحقّ ليُظهرَه على الدِّين كلَّه بالتهام والكهال، والصّلاةُ والسّلامُ على المبعوث بالرّضا والرّضوان المصطفى سيّدنا محمّد أحمد الفعال، وعلى آله أنفَع الوسائل إليه وأكرَمِهم عليه، وأصحابه ذوي الهدى القويم، السّالكين منهاج المستقيم، والأئمّة الأربعة المجتهدين، والتابعين لهم مقلِّدِيهم في الدين، أمّا بعد:

فقد نظرتُ في هذه الرّسالة نظرَ تدقيقٍ وإمعان، فألفَيتُها في غايةٍ من الحُسن والتحقيق والإتقان، قد شرحَ القلوبَ بيائها، وسطعَ في سهاء التحقيق برهائها، وكيف لا وهي جمعُ العلّامةِ الإمام النّبيل الذَّكي الهُهام، ورأس المؤلِّفين في زمانه، وإمام الصنفين بحُكم أقرانِه، فمَن تأمّلَها كذّبَ قولَ القائل: "ما تركَ الأوائلُ كلمةً لقائلِ"، وكذّبَ أيضاً قولَ مَن زعم، أنّ الشيخَ قد ساوَى في رسالته هذه "الدَّولة المكيّة" علمَ الرّسول استقلالاً بالمغيّبات، بعلمِ خالق الأرض والسّهاوات، وغير ذلك من الأقاويل والترهات، التي هي مجرّدُ أكذُوبات؛ إذ هي دعوَى عاطلةٌ عاريةُ الدّليل، فنعوذ بالله من الزّيغ والافتراء والتضليل! فحفظ اللهُ مؤلِّفها عن كلّ رزيةٍ وبليّة، ولا زالَ مبلّغاً الزّيغ والافتراء والتضليل!

أمرَ برقمه رئيسُ الخطباء والأئمّة والمدرِّس بالمسجد الحرام أهد أبو الخير بن عبد الله مِرداد، عفا عنهما ربُّ العِباد، آمين!

جلائل النقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٨٣

#### تقریظ: ۸

# المدرِّس بالمسجد الحرام المكّي، الشيخ محمد علي المدرِّس بالمسجد الحرام المكّي المكّي المكّي المكّي

#### بِسْمِ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ مِ

الحمد لله على نعمِه التي لا تحصى ولا تستقصى، والصّلاةُ والسّلامُ على سيّدنا محمّدٍ المفرَغ عليه علمُ الدّين والدّنيا علماً لدُنيّاً، وعلى آله وأصحابه المقتبسين من الله ثمّ رسولِه علماً نافعاً، نسأل الله الكريم ربَّ العرش العظيم، أن يفيضَ علينا أنوارَ الهداية، ويصرف عنّا أصنافَ الضّلالة، وجعلنا ممن رأى الحقَّ حقّاً فاختار أتباعَه، ورأى الباطلَ باطلاً فاختار اجتنابَه واجتواه، أمّا بعد:

فأقول: قد اطلعنا على الرّسالة المسمّاة بـ"الدَّولة المكيّة بالمادّة الغَيبيّة" خاليةً عن الزُّور والبُهتان، الذي نسبوا لهذا العالم الهامّ، الذي أغاث اللهُ النّاسَ به في هذا الزّمان، بردِّه على الفِرقة الوهابية الخوارج كلابِ النّار، الذين هُم أضَرُّ على الإسلام من النّصارى واليهود والمجوس عبدة النيران؛ وذلك لأنّهم متسمون بالإسلام وليسوا منه على شيء، والشيخُ أحمد رضا حلى بريء مما نسبُوه إليه، ولا شكَّ أنّ فرقة وليسوا منه على شيء، والشيخُ أحمد رضا حلى بريء مما نسبُوه إليه، ولا شكَّ أنّ فرقة

<sup>(</sup>۱) علي بن صديق بن عبد الرحمن كهال، الحنفي المكّي، العالم المتفنن في عدة من العلوم. وُلد بمكّة المشرّفة في سنة ثلاث و خسين ومئتين وألف، نشأ بها، ولازم كثيراً من علماء الهنود الذين يردون مكّة المشرّفة وقرأ عليهم في عدة فنون وانتفع بهم، ووُلِّي في سنة من السنين النيابة بمحكمة جُدة الشرعية، توفّي بمكّة المكرمة في سنة خسين وثلاثين وثلاثمئة وألف.

<sup>(</sup>محتصر "نَشر النَّور والزَّهر" ر: ٤٠٧، صـ ٣٧٢ ملتقطاً).

الوهابية أشقَى النَّاسِ بحسدِهم لرسول الله على وتكلَّمهم في علماء الإسلام، خصوصاً علماء الحرمَين، خصوصاً مولانا السيّد أحمد دَحلان المشهور بجلالته.

نسأل الله السلامة مما ابتلاهم، وصلى الله على سيّدنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه والتابعين!.

كتبه أفقر العِباد إلى التَّوبة والسَّداد، المدرِّس بالمسجد الحرام المكّي عمد على ابن المرحوم العلامة الشيخ صديق كمال الحنفي المكّي



جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_ ٢٨٥

### تقريظ: ٩

# الشيخ عبد الله بن محمد صدَقة زَيني دَحلان الجيلاني

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جلّت نِعمُه، وعمّ جُودُه وكرمُه، منحَ مَن شاء من المواهِب ما شاء، ومحيُ ليلِ الضّلال بضياءِ شُموس العلماء، والصّلاةُ والسّلامُ على مَعدَن الأسرار الرّبانيّة، وخزائنِ العلوم الاصطفائيّة، سيّدِنا محمّدٍ السرّ الجامع، والنُّور السّاطع، المخصّصِ بالتبجيل والتكريم، المخاطَبِ بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيم ﴾ [القلم: ٤]، وعلى آله وكافّةِ الأصحاب، وتابعِيهم إلى يوم المآب، أمّا بعد:

فإنّ من حُسن الحظّ توفيقُ الكبير المتعال عبدَه الحقير الذّليل، بتسريح اللّحظ في هذا الكتاب العديم المثال، الحائز لصحيح النُّقُول وأدّلة المنقول والمعقول، المسمّى بـ"الدَّولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة"، فألفيتُه مَواهبَ لا تدرَك بيدِ الاكتساب، قد حوَى الحكمة وفصل الخِطاب، وأتى مؤلِّفُه بها لم يسبق إلى مثل تحقيقِه في هذا الباب، ولا بدع فالله يرزق مَن يشاء بغير حساب، فسبحان مَن خصَّ مؤلِّفَه بكهالات الفضائل، وخبأه لهذا الدَّهر الذي اختلط لكثرة فِتنه الحابل بالنّابل، وصالَ فيه الغبي الحفضائل، وخبأه لهذا الدَّهر الذي اختلط لكثرة فِتنه الحابل بالنّابل، وصالَ فيه الغبي الجاهِل على كلّ ذكيِّ فاضِل، فالله أسأل أن يُديمَ مؤلِّفَه لنُصرة الدِّين، والذبِّ عن بساط سيّد المرسَلين، أعني بدرَ العلوم اللائح وقطرها، العادي والرائح وثبيرها، الذي به ينجلي ليلُها الأسحَم ذي التأليف الغرر المنيرات، المضيئة في وجوهِ وهُم المشكلات، وصاحب التصانيف الدالّة على وفرة اطّلاعه، وغزارة مادّته وطُول باعِه، الإمام الذي ما ترك باباً مغلَقاً إلّا فتح صياصِيه، ولا أمراً

مشكلاً إلّا أوضَح مَبانيه، جناب الأستاذ الفاضِل والهُمام الكامل، شيخي وعُمدتي علّامة الزّمان، أبو المعارِف مَظهر البُرهان، سيّدي وأستاذي الشّيخ أحمد رضا خان، متّع اللهُ الوجود بوُجوده، وأدامَ طلوعَ بدرِ إرشادِه في بُرج سُعوده، آمين بحرمة سيّد المرسَلين، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين!.

هذا، وبمُوجب طلبِ بعض علماء المدينة نسخةً من هذه الرّسالة، لعلّهم يتحقّقون عمّا نقلَه إليهم بعضُ أهل الضّلالة، من الافتراءات التي نسبُوها إليها، حمّى تصدّى بعضُ السّادة للردّ عليها، صار نقلُ هذه النّسخة بخطِّ الأكرَم المكرَّم الأديب الفاضِل أخي العزيز، جناب السيّد الحسين الطرابلُسي المدني، وذلك حين حُلولي بساحة الأستاذ المشار إليه في أواخر جُمادى الآخرة، وقابلتُها على النسخة الأصليّة المكتوب عليها تقريظان لمفتيَي المدينة المنوّرة المرحومَين: العلّامة الشيخ عثمان الدّاغستاني، والهُمام الشّيخ محمد تاج الدّين إلياس (۱۱)، فاقتفيتُ أثرَهما في ذلك، وإن المدّاخ أكن أهلاً لأن أسلكَ تلك المسالِك، ولكن مِن قبيل "فتشبّهوا إن لم تكونوا منهم" أن أتشبّة بالرّجال فلاح.

فأسأل الله أن يمن علي بخدمة عتاب صاحب الشّفاعة العُظمى والمقام الأسنى، ويتمطّنى المسلك خُدّام خدمتِه بمنه وكرمِه، وصلّى الله على سيّدِنا محمدٍ وآله

<sup>(</sup>۱) الشيخ محمد تاج الدّين بن مصطفى إلياس، وُلد في المدينة المنوّرة، وتوفّي فيها قبل سنة ١٣٢٩ هـ. كان مفتياً للحنفيّة، وتتلمذَ على الشيخ عبد الغني المجدّدي الدّهلوي المهاجِر المدني. ("تاريخ الدولة المكّية" صـ١١٦ تعريباً).

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_ ٢٨٧

وصحبه وسلم، صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين ما طلعت الشّمسُ وصلّيت الخّمس، جرى تحريرُه في يوم الاثنين الموافق لليوم العاشِر من شهر رجب الأصم، عامَ ثمانية وعشرين بعد الثلاثمئة والألف ١٣٢٨ من هجرة مَن له العزُّ والشَّرَف، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم.

راجي عفوَ ربّه المنّان عبد الله بن محمد صدّقة زَيني دَحلان الجيلاني خادم العلماء بالمسجد الحرام



#### تقریظ: ۱۰

# الشيخ عمر بن أبي بكر باجنيد"

## بِنْ مِلْلَهُ ٱلرَّمْ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ الرَّحْ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ الرَّ

الحمد لله حمداً نستجلب به الرِّضى والحفظ في الآتي، والعفو عيّا مضى، والصّلاة والسّلام على مَن أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وعلى آله الطّاهرين، وأصحابه الأكرمين، وتابع لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين، خصوصاً الأربعة الأئمة وأتباعهم اللاكرمين، الذين أيّد المولى بهم الشّريعة المطهّرة والسنّة العُرّاء مَدى الأحايين، خصوصاً العالم الفاضِل والجهبَد الكامل الشّيخ أحمد رضا، مؤلّف هذه الرّسالة العظيمة والمنحة الجسيمة، المشتملة على بيان ما أكرم الله تعالى به نبيّه ومصطفاه، مما خصّه به من الإطلاع على ما لم يطّلع عليه سِواه؛ لأنّه مختاره ومجتباه، ولولاه ما خُلق الأكوانُ ولا بشرٌ سِواه، الخالية عيّا ادّعاه الحسَدة اللّمام، والجهلة الطغام، مما هو مخالفٌ للشّرع الشّرع الشّريف والمنهج الحنيف، عاملهم المولى بها يستحقّون، الطغام، مما هو مخالفٌ للشّرع الشّريف والمنهج الحنيف، عاملهم المولى بها يستحقّون،

<sup>(</sup>۱) سراج الدّين أبو حفص عمر بن أبي بكر بن عبد الله باجنيد اليمني أصلاً، المكّي داراً، وُلد في بلاد الماء بـ "حضرمَوت" في سنة ١٢٧٤ه، حفظ القرآن الكريم، وسافَر بوالده إلى الحرمَين الشّريفَين، كان على عالماً مشارِكاً في كثيرٍ من العلوم المعقول منها والمنقول، من أهل الفضل والصّلاح والميل إلى الخمول، حسن الظنّ، بعيداً عن التكلُّف. ويدرِّس كتبَ الحديث والتفسير والفقه الشّافعي في المسجد الحرام، وكان على منصب "مفتي الشّافعية" في زمن المملكة الهاشميّة. وتوقي الله بمكّة المكرّمة في سنة ١٣٥٤ه. ("معجم الشيوخ" حرف العين، ر:١٠٣٠ الجزء ٢، صـ٢٣١. و"تاريخ الدَّولة المكيّة" صـ١١٠ تعريباً).

وحفظ المولى الكريم هذا الإمام، وجعله سَيفاً صارماً لأعناق هؤلاء العادلين، عن سنّة خير الأنام، ووفقه لكلّ ما فيه رضاه وحباه برّه ونداه، وكثّر مِن أمثاله، وجزاه عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، وأكرمَه مما أملَه ورَجاه دنيا وأخرى، في عافية وحُسن عاقبة، إنّه أرحمُ الرّاحمين! وصلّى الله على سيّدنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين!.

قاله بفمه ورقمه بيده، خادم طلبة العلم بالمسجد الحرام، راجي عفو ربّه المجيد عمر بن أبي بكر باجنيد



#### تقريظ: ١١

# الشيخ محمد صالح بن محمد بافَضل (١)

## بِسْ \_ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

هداً لمن جعلَ كلمة الكافرين والمبتدعين هي السُّفلي، وكلمة الله هي العُليا، وأيّد الشّريعة المحمديّة على مَدى الأيّام بأسنّة أقلام العلماء الأعلام، وأصلي وأسلّم على رسوله الأعظم، ونبيّه الأكرَم، الذي أعطاه ربُّه ومولاه علم الكائنات، ما هو كائنٌ أو سيكون، وذلك من فضل عطاياه، فمن آمن بذلك لا يضلّ ولا يَشقى، ومَن أعرض عنه ونبذه من وراء ظهره، ففي خزي دنياه يبقى، وآخِرُ أمرِه في الجحيم يلقى، وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل، وأسألك الرِّضى عن العلماء الأماثِل القائمين بخدمة الشّريعة، فلا أحدٌ لهم في ذلك مماثِل، أمّا بعد:

(محتصر "نشر النَّور والزَّهر" ر: ٢٢٣، صـ ٢١٣، ٢١٣ ملتقطاً).

<sup>(</sup>۱) صالح بافضل بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عمر ابن صاحب الوقف الشهير بمكة، بوقف بافضل حسين الشّافعي المكّي. وُلد بمكّة المشرفة في سنة سبع و سبعين ومئتين وألف. وبها نشأ وحفظ كثيراً من المتون، وجدّ في طلب العلم فقرأ أوّلاً على شيخ العلماء محمد سعيد بابصيل وغيره، وحضر دروس السيّد أحمد دَحلان، ثمّ لازَم السيّد بكري شطّا. فتفقه عليه وتدرّب على يدّيه، قرأ عليه في النّحو والصّرف والأصلين والمنطق والعروض والتفسير والحديث والفقه وغير ذلك وأجازه إجازةً عامّةً بسائر ما تجوز له روايته عن مشايخه العظام، وأذن له بالتدريس فتصدّر له ودرّس بالمسجد الحرام. فتوفي بمكّة في سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمئة وألف ودُفن في المعلاة وخلف ابنين عبد الله وصالح وبنتاً واحدةً.

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٩١

فقد سرّحتُ نظري فيها اشتملتْ عليه هذه الرّسالةُ، التي زال بسِيّها شُبهات أهل الضّلالة، ولا شكَّ أنّها منحةُ علّام الغيوب، لردع كلِّ فاجرٍ ومبتدعٍ كَذوب، فباللهِ هي مِن جنّةِ علمٍ قُطوفُها دانية، لا تسمع فيها لاغية، لا يأتيها الباطل، من بين يدَيها ولا من خلفِها، ولا تنهض شُبهُ الخصم لدَيها، فلقد سلت منها صوارمُ الحُجج القطعيّة، على عقائد الـمُلحِدين، ورمت بشبه الشياطين المبطلين الوهابية، فلعُمري! أنّ هذا لهو التأليفُ الذي يفتخر به العالمون، ولمثل هذا فليعمل العامِلون، وليس كلُّ مَن قال وفي المراد:

# إنّ السّلاحَ جميعُ النّاس تحملُه وليس كلُّ ذواتِ المخلَب السَّبعُ

فجزى الله مؤلّفها عن المسلمين خيراً؛ فإنّه قلّدَ أجيادَهم قلائدَ النّعم، ونصرَ الدّين بها أحكمه من محكم هذا التأليف، الذي على تزييف مقالة الحصم أحكم وألزَم، حيث ادّعى أنّه ادّعى المساواة بين علم الله وعلم رسولِه في رسالته هذه، كلّا وحاشا! ثمّ كلّا وحاشا! أيريدون أن يُطفِئوا نورَ الله بأفواهِهم! والله متِم نوره ولو كره المشرِكون! ولكن عندما اشتهرت فضيحة الحصم بهذه العُجالة بين أرباب العقول، وتنكستْ عزمتُه بهذا السّيف المسلول، فها وسعَه إلّا أن يقابلَه بدعوى المساواة، التي زادتْه فضيحة على فضيحة، عاملَه الله بها يستحقّ، وحيث لم نقدر على مكافأة مؤلِّفها إلّا بالدّعاء فنقول: أبقاه سامياً ذرى المجدّ محدوم العِزّ والسّعد، رافلاً على الحبور، وارداً مَوارِد السُّرور ما ترنّم بمدحه مادحٌ وصدحَ بشُكرِه صادِح، وصلى الله على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين!.

قاله بفمه ورقمه بيده، الرّاجي عفوَ ربّه والفضل

محمد صالح ابن المرحوم محمد بافضل

المدرِّس بالمسجد الحرام، وأحد الأئمّة الشّافعيّة بالمقام، عفا اللهُ عنه، آمين!



جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٩٣

# تقريظ: ١٢

# الشيخ محمد المرزوقي أبوحسين

## بِسْ \_ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

الحمد لله على نِعمائه، والصّلاةُ والسّلامُ على أشرَف أنبيائِه، وآله الكِرام وأصحابه الفخام، أمّا بعد:

فقد اطلعتُ على هذه الرّسالة المسهاة بـ"الدّولة المكيّة"، ورأيتُ ما اشتملت عليه من المباحث العَليّة، مُبرهَناً عليها بالبَراهين الواضحة الجليلة، فوجدتُها غرّةً في جبين الدّهر، تنشرح لها القُلوب، وينفسح لها الصُّدور، وقد كذبَ كلُّ مَن ادّعى على هذا المؤلِّف الجليل، أنّه ساوَى في هذه الرّسالة بين علم مدينة العلم أشرفِ الرُّسُل على مبدع العالم ومنظمِه، على أحسّ نظام القديم الأزلي واجبِ الوجود -جلّت عظمتُه وتعالى علمُه وقدرتُه عن أن يضاهي ويهاثِل - سبحانك! هذا بهتانٌ عظيم!.

ليت شعري! أيُّ كلمةٍ في هذه الرّسالة تحتمل هذا المعنى؟ فضلاً عن أن تدلَّ عليه، مع أنّ حضرة مؤلِّفها -أدام اللهُ وجوده زينةً للوُجود- صرّح في جملة مَواضع منها بالفَرق العظيم بين العالمَين، فليتق الله َ ربَّه مَن تفوّه بهذه الأكاذيب، التي لا حقيقة لها أصلاً، وليتُب من ذنبه، وليقُل: جزَى اللهُ مؤلِّفَ هذه الرّسالة المسهّاة بـ"الدَّولة المكيّة" مولانا أحمد رضا خانْ خيرَ الجزاء؛ فإنّه قد أظهرَ لنا من أوصاف طه المصطفى في موديته في عبوديته في طبق الحقيقة والصّواب، المصطفى في هوديته، والحمد لله أوّلاً وآخِراً، ونسأله تعالى أن يمنحَنا الرّضا، الذي لا شكَّ فيه ولا ارتياب، والحمد لله أوّلاً وآخِراً، ونسأله تعالى أن يمنحَنا الرّضا،

ويحفظنا في المستقبَل، ويغفرَ لنا ما مضَى، آمين! وصلّى الله تعالى على أشرَفِ أنبيائِه، وكلِّ مَن اتّبعَه واقتفاه، آمين!.

أمر برقمه أحدُّ خدَمة طلبة العلم بالمسجد الحرام المكي عمد المرزوقي أبو حسين عفا الله عنه



جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٩٥

# تقريظ: ١٣

# إمام المالكيّة، الشيخ محمد على بن حسَين المالكي

# بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

الحمد لله الذي زيّنَ سماءَ الشّريعة السَّمحة بأحمد زينةِ الكواكب، وقيّضَ لإحياء سنَّتِه في كلّ عصرٍ مَن هو أحمدُ الاهتداء رضا المناقب، اللّهم فصلِّ وسلِّم على هذا الرّسول، الذي نال مِن فَيضِ العِلم الإلهي غايةَ السُّؤل، وعلى آله المهتدين، وأصحابه الذين شادوا قواعدَ الدّين، أمّا بعد:

فإني قد شمتُ "الدّولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة" فوجدتُها رسالةً وشحتْ بالآيات القطعيّة، وكشطت بفجرِ تحقيقاتها المبين، عن وجهِ سهاءِ الحقّ القويم ليلَ أباطيل الكاذبين، ليس فيها ما يُعاب، إلّا أنها أرشدت إلى الصّواب، ونشرتْ أعلام الانتصار على منبر الهداية في جامع الافتخار، وقامت تبثُّ فضائل مُنشِيها، وتنصّ على مناهِل مصطفيّها، وكيف لا وهو أحمدُ المهتدين رضا سادةِ المحققين، سيّد شرح بمحمودِ رسالتِه كشّاف الآيات، وعصام أوضَح شرحَ سعدِه مواقف المقاصِد بفصيح العبارات، لا زالت شَمس تحقيقاتِه المرضيّة طالعة، في سهاء الشّريعة السَّمحة المحمديّة، ووفقنا وإيّاه لما يحبّه ويرضاه، والحمد لله ربّ العالمين، والصّلاةُ والسّلامُ على خاتم الأنبياء والمرسّلين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحزابه!.

قاله بفمه ورقمه بقلمه، إمامُ المالكيّة، وخادمُ العلوم بالدّيار الحَرَميّة على بن حسَين المالكي

# تقریظ: ۱٤

# المدرِّس والإمام بالدِّيار الحرميَّة، ومفتي المالكيَّة المدرِّس والإمام بالدِّيار الحرميَّة، ومفتي المالكيَّة الشيخ محمد جمال بن محمد الأمير بن حسين

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

أَحمدُكَ اللّهم رضا بها أظهرتَه، وأصلّي على نبيّك الذي أيّدتَه، وعلى آله المهتدين وصحبه الذين شادوا قواعدَ الدّين، أمّا بعد:

فإني قد اطلعتُ على هذه الرّسالة، المسيّاة بـ"الدّولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة" فوجدتُها قد وشّحت بالآيات الوَهبيّة، وكشفت عن مخدرات العبارات، واحتوت على مسائل وتحقيقات، كيف لا وهي للعالم العلّامة المفرّد، والسيّد الحبر الأمجد، شيخنا الشّيخ أحمد رضا خانْ، ووجدتُها خاليةً عيّا نسبَه إليه أهلُ الزُّور والبُهتان، من أنّ علمَ النبيِّ شَفّ مساوٍ لعلم الله القديم، بل عباراتُه فيها صريحةٌ بنفي تلك المساواة، حيث قال في "النظر الخامس": "لا نقول بمساواة علم الله تعالى، ولا بحصوله بالاستقلال، ولا نُثبِت بعطاء الله تعالى إلّا البعض، لكن بَونٌ بين الكلّ والبعض كالفَرق بين السيّاء والأرض، بل أعظم وأكثر وأكبَر" ...إلى غير ذلك من التصريح الواضح، ونسبةُ تلك الأكاذيب إليه حمّاه الله – افتراءٌ عليه.

فجزاه اللهُ عن الإسلام والمسلمين خيرَ الجزاء، إنّه سميعٌ مجيب، وصلّى الله على سيّدنا محمدٍ، الذي جعلَ علمَه مكتسباً من علم الله بوحيٍ وتنزيل، وعلى آله الحائزين كلَّ فضلٍ وتفضيل!. كتبه راجي العفوَ من صاحب العطية، المدرِّس والإمام بالدِّيار الحرميّة

محمد جمال بن محمد الأمير بن حسين مفتي المالكيّة

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٩٧

#### تقريظ: ١٥

# الشيخ أسعد بن أحمد دَهّان

# بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

الحمد لله الذي رفع مقام أهل العِلم مُذ نصبَهم لإجراءِ أحكام كتابِه، وجعلَهم نُجوماً يُهتدَى بنُورِهم إلى مقام اليقين، مَن أفهَمهم لذيذَ خطابه، وأثبَت لهم التمييزَ، ورفع لهم المقدار، فانشرح بهم صدرُ الشّريعة وصار عالي المنار، والصّلاةُ والسّلامُ على سيّدنا محمدٍ، الذي أذلَّ ببعثتِه أهلَ الظُلم والطُغيان، وعلى آله وأصحابه الذين أخمدوا نارَ الجَهل، فظهرَ نورُ اليقين واضحَ البيان، أمّا بعد:

فقد سرّحتُ نظري في الرّسالة المسهاة بـ"الدّولة المكيّة" لمؤلّفها الإمام المبجّل، والمهُمام الذي هو بالكهال مفضًل، واسطة العقد الثمين، الفاضل الذي يتلقّى رواية الدّراية باليمين، سيّدي وشيخي وقُدوتي الشّيخ أحمد رضا خانْ، فألفيتُها مَوضوعاً قلمّا اتّفق لأحدٍ، وتأتي ومؤلّفها مطبوعاً لا ترى فيه عوَجاً ولا أمتاً، قد شرح القلوب بيانه، وسطع في سهاء التحقيق بُرهانه، فمَن تأمّله وأنصَف واستضاء بمِشكاة نوره ولم يتعسّف، تبيّن له أنّ مؤلّفه على بريئ السّاحة عمّا ادّعاه الحسدة اللّئام، ونسبه إليه الجهلة الطغام، مما هو مُنابِذُ للشّرع الشّريف، والمنهج الممرضيّ المُنيف، من مُساواةِ علم نبينًا حليه أفضلُ الصّلاةِ والسّلام - لعلم الله تعالى، كيف لا وكلامُه -أدامَ اللهُ وُجودَه زينةً للوُجود - في ذلك المؤلّف لا يدلّ على ذلك، لا صريحاً ولا تلويحاً، بل قد صرّح هو نفية في عدةِ مَواضِع منه بالفَرق البيّن بينها، وأنّ علمَ المخلوق الحاصل صرّح هو نفية في عدةِ مَواضِع منه بالفَرق البيّن بينها، وأنّ علمَ المخلوق الحاصل بالفعل وإن كثُر ما كثُر، لا يكون إلّا متناهياً بخلاف علم الله تعالى، وإنّ إحاطة أحدٍ

من الخلق بمعلوماتِ الله تعالى على جهة التفصيل التامّ، من المستحيلات الشرعيّة والعقليّة ... إلى غير ذلك مما لا يخفى على مَن اطّلع عليه، والباعث لهم على ذلك الافتراءُ الصّريح والبُهتان القبيح، الحُسَّد يريدون أن يُطفئوا نورَ الله بأفواهِهم، ويأبى اللهُ إلّا أن يُتِمّ نورَه ولو كرهَ الكافرون، أولئك حزبُ الشّيطان، ألا إنّ حزبَ الشّيطان لهُم الخاسِرون، وصلى الله على سيّدنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومَن تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين.

قاله بفمه ورقمه بقلمه، خادم الطلبة بالمسجد الحرام، راجي الغُفران أصد دَهّان



جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_ ٢٩٩

#### تقريظ: ١٦

# الشيخ عبد الرّحن بن أحمد دَهّان

# بِسْ مِلْلَهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

الحمد لله الذي شرّف العلمَ وأعلى مَنارَه، واختارَ له من عِباده مَن أرادَ عِزَّه السَّرمدي وفخارَه، ويسرّ له الاطلاعَ على ما انطوَى عليه القرآنُ والسنّة، واصطفى منهم للبابها رضا لهم بكهال المنّة، فحققهم بحقيقةِ قولِه تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ منهم للبابها رضا لهم بكهال المنّة، فحققهم بحقيقةِ قولِه تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، والصّلاةُ والسّلامُ على خير خلقِه أحمد الفِعال، الماحي بشريعتِه طُرق الكُفر والضّلال، وعلى آله وأصحابه، الدّامغين بأسنتهم نُحور أهل الطُغيان، الفائزين من ربّهم بالعَفو والرّضوان، أمّا بعد:

فقد سرّحتُ نظري في نظم جواهِر عقود "الدّولة المكيّة"، التي ألّفها العالمُ النّحرير الفاضل الشّهير شيخي وقُدوتي، الشّيخ أحمد رضا خانْ -متّع الله به فوجدتُها قد أشرقتْ شُموس تحقيقِها، وزهرتْ في سهاء الفهوم نُجومُ تدقيقِها، ناطقة بكال الفَرق بين علم خالقِ القوى والقدر، وعلم أفضلِ الخلق سيّدِ البَشَر، حيث صرّحتْ بـ"أنّ العلم الذاتي والمطلق المحيط التفصيلي مختصٌّ بالله تعالى، وإنّ ما للعباد مطلقُ العلم العطائي، وإنّ إحاطة علم المخلوق بجميع المعلومات الإلهيّة مُحالٌ قطعاً عقلاً وسمعاً، وإنّ في علمِه السلاسلَ غيرَ المتناهيات بمراتٍ غير متناهية، بل له علم المخلوق؛ فإنّه يستحيل أن يحيط سبحانه في كلّ ذرّةٍ علومٌ لا تتناهى، بخلاف علم المخلوق؛ فإنّه يستحيل أن يحيط في آنٍ واحدٍ بغير المتناهي كما بالفعل مفصّلاً تامّاً، بحيث يمتاز كلُّ فردٍ عن صاحبه امتيازاً كُلِّياً" ...إلى غير ذلك مما يشهد لمؤلّفها الله بالبراءة، عمّا نسبَه إليه أهلُ الزّيغ المتيازاً كُلِّياً" ...إلى غير ذلك مما يشهد لمؤلّفها الله بالبراءة، عمّا نسبَه إليه أهلُ الزّيغ

والإلحاد، المتحلّون بالبَغي والفَساد، من مُساواة علم نبيّنا -عليه أفضلُ الصّلاة والسّلام- لعلم الله تعالى الملك العلّام، عاملَهم الله تعالى بعَدله وأخزاهُم، وجعلَ بحُبوحة الذلّ والهوان مأواهُم! وصلّى الله على خاتم الأنبياء والمرسَلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

خادم الطلبة راجي الرّضوان عبد الرّحمن بن أحمد دَهّان



جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_ جلائل التقريظات \_\_\_\_\_

## تقريظ: ۱۷

## الشيخ محمد بن يوسف الخيّاط (١)

## بِسْ \_ مِ ٱللَّهِ ٱللَّهُ إِللَّهِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاةُ والسّلامُ على أشرَف المرسَلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:

فقد اطلعتُ على هذه الرّسالة، التي تشهد أنّ صاحبَها ذُو علم وتحقيق، ونظرٍ عميق، في البحث والتدقيق، فوجدتُها بريئة السّاحة مما نسبَ إليها الطّاغون، وألصقَ بها المفترون، أمّا مَن عمي أو تعامَى، والرّاجحُ الثاني سنّة الله في الحاسِد القصير؛ إذ لم يقتدر على المناظرة اختلق وكابَر، وما درَى أنّه بذلك تصاغر، ولينصر اللهُ مَن ينصره، ويلجم المعانِد ويعزّره، وما أتْعَس زماناً تروج فيه مثلُ هذه الترهات في مُدافعة البديهيات، نسأل الله أن ينوّر البصائر، ويُصلح السّرائر، ويَنصر هذا الفاضِلَ الغيور، ويُخرج مُعاندِيه من الظّلهات إلى النُّور.

قاله بفمه ورقمه بقلمه، الفقير إلى الله تعالى، محمد بن يوسف الخيّاط

<sup>(</sup>۱) محمد بن يوسف الخيّاط الشّافعي المكّي، أحد أجلّة علماء البلد الحرام، العلّامة الفلكي المحقّق، المتفنّن في العلوم، منطوقها والمفهوم، منثورها والمنظوم، وأكبّ على كسب العلوم وتحصيلها وجمعها من أهليها وتأصيلها، وجدّ في ذلك حتّى فاق أقرانَه الأفاضل، وحاز فصاحةً وكمالاً وأدباً، يقصر عنه يد المتناول، وأسّسَ أوّل مدرسةٍ له في دار صغيرةٍ بجوار باب الدريبة، ولم نعثر على تاريخ وفاته، إلّا أنّ المعروف أنّه توفيّ ببلاد "جاوَى" [أندنوسيا] بعد عام الدريبة، ولم نعثر على تاريخ وفاته، إلّا أنّ المعروف أنّه توفيّ ببلاد "جاوَى" [أندنوسيا]. ١٣٣٠هـ

٣٠٢ \_\_\_\_\_ جلائل التقريظات

## تقريظ: ١٨

# الشيخ السيّد محمد البن السيّد واسع الحسَيني الإدريسي

## بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

نحمدك يا الله يا مَن علّم الإنسانَ ما لم يعلم تعليها، يا مَن خاطَب حبيبَه بقوله: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيها ﴾ [النّساء: ١١٣] اللّهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمدٍ، الذي جعلتَه سيّدَ مَن أطلعتَه على غيبِك وإمامَه، وعلى آله وصحبه قادة أهل السنة والجهاعة، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى قيام السّاعة، أمّا بعد:

فقد اطّلعتُ على الرّسالة المسهّاة بـ"الدّولة المكيّة" للعالم العلّامة الشّيخ أحمد رضا خانْ، فخر علماء الدِّيار الهنديّة، وذلك عند مجاوَرِيّ في مدينة سيّدِ البَريّة سنة ١٣٣٠ من الهجرة النبويّة -على صاحبها أفضلُ الصّلاة وأتمُّ التحية-، فأعجبتْني تلك الرّسالةُ إعجاباً ما عليه من مَزيد، فسبحان الله الذي يُؤيّ الحكمة مَن يشاء ويُريد، ولا غرو فكم لله من عِبادٍ يُصلِحون في الأرض ويُزيلون عنها الفساد، فحفظ ويُريد، ولا غرو فكم لله من عِبادٍ يُصلِحون أحسنَ الجزاء حيث أفادَ وأجاد، وأتى اللهُ مؤلّفها هذا السُني البَصير النقّاد، وجزاه أحسنَ الجزاء حيث أفادَ وأجاد، وأتى بالمراد، وفرحَ بذلك لأهل السنّة الفُؤاد، وكدرَ بذلك قلوب أهلِ الضّلالة والحُسّاد.

وبالجملة، أقول قولاً دلّت عليه النُّقولُ والأخبار ببعض المغيّبات، قد وقعَ كثيراً لبعض الأولياء والمقرَّبين، فها بالُك بسيّد الأنبياء والمرسَلين! فقد أخبرَ ببعض المغيّبات سيّدي الوالد السيّد واسع (١٠) الوليُّ الشّهير، الذي كرامتُه قبل انتقالِه وبعده

<sup>(</sup>١) لم نعثر على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر على ترجمته.

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_ ٣٠٣

عندنا مشهورة، أغنت شهرتُها عن التعبير، فوقع الأمرُ كها قال على ومِن جملةِ ذلك أنّه أخبرَ -وهو صحيحُ البدن-: أنّه يموت بعد أيّامٍ قليلة، وإنّ زوجتَه حملتْ بأنثى، وقد كان له منها أربعةُ ذُكور، ولم تلد له أُنثى قطّ، فهات بلا مرضٍ بعيد ذلك الإخبار قبل ولادتها، وكان الحملُ إذ ذلك نحو شهرَين، فبعد نحو سبعةِ أشهر من مدّته، وضعتْ أُنثى كها قال -رحمه الله رحمةً واسعةً-، وقبرُه في الجاوَة يُزار من سائر الأقطار، وله إلى اليوم كراماتٌ ظاهرة، فمثل ذلك وقع كثيراً للأولياء، فها ظنّك بسيّد الأولين والآخِرين؛ فإنّه على المنتقل من هذه الدّار إلّا بعد أن أطلعه اللهُ حتى على الخمسة، قال إبراهيم الباجُوري في "شرح البُردة": "إنّه لم يخرج على من الدّنيا إلّا أن

قاله عجلاً وكتبه خَجلاً، خادم العلم الشَّريف بالحرم المكّي الـمُنيف السيّد عمد ابن السيّد واسع الحسَيني الإدريسي تحريراً بالمدينة المنوّرة في شهر جُمادى الثانية سنة ١٣٣٠ الهجريّة

<sup>(</sup>١) "حاشية الباجُوري على النردة" صـ ٩٢.

٣٠٤ \_\_\_\_\_ جلائل التقريظات

#### تقريظ: ١٩

## الشيخ محمّد مختار بن عطارد الجاوى

## بِنْ مِلْلَهُ ٱلرَّمْ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ اللَّهُ الرَّ

الحمد لله الواهِب المِنن، الذي لا مانعَ لما أعطَى، وأحمدُه أبلَغُ حمدٍ، وأشكرُه أنهَى شكر على نعمِه، التي لا تعد ولا تُحصى، والصّلاةُ والسّلامُ على سيّدِنا وحبيبنا وشفيعِنا ومَلاذِنا ومُنقِذنا من المَهالِك دُنيا وأُخرى، الذي أعطاه اللهُ علومَ الأوّلين والآخِرين، وجمعَ فيه من الفضائل ما تشتّت في جميع الخلائق مَلَكاً وإنساً وجنّاً وغيرهم، من فوق العَرش إلى ما تحت الثَرى، وعلى آله بُدور الدُّجي، وأصحابه نُجوم الاهتداء، الذين مَن اقتفى أثرَهم رشدَ واهتدَى، ومَن حادَ عنهم ضلَّ وغوَى، أمّا بعد: فإنّ مِن أعظم نِعم المولى ١ على إطلاعُه إيّاي على الرّسالة العَجيبة، المسمّاة بـ"الدُّولة المكيّة بالمادّة الغَيبيّة"، الغَنيّة بنفسِها عن الإطناب والتطويل؛ لأنّ الدّلائلَ على مدّعاها معها، فمَن طالَعها مُنصِفاً عرفَ قدرَها وقدرَ مؤلِّفَها، وإنّه مِن عجوبة الزَّمان، وعرفَ نزاهةَ مؤلِّفِها ممن نسبَ إليه افتراءً وحسَداً، من أنَّه ساوَى علمَ الله تعالى وعلمَ نبيِّنا عَلَيْهُ، حاشا وكلًّا! كيف ينسب إليه ذلك، وهو مصرِّحٌ في هذه الرّسالة بقوله: "زهرَ وبهرَ مما تقرّر، أنّ شُبهةَ مُساواة عُلوم المخلوقين طُرًّا أجمعين، بعِلم ربِّنا إله العالمين، ما كانت لتخطر ببال المسلمين" ...إلى آخِر ما قال، وقد طالعَ هذه الرّسالة علماءُ الحرمَين، وأقرّوا كلُّهم بمكانتها ومكانةِ مؤلِّفِها، ونزاهتِه مما نسبَ إليه المفتري، وكلُّهم كتبوا تقريظاتٍ مناسبةٍ لمقام مؤلِّفِها، وأنا الفقيرُ الحقير لَّا طالعتُها وطالعتُ تلك التقريظاتِ من العلماء الأعلام، حمدتُ الله تعالى الكريم المنّان، بإنعامه إيّاي بالانخراط

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٣٠٥

في سِلك هؤلاء السّادات، في نصر هذا الإمام مؤلِّفِ الرّسالة، وأنا في نفسِي أحقَر من أن أدخلَ مع هؤلاء، وهُم لم يُبقوا من المدح والثناء للمؤلِّف شيئاً، فلا يحتاج لي كلام بعد كلام هؤلاء، ولكن لأجل التبرّك ورَجاء الحشر في زُمرتهم.

أقول: أشهد الله تعالى ورسوله في وجميع الملائكة المقرّبين، إنّي من المحبّين للمؤلّف ولجميع مَن قرّظه، وإنّ المؤلّف من سلطان العلماء المحقّقين في هذا الزّمان، وإنّ كلامَه حقّ صراح، فكأنّه من معجزات نبيّنا في أظهرَه الله تعالى على يدِ هذا الإمام، ألا وهو سيّدُنا ومولانا خامّة المحقّقين، وعمدة العلماء السُنين، سيّدي أحمد رضا خان -متّعنا الله ببقائِه، وحماه من جميع مَن أراد به سُوءاً، وحشرَه الله وإيّانا في زُمرة النّبيين والصّديقين، آمين!.

قاله الفقير الحقير ترابُ نِعال أقدام، وفي وقت الكتاب الفقير، حالٌ في المدينة المنوّرة زيارة سيّد الأنام، خادم طلبة العلم في الحرم المكّى

محمّد مختار بن عطارد الجاوي ٢٣ جُمادي الأُولي ١٣٢٩ الهجريّة ٣٠٦ \_\_\_\_\_ جلائل التقريظات

#### تقريظ: ۲۰

## الشيخ أحمد الجزائري ١٠٠ ابن السيّد أحمد المدني

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسَل سيّدنا محمّداً رحمةً للعالمين، وأطلعَه على علوم الأوّلين والآخِرين، وخصَّه بعلم المكاشَفات والغيب، حتّى آمَن بذلك مَن تطهَّر قلبُه من الشّك والرّيب، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فقد اطّلعتُ على الرّسالة المسمّاة بـ"الدّولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة" لمؤلّفها علّامة الزّمان، وفريد الأوان، ومنبع العِرفان، ومَلحظ أنظار سيّدِ عدنان، جناب حضرة مولانا الشّيخ أحمد رضا خانْ -أطالَ اللهُ عمرَه، وينتفع به كلُّ مُوفّقٍ فهيم، ويرتدع به كلُّ أفّاكٍ أثيم - فوجدتُها رسالةً محرَّرةً تحريرَ الذّهب، قاضيةً على مُنكِرِها بالوبال والحطب، وليس فيها ما يزعمه أهلُ الافتراء والرَّيب، من المُساواة بين علم الله وعلم رسولِه في الغيب، أجازَ اللهُ مؤلّفها بجزيل أفضالِه، وكثّر في المسلمين من أمثاله، بجاهِ ذي الجاهِ العظيم أبي القاسم، من هو للرُّسُل والأنبياء فاتحٌ وخاتم، صلّى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين!.

كتبه الفقير إلى مولاه الغَني أحمد الجزائري ابن السيّد أحمد المدّني خادم فتوى المالكيّة بمدينة الخير البَريّة حامداً ومصلّياً ومسلّماً

<sup>(</sup>١) أحمد بن أحمد الجزائري. وُلد في المدينة المنوّرة كان من سلالة الشيخ السيّد عبد القادر الجيلاني البغدادي، وفي سلسلته مجازاً، وكان مفتي المالكيّة بالمدينة المنوّرة، كان حيّاً سنة ١٣٣٠هـ. ("تاريخ الدولة المكيّة" صـ١١٥ تعريباً).

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_ جلائل التقريظات \_\_\_\_\_

#### تقريظ: ۲۱

# الشيخ عثمان بن عبد السّلام الدّاغستاني، مفتي المدينة المنوّرة

بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أظهرَ لهذا الدِّين رجالاً، حفظُوه من انتحال المُبطلين، فكانوا له أئمّةً وقادة، وأناروا بمصابيح أفكارِهم دجنة لَيالِيه، فمحوا عنه ظُلُهاتِ الشكّ بأذهانِهم الوقادة، واختارَ له علماءُ حُنفاء، اعتصموا بحبلِ الله المتين، فلم يتركوا مَوضَعَ خفاءٍ إلّا واضحوه بنورِ هُداهم، بدليل الحقّ الواضح المبين، فكان منهم الأجلُّ العلّامة أحمد رضا البَرَيلوي المفضال، أبقاه اللهُ مخلِصاً لدِين الله في الأقوال والأفعال، [وبعد:]

فقد اطّلعتُ على هذه الرّسالة، واكتحلت عَيناي بنُور هذه العُجالة، فوجدتُها محتويةً على كلّ صحيحٍ من الآيات البيّنات، مرصَّعةً بكلّ صريحٍ من أقوال أهل السنّة والجهاعة، فقد ظهرَ الحقُّ وزهقَ الباطل، وتبيّنَ أنّ مُنكِرَ ذلك جِيدُه مِن حُلي العلوم عاطل، فقد أخبرَ عَن بكثيرٍ من المغيّبات فكان كها أخبر، وذلك من خصائصِه الشّريفة المسطورة في كلّ كتاب ودَفتر.

قاله بفمه و رقمه بقلمه، الفقير إلى عفو ربّه القدير

عثان بن عبد السلام الدّاغستاني

مفتي المدينة المنوّرة عفا عنه

## تقريظ: ۲۲

# الشيخ محمد تاج الدين ابن المصطفى إلياس الحنفي الشيخ محمد تاج المفتى بالمدينة المنوّرة

الحمد لله الذي خصَّ سيّدنا محمّداً الله الموّلين والآخِرين، وفضّله على جميع خَلقِه أجمعين، لم يخلق الرّحنُ مثلَ محمّدٍ أبداً، وعلمِي أنّه لا يخلق، وبعد:

فقد اطلعتُ على هذه الرّسالة الشّريفة الغَرّاء، المسمّاة بـ"الدَّولة المكيّة" تأليف العالم الفاضِل المحقِّق، حضرة الشّيخ أحمد رضا خانْ البَرَيْلُوي، فوجدتُها مفرَدةً في هذا الباب، مؤيَّدةً بتأييد الملِك الوهّاب، فجزاه اللهُ تعالى خيرَ الجزاء، وأتمَّه وكثّر من أمثاله في هذه الأمّة، آمين!.

الفقير إليه -عزّ شأنُه-محمد تاج الدّين ابن المرحوم المصطفى إلياس الحنفي المفتى بالمدينة المنوّرة غُفر له جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_ جلائل التقريظات \_\_\_\_\_

## تقريظ: ٢٣

# الشيخ السيّد حسين ابن العلّامة المرحوم السيّد عبد القادر الطرابلُسي المدرِّس بالمسجد النّبوي

### 

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاةُ والسّلامُ على أكرَم نبيِّ أُرسِل بباهِر الآيات ومحكم البراهين، وأبقَى عليه علمَ ما كان وما يكون وعلومَ جميع الأوّلين والآخِرين، سيّدِنا ومولانا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:

لما أنّ مَنّ اللهُ على عبيده بالتشرّف بأعتاب العلّامة النّحرير، والفهّامة الشّهير، حامي الملّة المحمديّة الظاهرة، ومجدِّد المئة الحاضرة، أستاذي وقُدوتي مولانا الشّيخ أحمد رضا خانْ، بلغني أنّ بعض الوهابية الكفَرة الطّغام، دلّس على بعض علماء المدينة المنوّرة، بأنّ حضرة الأستاذ المؤمّى إليه ساوَى بين علم الله تعالى وعلم نبينا محمّدٍ في رسالته الغرّاء، المسرّاة بـ"الدّولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة"، وإنّه لا يستثني من ذلك إلّا علم ذات الله تعالى وصفاتِه، وإنّه لا يفرّق بين العالمين في الإحاطة بكلّ شيء إلّا بالقِدم والحُدوث، وإنّه لا يقول باختصاص إحاطة العلم بغير المتناهي بالفعل بالله تعالى، بل يُثبِتها أيضاً للنّبي في أن هذه كلّها افتراءاتٌ عليه في وإلقاءٌ من إبليس اللّعين على هؤلاء المرّدة المرتدّين، سنّةُ الله في ورَثة الأنبياء في الإجعل لهم أعداء شياطين الإنس والجنّ، يُوحِي بعضُهم إلى بعضٍ زخرف القول غروراً، أعداءَ شياطين الإنس والجنّ، يُوحِي بعضُهم إلى بعضٍ زخرف القول غروراً، ولا غرو من خُبثاء الوهابية وغيرهم من الحُسّاد، خذهَم الله تعالى إن كانوا قوماً بُوراً.

فحينئذٍ أبرَزَ حضرةُ الأستاذ الله المنافع الرّسالة المذكورة، المكتوبة في مكّة المكرّمة، فألفَيتُها رسالةً بديعة النظام، تشهد لمصنّفها بأنّه الإمام، ومصرّحٌ فيها بإبطال تلك الحُرافات الترهات المفتريات في قبل ما مقام، وتنزّه حضرةُ الأستاذ مما افتراه الكفَرةُ الحُسدةُ اللّئام، وبمُوجب طلبِ بعض علماء المدينة المنوّرة نسخةً من تلك الرّسالة الكريمة؛ كي يتبيّن لهم براءتُها مما اختلقتْ أيدي العزية اللّئيمة، كتبتُ نسخةً منها بخطّي، وقابلتُها مع جناب الحبيب النَّسيب والفاضل الأديب، السيّد عبد الله ابن السيّد محمد صدقة دَحلان، أكمَل بنسخة الأصل المكتوب عليها تقريظان، لمفتي المدينة المروم الشّيخ عثمان داغستاني، وحضرة الفاضِل أفندي تاج الدّين الياس، مفتي مدينة إذ ذاك، بخطّها وخواتيمها.

وأسأل الله الكريم أن يُطيل عمر هذا الأستاذ، رافلاً في حُللِ رُشده وإرشاده، ويُديم النّفع به، ويسدِّد سهامَه لدفع أعداءِ الدّين وحُسّاده، وآمين بجاه سيّد المرسَلين، صلّى الله تعالى عليه على آله وصحبه وسلّم.

قاله بفمه ورقمه بقلمه

## السيّد حسين

ابن العلّامة المرحوم السيّد عبد القادر الطرابلُسي المدرِّس بالمسجد النّبوي

جلائل النقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٣١١

## تقريظ: ۲٤

## الشيخ حمدان الوينسي القسنطيني الجزائري (١٠

## بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

همداً لمن قيض الذَبّ عن شريعته، والكفاح عن حِياض أحكام دينِه وملّتِه رجالاً أعلاماً، وأيدَهم بتأييده القوي، وأفاضَ عليهم مِن فيض سرِّه السَري، ونشر لهم في الخافقين أعلاماً، فقاموا يناضِلون عنه بسِهام أدّلةٍ مفوَّقة، نحو مَن يرُوم إلقاء الزّيغ في قلوب أهل هذه الملّة، فحازوا من الدّرَجات في الدّارَين أعلى ما، والصّلاة والسّلام على من أنزلَ عليه القرآنَ تبياناً لكلِّ شيءٍ، من جليٍّ وخفيٍّ وجليلٍ وكبيرٍ وصغيرٍ، تصريحاً وتلويحاً، إظهاراً وإبهاماً، وعلّمَه علومَ الأوّلين والآخِرين، وما كان وما يكون إلى يوم الدِّين إجلالاً له وإعظاماً، بل أطلعَه على غيب الغيب الذي وما يكون إلى يوم الدِّين إجلالاً له وإعظاماً، بل أطلعَه على غيب الغيب الذي تنبيهاً عُلوَ شأنه وا عَلاماً سيّدنا محمد صلّى الله تعالى عليه وسلَّم وشرَّف وكرَّم، وعلى وفهومه علوماً غيبية عظاماً، وعلى التابعين، خصوصاً أثمّة الدّين، والأولياء الواصلين، صلاةً وسلاماً متلازمين أبداً ودَواماً، أمّا بعد:

<sup>(</sup>۱) حمدان الونيسي، عالم مِن زعماء حركة القَومية الإسلاميّة في الجزائر، وأستاذ عبد الحميد بن باديس، من أهل قُسنطينة، درّس بها، ثمّ هاجَر إلى الدِّيار المقدّسة بعد إعلان الدّستور العثماني سنة ١٩٠٨م، واستقرّ بالمدينة إلى أن مات.

<sup>(&</sup>quot;معجم أعلام الجزائر" حرف الواو، الونيسي، صـ ٣٤).

٣١٢ \_\_\_\_\_ جلائل التقر بظات

فإني لما اطّلعتُ على الرّسالة المسيّاة بـ"الدَّولة المكيّة" لأوحَد جَهابَذة الهند، العلّامة النَّحرير الإمام الشّهير المفسِّر المحدِّث الأصولي الفقيه اللُّغوي الجليل السمناظري، الشّيخ أحمد رضا خانْ الهندي -دام مجدُه وعلاه-، وأمعنتُ النّظرَ في تراكيبها ومَبانيها، وتأملتُ جيّداً في مَفاهِيمها ومَعانِيها، وجدتُها بَحراً عُباباً وعَجباً عُجاباً، آخِذةً من التحقيق أعلاه، من التدقيق أقصاه وأعلاه، مؤيَّدةً بالكتابِ والسُنةِ وإجماعِ هذه الأمّة وجليّ القياس، مُدعَمةً بالحُجج العقليّة، والبراهين اليقينيّة، التي لا يبقى معها بعد التأمّل العاري عن المكابرة رَيب ولا التباسَ، دلّت على تبحّر مؤلِّفها المذكور -أبقاه اللهُ حجّةً للأنام، وكهفاً للنّوازل العِظام-، فلعُمر الحقّ! إنّه أجادَ وأفادَ بين المراد ونفعَ العباد، بها أيّداه من التحقيق والتحرير، فها ذكرَه من إشارةٍ وتعريضٍ وتصريح، هو المعوَّل عليه، الذي يجب المصيرُ إليه، وهو الحقُّ المبين، والمنهجُ القويم المستين الصّحيح، تولّى اللهُ هُدى الجميع، بجاهِ سيّدِنا محمدٍ النّبي الشّفيع، عليه وعلى المستين الصّحيح، تولّى اللهُ هُدى الجميع، بجاهِ سيّدِنا محمدٍ النّبي الشّفيع، عليه وعلى الله ألفُ ألفِ صلاةٍ وألفُ وألفِ سلام، يحصل بها حماه المنبع، آمين!.

حرّره شيخُنا الواضع خطَّ يدِه أسفله حمدان الوينسي القسنطيني الجزائري غفر الله له وستر زَلتَه، آمين!

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_ ٣١٣

#### تقريظ: ٢٥

# مفتي الشافعيّة ونقيب الأشراف، وشيخ السّادة بالمدينة النبويّة السيّد عَلَوى ابن السيّد أحمد بافَقِيه الحسيني العَلَوى (١٠)

بِنْ \_\_\_\_\_ رِٱللَّهِ ٱلرِّحْمَزِ ٱلرَّحِيكِ حِر

أحمدُ الله وهو أهلُ الحمد في الأُولى والآخِرة، وأشكُر الله والشّكرُ منه وإليه على نِعمه الوافرة، وأصلّي مسلّماً على خير نبيّ جاءنا عن ربّه بكتابٍ مبين، فيه مع وجازته نبأ الأوّلين والآخِرين، وحُججُ قاطعةٌ لألسُنِ المُلجِدين المارِقين عن الدّين، وعلى آله الطيّبين الطاهِرين، وأصحابه الباذِلين نفائسَ نُفوسِهم في مَرضاتِ ربّ العالمين، أمّا بعد:

فقد مَنّ اللهُ علينا ذو الجلال، أن جعلَ في كلّ عصرٍ رجالاً أبطالاً، أسهر عيونُهم وشغلَ قُلوبُهم بالتدريس والتأليف والتصنيف، مع الترصيف وردّ شُبهة أهل الهوى والضّلال والافتراء، وكان مِن رؤسائهم، وأكابر عظمائهم، أفضلُ الفضلاء، وأنبَلُ النُّبلاء، فخرُ السَّلَف، قُدوةُ الخَلَف، الشّيخُ أحمد رضا خانْ البَرَيْلُوي، عاملَه اللهُ بلُطفه الخَفى.

<sup>(</sup>۱) العلّامة السيّد عَلَوي بن أحمد بافقيه الحسيني (كان حيّاً ١٣٣١ه). كان مشرِفاً على صفحة البريد الحكومي لكلّ الشؤون المتعلقة بأسرة السّادات المقيمين في المدينة المنوّرة على منصب "شيخ السّادة". وجعل بعد الشيخ أحمد البرزنجي مفتياً للسّافعية، وكان ينعقد مجلسَ علماء المدينة المنوّرة لنقاش في أقوال خليل أحمد الأنبيتوي المتنازع فيها، ويريد تأليف الكتابَ في الردّ عليه. ("تاريخ الدولة المكّية" صـ١١٨ تعريباً).

٣١٤ \_\_\_\_\_ جلائل التقريظات

وقد اطّلعتُ على الرّسالة المسمّاة بـ"الدَّولة المكيّة بالمادّة الغَيبيّة" فقد ألّف وأفاد، وصنّف وأجاد، وإنّها لجديرةٌ بأن تكتبَ بالتِبر بدل المداد والجِبر، كيف لا وقد كشفتْ لنا عن معنى الحقائق، وغامض الدّقائق، وحلّت مَعضَلَ المشكلات بالحُجج الدّامغة، والبَراهين البيّنات، فجزاه تعالى خيرَ الجزاء، وصلّى الله على سيّدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلّم.

كتبه الفقير إلى ربّه القوي، مفتي الشافعيّة ونقيب الأشراف، وشيخ السّادة بالمدينة النبويّة السيّد عَلَوي ابن السيّد أحمد بافقيه الحسَيني العَلَوي السيّد عَلَوي الله وليُّه!



جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_ ٣١٥

#### تقريظ: ٢٦

# الشيخ عبد الله النابلسي ١٠٠ الحنبلي

## بِنْ \_\_\_\_\_ ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيكِ

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاةُ والسّلامُ على سيّدِنا محمّدٍ خاتم النّبيين، وإمام المرسَلين، صلّى اللهُ وسلّم عليه، وزادَه فَضلاً وشَرَفاً لدَيه، وعلى آله الطيّبين الأطهار، وعلى صَحبه البررَة الأخيار، صلاةً وسلاماً دائمين إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فإني قد اطّلعتُ على هذا التأليف الفائق، وسرّحتُ فكري في عَذبِ زُلال غديره الرّائق، فرأيتُه فريداً في بابه، وحيداً في نظم منثوره واستيعابه، لقد جمع من دُرر الفوائد جملةً سَنيّة، واشتمل من غرر الفرائد على أدلّةٍ وفيّة، يضوع عبيرُ الجسك من مَفاريق تركيباته، وباقةُ الفَضل تلمع من خِلال عبارته، كيف لا وهو لنا درّةُ هذا الزّمان، وغُرة هذا الدّهر والأوان، والعالم العامِل الهُمام الفاضل، محرِّرُ المسائل وعويصات الأحكام، ومحكم بُروج الأدلّة بمزيدِ إتقانِ وزيادةِ أحكام، سيّد الشّيوخ والفضلاء الكرام، يتيمةُ الدَّهر بلا تَوان، قاضي القُضاة الشّيخ أحمد رضا خانْ، متّعني والفضلاء الكرام، يتيمةُ الدَّهر بلا تَوان، قاضي القُضاة الشّيخ أحمد رضا خانْ، متّعني

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن عودة بن عبد الله صوفان ابن عيسى القدّومي. فقيه حنبلي، باحِث من أهل فلسطين. وُلد في قرية كَفَر قَدوم (من أعال نابلُس) وتعلّم في دِمشق، وهاجَر إلى المدينة، ثمّ استوطنَ نابلُس إلى أن توقيّ بقريته (ت١٣٣١ه). من تصانيفه: "المنهج الأحمد في دَرء بالمثالِب التي تنمى لمذهب الإمام أحمد" و"بُغية النّساك والعِباد في البحث عن ماهية الصّلاح والفساد" و"هداية الرّاغب" و"الرّحلة الحجازيّة والرياض الأنسية في الحوادث والمسائل العلميّة" ورسائل كثيرة.

اللهُ بحياته، وأفاضَ عليَّ وعلى المسلمين من بركاته، وجزاه اللهُ عن هذا التأليف خيراً، وضعّف له بهذا التصنيف أجراً، حيث سلكَ فيه المنهجَ الأحمَد، فأطفأ نارَ الغُواة وأخمد.

هذا، وإنّي لأرجو من الله الكريم، أن يعليَ قدرَ المؤلّف، وأن يوفّقَه للإفادة، وأن يرفّقه للإفادة، وأن يرزقني وإيّاه الحُسنى وزيادة، بمنّه وكرمِه وبجاهِ النّبي الكريم، عليه من الله أفضلُ الصّلاةِ والتسليم!.

كتبه الفقير عبد الله النابلسي الحنبلي خادم العلم بالحرم النبوي



جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### تقريظ: ۲۷

## الشيخ محمد عبد الباري ابن المرحوم رضوان

## بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

الحمد لله الذي أوضح الطريق المبين لمن اختارَه لهداه، وسهّلَ سُبُلَ السَّعادة السَّرمديّة لمن ارتضاه، وأشهدُ أن لا إله إلّا الله المحيطُ بكلّ شيءٍ علها، وأشهدُ أن عمداً عبدُه ورسولُه المخصوصُ بجزيل النَّوال عِلها وحِلها، والصّلاةُ والسّلامُ على سيّدنا محمدٍ مَن أطلعَه مولاه على سِرِّه المصُون، وفضّله على مَن سِواه، فعلمه الغيبَ المكنون، وعلى آله السّائرين على نهجه القويم، وأصحابه الحائزين فيضَ فضلِه العَميم، أمّا بعد:

فقد نزهتُ طرَفي في رياض الدُّرر البهيّة، المؤيّدةِ بالآيات البيّنات والحُجج القطعيّة، المسيّاة، بـ"الدَّولة المكيّة" لمؤلّفها ذي التحقيقات السَنيّة، تاج أُولي التدقيق

("تاريخ الدولة المكية" صـ١١٩ تعريباً).

<sup>(</sup>۱) الشيخ السيّد محمد عبد الباري بن محمد أمين رضوان، وُلد بالمدينة المنوّرة، وفي حول الحرب العظيم الأوّل رحلَ مع أهله وعائلته إلى مكّة المكرمة، فوصلَها ١٣٣٧هم، ومكثَ هنا إلى أن توفّي في سنة ١٣٥٨هم. وحفظ القرآن الكريم، وكان عالماً، ومدرِّساً في المسجد النبوي. وفي عام ١٣٣٧هم تلقّى دعوةً من طُلابه في الهند فسافَر إليها في عامه، ثمّ رجع مرّةً أخرى عام ١٣٤٠هم بين حفاوة محبيه وتقديرهم وتكريمهم، وفي عام ١٣٤٦هم اختيرَ عضواً برئاسة القضاء، فاعتذر وسافَر إلى الهند مرّةً أخرى هروباً مَن توليه منصباً يصرفه عن عبادة الله. خلف ثلاثة أبناء محمد على وعبد القادر، وقد تخرجا من مدرسة الفلاح عام ١٣٤٩هم، وعبد الجليل وقد تخرج أيضاً من الفلاح عام ١٣٥٥ه، وكلهم اشتغلوا بالتجارة.

والعرفان، الفاضل الشّيخ أحمد رضا خانْ، فألفَيتُها حائدةً عن نهج التساوي، مرصَّعةً بالأحاديث المسنَدة العَوالي، فنشكره على هذا الصّنيع، ونسأل مولانا أن يجعلَه في حرزِه المُنيع، وأن يختمَ لنا وله بخاتمة السّعادة، ومنحَنا جميعاً بالحسنى وزيادة، إنّه كريمٌ جوادٌ وهّاب، يُعطي مَن شاء مِن خَلقه بغير حصرٍ ولا حساب!.

وصلّى الله على خاتم الأنبياء والمرسَلين وسِرّ الأسرار، وعلى آله الأطهار، وأصحابه الطيّبين الأخيار، والحمد لله ربّ العالمين!.

أحقر العِباد إلى الرّحمن محمد عبد الباري ابن المرحوم رضوان

خادم العلم والدّلائل بمسجد سيّد ولد عدنان، عفا الله عنهما وغفر ذنبهما، آمين! حرّره في ١١ ربيع الآخر سنة ١٣٢٩ه



جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_ ٣١٩

## تقريظ: ۲۸

## الشيخ عبّاس ابن المرحوم السيّد محمد رضوان٠٠٠

## بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

نحمدك اللّهمَ أن وقّفتَ أناساً لنصر دِينك المتين، والذَبّ عنه على عمر السنين، ثمّ نصلي ونسلّم على عبدِك نبي الهُدى، ومُبيدي العدى، سيّدنا ونبيّنا محمّد، وعلى آله وصحبه هُداة الأمّة، ومصابيح الظُلمة، ومَن هجرَ لذيذَ العيش والدَّعة للتصدّي لقَمع البدعة، أمّا بعد:

فقد اطلعنا على كتاب "الدَّولة المكيّة بالمادّة الغَيبيّة" فإذا هو بريئُ من المساواة بين علم الله تعالى وعلم سيّدنا محمّدٍ حبيبِه ومصطفاه، إذ فيه الفَرق بينها من وجوهٍ عديدةٍ جليّةٍ سديدة، وكاشفُ للغَمّاء وكافل بالردّ على ذوي البدع والأهواء.

فيا مَعشر أهل السنّة والجماعة! المتبعين لشريعة صاحب الشّفاعة! لا تفتروا بها اتبهمه به فيه من مرقوا مِن دينِ خير البريّة، مروقَ السَّهم من الرَّمية، ونقصوا قدرَ سيّدِ الأنام، عليه وعلى آله وصحبه أفضلُ الصّلاةِ وأزكَى السّلام، وهُم الطائفةُ الفاجِرةُ الوهابيةُ من الأقطار الهنديّة، فإنهم افترَوا فيه على مؤلّفه المساواة، وهو بريئُ منها، وحقّ الله أخذاهم الله تعالى وكان لهم مهيناً، والذين يُؤذُون المؤمنين والمؤمنات بغير

<sup>(</sup>۱) عبّاس بن محمد بن أحمد (ت بعد ١٣٤٣هـ)، أبو محمد ابن رضوان، من المشتغلين بالحديث والتراجم، شافعي، من أهل المدينة المنوّرة. من كتبه: "فرائد العقود الدرّية" و"فتح البرّ" في شرح "بلوغ الوطر" المختصر من "نخبة الفكر" و"نيل الهداية إلى فهم إتمام الرّواية لقراء النقاية".

٣٢٠ \_\_\_\_\_ جلائل التقريظات

ما اكتسبوا، فقد احتملوا بُهتاناً وإثهاً مبيناً، وكيف يدّعي المساواة عاقل، فضلاً عن الشّهم الكامل، العالم العامِل بهجة المحافِل، مَن نالَ المنّة بنصر السنّة، وقمع البِدعَ وحجَّ مَن لها اتّبع بلسانه العضب، وبيانه العَذب ذي الفضل والعرفان، المولوي أحمد رضا خانْ، وفقه اللهُ للذَبّ عن دين الإسلام، ورزقنا وإيّاه حسنَ الختام، بجوار خير الأنام، عليه وعلى آله وصحبه الكِرام، أفضل الصّلاةِ وأتمّ السّلام، ما تعاقب اللّيالي والأيّام.

خادم العلم والدّلائل الخيرات في المسجد النّبوي، الغريق في بحار العصيان

عبّاس ابن المرحوم السيّد محمد رضوان عفا الله عنها وتقبّل عملَها



جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_ ٣٢١ \_\_\_\_\_\_\_ الت<u>صديقات</u>

هذا هو الحقّ!.

الفقير إلى مولاه الغني، أحمد بن السيد أحمد الحسني() شيخ المالكيّة بحرم خير البريّة، عفا اللهُ عنه بمنّه

هذا هو الحقّ!.

الفقير لربه خادم العلم الشّريف ودلائل الخيرات محمد سعيد بن محمد الحسّني الإدريسي القادري (٢٠ غَفر الله له وللمسلمين

(١) لم نعثر على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ السيّد محمد سعيد بن محمد الإدريسي، كان حيًّا ١٣٣٠ه، شيخ الدلائل، مُرّاكشي الأصل، منسلك بسلسلة القادرية من الصوفية، مدرّس. أثبت على "الدولة المكيّة" خاتمًا تصديقيًّا بعد ملاحظة أوّل مرّةٍ في ١٣٢٩ه، ثمّ قرّظ عليه. ("رسائل علماء العرب إلى الفاضل البريلوي" صـ٠٤، ٤٧-٤٩. و"تاريخ الدولة المكية" صـ١٢٠ تعريباً).

٣٢٢ \_\_\_\_\_ جلائل التقر بظات

#### تقريظ: ۲۹

# الشيخ السيّد أحمد علي الهندي الرّامفوري (۱)، المهاجِر في المدينة المنوّرة في المدينة المنوّرة في المدينة المنوّرة

أَحمدُ رضا لربي عالمِ الغَيب، فلا يُظهِر على غيبِه أحداً إلّا مَن ارتضى من رسول، وأصلي وأسلِّم على عالمِ ما كان وما يكون، سيّدِنا محمّدٍ المرتضى الرَّسول، وعلى آله النُّجباء الكِرام، وأصحابه هُداة الأنام، أمّا بعد:

فقد طالعتُ الكتابَ الـمُنيف، أعني الرّسالة المسهّاة بـ"الدَّولة المكيّة بالمادة الغيبيّة" التي ألّفَها المحقِّق المدقِّق، العلّامة الفهّامة، الفاضل الكامل، ذو التصانيف الشّهيرة، والتأليفات الكثيرة، مجدّدُ المئة الحاضِرة، شيخُنا وأستاذُنا ومولانا المولوي أحمد رضا خانْ، المحمّدي الحنفي السُنّي القادري البَرَيْلُوي الهندي -متّع اللهُ تعالى المسلمين بطُول بقائه، آمين! - فوجدتُها لطالبي الحقّ ومُريدِي الثّواب كافياً وشافياً، ولأهل الجدل فاضِحاً، جزّى اللهُ تعالى لمؤلّفها عن المسلمين خير الجزاء وأتمها!.

وأمّا ما تفوّه بعضُ النّاس ونسبُوا إلى شيخنا الممدوح مؤلّف الرّسالة المذكورة، أنّه قائلٌ -والعياذُ بالله تعالى- بمُساواةِ علمِ الباري وعلمِ حبيبِه محمّد، الله وعلى فذاك افتراءٌ صريحٌ وكذبٌ قبيح، وحضرةُ شيخنا وقُدوتنا بريئٌ من ذلك، كما لا يخفى على ذي نظرٍ وفهم سليم وسمع صحيح.

<sup>(</sup>۱) أحمد بن علي الهندي الرامُفوري: فقيه حنفي (ت بعد ١٣١٣هـ). له: "رسالة في أشراف الكيلانيّين الحَمَويّين القاطنين بالهند". ("الأعلام" ١٨٣/١).

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٣٢٣

وأيضاً طالعتُ الرّسائل الأُخر التي في هذا الباب لمولانا الشّيخ الموصوف، ففيها مصرحة أنّ علم الله تعالى أزَليُّ قديمٌ واجبٌ مستقلٌ غيرُ متناه، وعلمُ النّبي ففي حادثٌ ممكنٌ عطائيٌ متناه، واللهُ في بمحضِ فضله العظيم، وكرمِه العَميم أعطى لحبيبِه سيّدِنا محمّدٍ في علومَ الأوّلين والآخِرين، وعلّمه ما كان وما يكون، وعلومُ الخلق أجمعين سطرٌ من سُطور علمِ النّبي في علمُ النّبي فطرةٌ من بِحار علم النّبي في علوم الله تعالى في.

فحاصلُ الكلام أنّ مذهبَ الفاضل الأجلّ العلّامة الإمام الهندي أحمد رضا خانْ -سلّمه اللهُ الحنّان المنّان- مُوافِقٌ ومطابقٌ لمذهب الأئمّة الهُداة من أهل السنّة والجهاعة خَلَفاً وسَلَفاً، وهو أنّه عَلَى أعرَفُ النّاسِ بالله تعالى، وأعلَمُ الحَلق على الإطلاق، وأفضلُ العالمين وخاتمُ النّبيين بالاتفاق، لا يُدانِيه أحدٌ من خَلق الله تعالى في أحدٍ من أوصافه الكهاليّة، فضلاً عن أن يساويَه، ولنِعم ما قال الشّاعر:

كلُّ الكمال عبارةٌ عن خُردَل متفرِّقٌ عن حُسنه مجموع

عليه من الله صلاةٌ وسلامٌ دائمَين متواليَين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قاله بفمه وكتبه بقلمه، العبدُ الفقير المحتاج إلى ربّه القدير

السيّد أحمد علي الهندي الرّامفوري المهاجِر في المدينة المنوّرة

زادها لله تعظيهاً وتشريفاً

٣٢٤ \_\_\_\_\_ جلائل التقر بظات

#### تقریظ: ۳۰

## الشيخ على بن أحمد المحضار"

## بِنْ مِلْلَهُ ٱلرَّمْ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ اللَّهُ الرَّ

الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيهان، ومنَّ علينا باتباع سيّد ولد عدنان، المخاطَب بلولاك: "لولاك ما خلقتُ الأكوان"، وأشهد أن لا إلهَ إلّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، الحنّانُ المنّان، شهادةً أرغمُ بها أهلَ الزّيغ والطُغيان، وأفوزُ بها في أعلى فراديس الجِنّان، وأشهدُ أنّ سيّدنا ومولانا محمّداً عبدُه ورسولُه أشرفُ الإنس والجانّ، المفاضُ عليه علوم الأوّلين والآخِرين ما يكون وما كان قد كان، صلّى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان، صلاةً وسلاماً دائمَين متلازمَين مد الأزمان، أمّا بعد:

فإني قد نظرتُ في هذه الرّسالة نظرَ تأمّلٍ وإمعان، فألفَيتُها في غايةٍ من الحُسن والتحقيق والإتقان، كيف لا وهي جمعُ مَن أغاثَ الله به المسلمين في هذا الزّمان، العلّامة الكامل الشّيخ الفاضل أحمد رضا خانْ، وهي خالية عا ادّعاه على مؤلِّفها أهلُ الزُّور والبُهتان، من مُساواة علم النّبي علم الملك الدّيّان، بل هي مشتملة على جُملٍ مما يجب بها الإيهان، محتوية على الحُجج القاطعة والأدّلة الدّامغة والبُرهان، وإنّ ما فيها هو الحقُّ والصّواب، الذي لا يختلف فيه اثنان، فجزَى الله مؤلِّفها جزاءَ

<sup>(</sup>١) الشيخ السيّد علي بن أحمد المحضار، كان مدرِّساً في المسجد النّبوي، أحد علماء الشّافعية، أسرتُه من حضر موت اليمن من الساداة الحسينية باعلوية.

<sup>(&</sup>quot;تاريخ الدولة المكّية" صـ ١٢١ تعريباً).

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_ ٣٢٥

الإحسان، وأنعمَ علينا وعليه بالقَبول والرِّضوان، والفَوز بجِواره صلّى الله عليه وسلّم في أعلى الجِنان، آمين!.

قاله بفمه ورقمه بقلمه، خادم العلم بالحرم النّبوي راجي عفوَ مولاه الستّار علي بن أحمد المحضار



٣٢٦ \_\_\_\_\_ جلائل التقريظات

## تقريظ: ٣١

# الشيخ أحمد أسعد كيلاني (١١ الحسني الحسيني الحموي

بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

بسم الله والحمد لله، والصّلاةُ والسّلامُ على أشرَف خَلق الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمّا بعد:

فيقول العبدُ لربّه، والفقيرُ إليه، الدّاعي إلى سبيله، والجامعُ عليه المسكين، السيّد أحمد بن سيّدي ومولاي العالم العامل المرحوم المبرور السيّد الشّريف محمد أسعد أفندي، ابن المرحوم المبرور السيّد الشّريف محمد نعان أفندي، ابن المرحوم الشّريف السيّد عبد الرزّاق أفندي الجيلاني، نقيب الأشراف السّادة الشُّرفاء، ومفتي الإسلام شيخ السجّادة القادريّة بمدينة حماة الشّام، المتصل نسبُه الشّريف الطاهر بحضرة جدِّه سلطان الأولياء سيّدنا عبد القادر -رضي الله تعالى عنه وارضاه، وجعله وسيلتنا لجدّه الجبيب الأعظم، بأن يكونَ وسيلتنا إلى الله-: قد كحلت الطرف وسرّحتُ النظر، وطالعتُ هذه الرّسالة الحاوية، على نفائس الدُّرر المباركة البهية، المسرّاة بـ"الدَّولة المكيّة"، فحصلَ في الشُّرور، ودعوتُ للمؤلِّف لعظيم الأجور،

<sup>(</sup>۱) الشيخ السيّد أحمد بن محمد أسعد الكيلاني، كان حيّاً في سنة ١٣٣١هـ، وكان يعيش في عاصمة تركيا إسطنبول. عالم جيدٌ ومُرشدٌ قادري الطريقة، في مدينة السُّورية حَماة. كان له لقاء ومراسَلة مع مولانا أحمد علي الرّامفوري، وأصدر الفتوى في الردّ على قول الكَنْكُوهي، الذي نشرَ من إستانبول في سنة ١٩٩٥م. وقرّظ لـ"الدَّولة المكيّة" خلال إقامته في المدينة المنوّرة. ("تاريخ الدولة المكية" صـ١٢١ تعريباً).

وبشفاعة الحبيب يومَ النُّشور، وبأن يتغمَّدَه اللهُ ﷺ برحمته، ويُديمَ عليه سابغَ نعمتِه، ويجعلَ جائزتَه الرِّضا والقبول، ويَهدي إليه الهُدى والوصول، آمين!.

أمّا وصفُ تلك الرّسالة المعتبرة، فإنّها بحدً ذاتها مستغنيةٌ عن المديح والتقاريض المحبرة، ولذلك ضربتُ عن الإطناب صفحاً، وطويتُ دونَه كشحاً؛ إذ أنّ تقاريظَ الفُضلاء بليغةٌ كثيرة، وإنّها بأزيَد منها الحقيقة وجديرة، بقي علينا شيء، وهو ذكرُ فضل المؤلِّف -سلّمه اللهُ وأنالَه رحمتُه ورضاه-، فهذا أيضاً مما هو مشهودٌ بالعَيان، ومشهورٌ لأهل الفَضل من قاصٍ ودانٍ، وقد تلاقيتُ في مدينة الله طيبةَ الطيبة بالرَّجلَين الصّالحين الصّادقين العادلَين، ولهما بالمؤمّى إليه اجتماعٌ وعُرفٌ، فوصفاه لي بأحسَن خُلق، وأكملِ وصفٍ، ولما شرحا لي حالَه مِن صدق محبيّه لسيّد الأنبياء، وإخلاص صورتِه لابنه سلطان الأولياء، لم يسعني إلّا محبّةٌ لوجه الله القريب المجيب؛ لأنّ عندي مَن أحبً الحبيبَ فهو حبيب، وهذا حبٌّ خالصٌ لوجهِ الله الكريم، حصل لي بالسّماع قبلَ حصول الاجتماع، وقد تقوم مقامَ العيون واعياتُ الآذان، والأذنُ تعشق قبل العين في بعض الأحيان.

ولا ريب مما أخبر به هذان المُخبِران الصّادقان المعتبران، أعني السيّد أحمد علي والشّيخ كريم الله -وفّقهما المولى لما فيه صلاحُ الدّين والدّنيا-، ومما يزيد خبرُهما تصديقاً، ويؤيّد شهادتُهما تحقيقاً، أنّ أثرَ كلِّ سيرٍ يدلّ على المسير، وآثارُ هذا المؤلّف المحترم تدلّ على علمِه الغزير وفضلِه الكثير، ولو أنّ أخصامَه عدلوا وأنصفوا، ولقدرِ محبتِه للحبيب الشّفيع عرفوا، لما وسعَهم إلّا التسليمُ له والانقيادُ والإقرار، بأن لا اعتراضَ عليه ولا انتقاد، ولكن ما الذي يُرجى من قوم أخطؤوا بحقّ سيّدِهم

٣٢٨ \_\_\_\_\_ جلائل التقريظات

ونبيِّهم وغلطوا! ولمقامه العظيم جهلوا، وبحقّه العظيم فرطوا، بل هو عليه وآله أفضل الصّلوات وأزكَى التسليات:

لا يؤاخَذ لجاهلٍ بجَهله ويخاطَب كلَّا بحسب عقلِه جهلتْ قومُه عليه فأغضى وأخو الجِلم دأبُه الأعضاء

ولعُمري! لم يؤخّر عن هؤلاء الأقوام حلولُ البأس والانتقام، إلّا لأنّه -عليه وآله أكملُ صلاةٍ وسلام- صفوحٌ عن الزّلات، مقيلٌ للعثرات، كريمٌ حليمٌ بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم، آمين! على خلق الله مأمون، دعا لمن آذوه بقوله: «اللّهمّ اهدِ قومِي؛ فإنّهم لا يعلمون»(۱).

فنرجو من الله لهؤلاء الأقوام، ببركة رأفته ورحمته -عليه وآله أجزَل الصّلاةِ والسّلام- التوبة والوفاة على الإيهان، ولُزوم الأدب مع مَن هو السببُ الأقوى في إنقاذِهم من الشّقاوة إلى السّعادة، ومن الجحيم إلى الجِنان!.

وأمّا أنت أيّما العالم الفاضل! فلا تأس على قوم آذُوك بالتخطئة واللّوم، لقد كذّبهم بزعمهم مخبرُ النّظر والعَيان، وشاهد المراجعةُ والامتحان، وحينها رأوك عارياً من العَيب والشّين، مالُوا للبُهت والمَين، فحصلتَ على رفعة القدر في الدّنيا، وزيادةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البَيهقي في "شعب الإيهان" باب ١٤ - في حبّ النّبي على فصل في حدب النّبي على الله على أمّته ورأفته بهم، ر: ١٣٧٥، ٣/ ٤٥، عن عبد الله بن عبيد قال: لمّا كُسرتْ رباعيّةُ رسول الله أو شُعِي وشُعِي وشُعِيه وشُعِي وجهه، قيل: يا رسول الله ادع الله عليهم! فقال على وجهه، قيل: يا رسول الله ادع الله عليهم اللهم اهد فقال على: "إنّ الله تعالى لم يبعثني طعّانًا ولا لعّانًا، ولكن بعثني داعيةً ورحمةً، اللّهم اهد قومي! فإنّه لا يعلمون».

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_ ٣٢٩ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٣٢٩ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

الأجر في العَقِب، وعُلوِ المنزلة والدّرجة عند المولى، وكان ما فعلُوه على نصرتك أقوَى دليل، وكرامة لك من مو لاك سبحانه، من قبيل ما قيل:

وإذا أراد اللهُ نصرةَ عبدِه كانت له أعداؤُه أنصاراً

وكيف لا؟

ومَن تكن برسولِ الله نصرتُه إن تلقاه الأسدُ في آجامِها تجم

إنّي لأرجو أن تكونَ مَظهراً لسرِّ قولِه عَنْ: "روحُ القدس ما نافَح عن رسول الله وعن أولياء الله" وأن يؤيّدَك الله تعالى برُوح القُدس أيضاً ما نافحت عن رسول الله وعن أولياء الله، ولا زلت على الأضداد منصوراً، وبعين العناية منظوراً، سيف القدرة بيدِك مشحوذاً مشهوداً، وعَلمُ الهداية على رأسِك منشوراً، بجاه صاحب الرّسالة وبحُرمة ابنِه " مَعدنِ الولاية والدّلالة، والفائز بها بالأصالة، دامَ عليك نظرُهما الشّريف، وعلى ذرّيتِك وذويك جميعهم تليدهم والطريف، وأهنتك بالتوفيق لخدمة هذا المقام الرّفيع العال، وأقول: هذا يكفيك عن كلّ ما عساه أن يخطرَ بالبال، فاستمع لما قال:

محمدٌ رحمةٌ أجرتْ نَوالاً به لمحبّه كمل الكمال فيستغني به عن كلِّ شيءٍ وهل مَن بعدَه يُرجى نَوال

هذا، ولعلّك تتنصّل أيّها العالم الفاضِل! من شيءٍ نُسب إليك وأنت بريئ منه، وهو القولُ بتساوي علمِ الخالق مع علم المخلوق، فمِن المقرَّر الثابت في الأذهان البَديهي المعلوم ضرورةً لكلّ إنسان، إنّ هذا بالنّسبة لتلامذة تلامذتِك لا يخطر بالبال، فضلاً عن التلفّظ به في المقال، فكيف يتأتّى أنّ محقِّقاً مثلك يمكن أن يكتبَه بكتاب! أو يحرِّره في جواب! أو يرتضِيه في خِطاب! فها هذا ممّن بحثَ فيه إلّا ناشئاً عن فساد، تصوّر وتوهّم خيال، ولله دُرّ مَن قال:

أَبِّد الباطلُ ليلاً لكن أبرَز نورُ الحقّ شُروقاً جاء الحقُّ وزهقَ الباطل كان زَهوقاً

ومَهما أراد أهلُ الباطل إخفاءَ الحقّ وإضعافَه، فإنّ الحقّ الله مُظهِرٌ وناصِر، وها نحن نختم كلامَنا بقول الحكيم الشّاعر:

للحقّ نورٌ ليس يحجبُ ضوءُه عتمَ ولا يَطوي هُداه ساتِر تُخفِيه أوهامُ الحواسِد وهو في أفهامِهم لبناءِ الحقيقةِ ظاهِر تترادِف الأنصارُ دُون الحقّ وال جباره ينصرُه ونِعم النّاصِر ويقول داعِي حضرةِ الجبّار لِل أبرارِ لا تتزلزلوا بَل صابِر وافترَى القلوب الحقّ غير منكِر ويَفئ ممحوا وربّك قادِر والحمد لله ربّ العالمين!.

كتبه على بركة الله تعالى بطيبة الطيّبة الفَيحاء، مدّة زيارة الجدّ الأعظم سيّد الأنبياء على الله الفقيرُ عبد ربِّه أحمد أسعد كيلاني الحسنني الحسيني الحموي قاله بفمِه ورقمَه بقلمِه، وختم بختامه

جلائل النقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٣١

## تقريظ: ٣٢

## الشيخ غلام محمد برهان الدين ابن السيد نور الحسن ١٠٠

## بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاةُ والسّلامُ على سيّدنا محمد، وآله وصحبه أجمعين، سيّما على ولده الشّريف الغَوث الأعظم عبد القادر، أبو محمد محيُ الدّين، وبارَك و سلّم، أمّا بعد:

فقد طالعتُ الكتابَ المسمّى بـ"الدَّولة المكيّة بالمادّة الغيبية" لمولانا الفاضل الأجلّ، متبع السنّة السنيّة، قامِع البِدعة السَيّئة الدَّنيئة، أحمد رضا خانْ -زاد اللهُ في بركاته كلَّ صباحٍ ومساء، ورزقنا من بركاتِه أكمل نصيبٍ وأوفى-، فإذا هو كتابٌ جامعٌ لدلائل علم مغيّبات سيّد المرسَلين في وقامعٌ لمفاسد الجاهلين، وقاطعٌ لطوارق الضالين، درء المصنّف الفاضِل عن شأن رسول الله في ما شانه المبطلون، وأظهرَ فضلَه العظيم بالدّلائل القطعيّة، من الكتاب والسنّة بيّنها المحقِّقون، ظهرَ مناقبَ المصنّف اسمُ هذا الكتاب، بأن حصلتْ له دَولةٌ عظيمةٌ بقوّةٍ ملكيّة، بالتأييدات الغيبيّة، والإلهامات الإلهيّة؛ لأنّ المصنّف هذا الكتاب مع فقدان الأسباب الضروريّة، كيف وقد حصلتْ له من خزائن حبّ رسول الله في دولةٌ دولةً علية دولةً

<sup>(</sup>۱) مولانا السيّد غلام محمد برهان الدين بن نور الحسَن، كان من علماء حيدرآباد دكن، وقادرياً في الطريقة الصوفية. من تصانيفه: "العُروة الوُثقى في الدّنيا والعُقبى" و"الوسيلة العُظمى في الدارَين مَن له شَفاعةُ الكُبرى في الكونين" وحاشية على رسالة "استحبابُ القيام" للشّيخ محمود عطار الدِّمشقي. ("تاريخ الدولة المكية" صـ١٢١، ١٢٢ تعريباً).

٣٣٢ \_\_\_\_\_ جلائل التقر بظات

الأبديّة، فهو مبشَّرُ بالدَّولة المدنيّة المشارُ إليها في قوله على المرعم من أحبّ المرضاة بشارةً حقيقيّةً، وقسّمها بين النَّاس بإشاعة تصانيفه الكثيرة فيهم، ابتغاء المرضاة الإلهيّة، فلم يزلْ في رضاء الله ورسولِه بسِيرته المرضيّة؛ فإنّ اسمَه شاهدٌ على ذلك المعنى شهادةً جليّة؛ لأنّ الأسهاء كها قالوا سهاوية.

فيا أيّها الإخوان! بادروا إلى هذه الدَّولة بمطالَعة تصانيف مثل هذا الفاضِل الأرشَد، واجتهدوا في اقتفاء أثر هذا العلّامة الأوحَد، في حبِّ حبيبِ الله الأحَد الصمَد، واقتدوا به؛ لأنّه على طريقٍ سَويٍّ وصراطٍ مستقيم، وبريئٌ عمّا امّه ذو طبع سقيم؛ لأنّ تصانيفَه عملوةٌ بالأنوار، كالشّمس بين نصف النَّهار، جعلنا اللهُ وإيّاكم متأدبين بآداب الأخيار، ومحبّين لهذا النّبي المختار، صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه، في كلّ لمحةٍ ولحظةٍ بعدد رمل الصّحاري والقفار، وبعددِ أوراقِ الأشجار بالعَشى والإبكار!.

وأنا الفقيرُ العبد الذّليل خادِم سيّد المرسَلين صلّى الله تعالى عليه وعلى آله إلى يوم الدّين علام محمد بُرهان الدّين ابن المرحوم السيّد نور الحسَن

السّاكن في المدينة الطيّبة، الرّاجي شفاعة رحمة للعالمين في الدّنيا والدّين، ٣ جُمادى اللهُ السّاكن في المدينة الطّولي، سنة ١٣٢٩ للهجرة

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٣٣٣

#### تقريظ: ٣٣

# الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد القادر ابن الطالب بن سودة (١٠٠٠) القرشي أباً، الحسَيني أُمّاً، الفاسي

## بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ مِ

حمداً لمن أظهر الحقّ عياناً، ومنح أقواماً بكمال الإيمان باطناً وظاهِراً، فبانَ نجمُهم تبياناً لحمدِه سبحانه، ونشكره ونؤمن به ونوحِّده، ونشهَده أنّه الله الله الله إلا هو مكوِّن الكائنات، ونشهَد أنّ سيّدنا ونبيَّنا ومولانا محمداً، الذي أطلعه الله على جميع المكوَّنات، فعلم كليّها وجزئيَّها والماضي والآت، المرسَل بكمال أنواع الإيمان إعجازاً لهم وقهراً، فلم يبق لأحدٍ من النّاس عذراً، صلّى الله تعالى عليه وعلى آله، وأصحابه الذين مهدوا الدين وأسسوه، وكشفوا عن وجهِ مخدر النّقاب وأزالوه، أمّا بعد:

<sup>(</sup>۱) عبد القادر بن محمد بن عبد القادر ابن الطالب ابن سودة، كانت ولادته يوم السبت ۲۸ رجب عام أحد وثلاثمئة وألف. أخذ عن والده محمد ابن سودة، وعن الشيخ أحمد بن الطالب ابن سودة الجدّ من قبل الأمّ، وعن الشيخ محمد وغيرهم من المشايخ، وقد ذهب إلى الحجّ عام ثهانية وعشرين وثلاثمئة وألف في حياة والده، ثمّ رحلَ إلى عدّة أقطار مثل القُطر السنگالي وفرنسا وتُونس وطرابلُس الغرب وغير ذلك، ودرّس بجامع القَروِيين الفقة والحديث وعلوم الآلة. ألّف تآليف عديدةً منها: "الرّحلة الكبرى" و"مولد الرّسول الله". وتوفيّ رحمه الله ليلة الاثنين ثاني عشر ۱۲ محرّم الحرام، عام تسعة وثهانين وثلاثمئة وألف. ("سلّ النصال" ر: ۲۶۰ عبد القادر بن محمد ابن سودة، صـ۲۰۵، ۲۰۵ ملتقطاً).

وفي كلّ رُبع بنو سعدٍ، فإنّ العبدَ الفقير المعترِف بالعَجز والتقصير، لما اطّلعَ على الرّسالة المسيّاة بـ"الدَّولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة" لمؤلّفها، أصولي الزّمان وعلّامة الأوان، المتكلّم النظّار، والمفسِّر الذي عليه المدار، يتيمة الدَّهر بلا تَوان، قاضي القُضاة الشّيخ أحمد رضا خانْ، ألفَيتُها البَحر الزّاخر، ونقولها كالأنجم الزّواهر، ومُنذ أمعنتُ في مسائلها النظر، وجدتُها هي عقيدةُ أهل الإيهان في البَدو والحَضَر، ترشّحت من تطريز الأنقال، وتوشّحت بمخدرات المقال، ففي كلّ لفظٍ روضٌ من الـمُنى، وفي كلّ سطرٍ منها عقدٌ من الدُّر، ووالله! إنها لساحرةٌ وباهِرةٌ ذو المنقول، ولم يبقَ لأحدٍ بعدَه ما يقول، ونخالفُ العقيدة التي فيها جَهولٌ وضَلول، لكن لله دُرّه فلقد ردَّ عقولَم خاسرةً خائبة، وانقلبت بصائرُهم خاسئةً هائبة، ولقد كنتُ رأيتُ رئيسَ هذه الطّائفة الكاذبة، وأنا مقيمٌ بالمدينة المنوّرة –على منوِّرها أفضلُ الصّلوات وأزكى السّلام – وتذاكرتُ معه في علوم، فنفر منه قلبي نُفوراً كُليّاً، وأنشدتُ في مُواجهةِه:

# لا تصحبْ مَن ينهضك حالُه ولا يدلُّك على الله مقالُه

فخلَّيتُ سبيلَه، ولقد نقلتُ ما يشفِي ويكفِي في الردِّ على هذه الطائفة الوهابية في كتابي المسمّى "العنوان المعرب" ونقلتُ هناك ما لصاحبِ "سُيوف الفتك" و"الترجمانة الكُبرى في أخبار هذا العالم بَرّاً وبحراً ""، ولذلك رسائل الشّيخ

<sup>(</sup>١) لم نعثر على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر على ترجمته، ولكن ذكره الشيخ عبد الحي الكتّاني في "فهرس الفهارس" ١/ ٣٩٨.

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_ ٣٣٥

الطيّب ابن كيران مع وتلميذه صاحب "الفتوحات الوهابية في الردّ على الطائفة الوهابية "، وكذلك رسالةُ سيّدي إبراهيم الرياحي التُونسي "، ولله دُرّ عصريّينا، حسّان الزّمان، ومحي سنّة سيّد ولدِ عدنان، المحفوظ بالنّبي العَدناني، الشّيخ يوسف النّبهاني، حيث ذكر في كتابه "شَواهد الحقّ" هاتيك التنبيهات، التي في فُؤادِهم شهبٌ زاجرات، فلقد قام هو وصاحبُ الرّسالة بالواجب، وأتيا بالحكم الصّائب، لكن العلمَ والعدلَ أصلُ كلّ خير، والجهلُ والظُلم أصلُ كلِّ شَرّ، واللهُ تعالى أرسلَ رسولَه سيّدنا وشفيعنا ووسيلتنا إلى ربّنا دُنيا وأُخرى، بالهُدى ودينِ الحقّ، وأمرَه أن يعدلَ بين الطوائف، ولا يتبع أهواء أحدٍ منهم، فقال عزّ من قائل: ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمْرْتَ وَلَا تَتَبَعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ وَاللهُ يَجْمَعُ اللهُ يَجْمَعُ اللهُ يَجْمَعُ اللهُ يَبْنَا وَبَيْنَكُمُ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَلْكُمْ لَا حُجَّة بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ اللهُ يَجْمَعُ اللهُ يَعْمَعُ اللهُ يَعْمَعُ اللهُ يَبْنَا وَبَيْنَكُمُ اللهُ وَبُكُمْ اللهُ يَجْمَعُ اللهُ يَعْمَعُ اللهُ يَجْمَعُ اللهُ يَعْمَعُ اللهُ يَبْنَكُمُ اللهُ وَبُكُمْ لَنَا أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّة بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ اللهُ يَعْمَعُ مَا اللهُ يَعْمَعُ اللهُ يَعْمَعُ مَا لَهُ وَالْ اللهُ يَعْمَعُ اللهُ يَلْمَعُ اللهُ يَعْمَعُ اللهُ يَتْعَلَوْ اللهِ المِعْقِلِ اللهِ اللهُ ويَنْ اللهُ اللهُ ويَعْلَقُونَ اللهُ اللهُ يَعْمَعُ اللهُ يَعْمَعُ اللهُ يَعْمَعُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمَعُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) لم نعثر على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر على ترجمته، ولكن ذكره الشيخ عبد الحي الكتّاني في تقريظ "شواهد الحقّ" صـ١٤.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد الرياحي التونسي، أبو إسحاق: فقيه مالكي، من أهل المغرب، له نظم. وُلد في تستور ونشأ وتوقي بتونس (١٢٦٦هـ)، ووُليّ رئاسة الفتوى فيها. له رسائل وخطب جمع أكثرها في كتاب سمّي "تعطير النواحي بترجمة الشيخ سيدي إبراهيم الرياحي" ومن كتبه: "ديوان خطب منبرية" وحاشية على "الفاكهي" و"التحفة الإلهية". ("الأعلام" ١/٨٤).

<sup>(</sup>٤) "شواهد الحقّ في الاستغاثة بسيّد الحَلق": ليوسف بن إسماعيل بن يوسف النَبهاني البَيروتي الشّافعي (ت١٣٥٠هـ).

بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١٥]، وحاصل ما يقال في هذه الرّسالة ذات الحُسن والجهال والبَهاء والكهال:

انظرِ الحقّ يقيناً أيّها النّاظر فيها وتحققها اعتماداً ومَلاذاً وبياناً فهي والله أساسً وهي نور المؤمنينا كملت حقّاً بصدق وبدرت للعالمينا نشرها في الكُون ظاهر الفي عُيون الحاسِدينا أو يخفى النّور حقّاً من نُجوم ظاهرينا من جميع المؤمنينا نورُهم في الهند ظاهر على جميع المرسَلينا ربِّ صلِّ ثمّ سلِّم وإمام المتقينا سيّم عالم غيب بل رأى الحقّ مبيناً عالم الخمس يقيناً وعلى آل الكِرام وجميع التابعينا

قاله بفمه ورقمه بقلمه، خادمُ الحديث والأسناد، غبارُ النِّعال وقبيح الأفعال، الرَّاجي عفوَ ربَّه المتعال، الحال وقته بالمدينة المنورة بعد قبوله مُراد حجّ بيت الله الحرام عبد القادر بن محمد بن عبد القادر ابن الطالب بن سودة القرشي أباً، الحسيني أُمّاً، الفاسي، له وجميع المسلمين بالحُسنى، وكتبتُ في الحرم النبوي في المواجهة الشّريفة بعجل في ٢٩ ربيع الآخِر ١٣٢٩ للهجرة

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_ ٣٣٧

#### تقريظ: ٣٤

## الشيخ محمد عبد الوهّاب بن محمد يوسف النّقشبندي الخالدي الضّيائي(١) ويُسْدِ محمد عبد الوهّاب بن محمد يوسف النّقار الرّحيد عبد السّائية الرّعقز الرّعقز الرّعة الرّعة

بسم الله الملِك الوهّاب، والحمد لله الهادي إلى طريق الصّواب، المنقِذ من ظُلمات الجَهل والشكّ والارتياب، والصّلاةُ والسّلامُ على أفضل مَن أُوتي الحكمة وفصلَ الخطاب، وعلى آله وأصحابه الذين نشروا بعضَ علومِه على تذكرةً لأُولي الألباب، أمّا بعد:

فلمّ وقفتُ على هذه الرّسالة الجليلة، التي لإخوان الدّين تحفةٌ وهدية، ولإفحام المنكِرين على ما هُم عليه حجّةٌ قاطعة، وبرهانٌ ليس وراءَه لمبتغي الزّيادة آيةٌ وغاية، فرأيتُها مشتملةً على ما يحتاج إليه جميعُ أهل السنّة في عصرنا هذا، للردّ على مَن يزعم ويقيس لعقله القاصِر، أنّ في هذه الرّسالة أقوالاً تفيد الـمُساواة بين علم خالق الأرض والسّهاوات، وبين علم أفضل المخلوقات، والحالُ أنّ المؤلّف الفاضل، والجهبَذ الكامل، أعني به حضرة الأستاذ الأجلّ الأفخَم، جناب أحمد رضا خانْ الأكرَم، فقد ميّز تمييزاً باهِراً، وتقريظاً ظاهِراً، وصرّح تصريحاً بيّناً، وبين هذين العالمين المذكورَين بالأدلّة الجليلة، والبيّنات الواضحة، وبعد هذا البيان لا ينكِر أحدٌ من هذه الرّسالة الشّريفة مسألةً، ولا يعترض عليه معترضٌ ولا يُثبت عكسَه، إلّا مَن أضلّه الله الرّسالة الشّريفة مسألةً، ولا يعترض عليه معترضٌ ولا يُثبت عكسَه، إلّا مَن أضلّه اللهُ

<sup>(</sup>۱) الشيخ السيّد محمد عبد الوهّاب بن محمد يوسف الأرزنجاني، كان حيّاً في سنة ١٣٣١هـ، تركيُ الأصل، مدرِّسٌ بالمسجد النّبوي، عالمٌ حنفيٌ، كان مجازاً في سلسلة النّقشبنديّة مجدِّدية خالديّة.

على علم، وختمَ على سمعِه وقلبِه، وجعلَ على بصرِه غشاوة، فمَن يهدِيه مِن بعد الله؟ نعوذ بالله من شُرور زيغِهم وضلالهم!.

ونسأل الله أن يُثبِّننا على الاعتقادات الخالصات، ويوفِّقنا للأعمال الصّالحات، بجاه سيّدنا محمدٍ سيّد السّادات، وأعلَم المخلوقات، وبجاه جميع الأنبياء والرُّسُل الكرام، الذين بيّنوا سُبُل الصّواب وطُرق جميع الخيرات، عليهم وعلى آلهم وأصحابهم أكمَلُ التحيات، وأزكَى السّلام والصّلاة، والحمد لله ربّ العالمين!.

في شهر ربيع الأوّل المبارك ١٣٢٩ الهجرية، الفقير الحقير المعترف بالعجز والتقصير

خادم العلم والفقراء في حرم النّبي الأمين خير الورَى

محمد عبد الوهّاب بن محمد يوسف النّقشبندي الخالدي الضّيائي

عفي عنهم أجمعين



جلائل التقريظات

#### تقريظ: ٣٥

## الشيخ عطية محمود ١٠٠١ المدرِّس بالحرم الشّريف

بِسْ \_ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِم

وبه التوفيق، أحمدُه سبحانه وتعالى حمداً يليقُ بجلاله وعظَمته، وأصلِّي وأسلِّم على سيّدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه وعترته:

لله دُرّ مؤلّفٍ أهدَى لنا دُرّاً لقد شرحَ الصّدورَ صدورُه أهدتُه للأرواح راحة أحمد فسم وطابَ لدَى الأنام سُرورُه قد صاغَ جَوهرُه بمكَّةَ فازدَهَى وازدادَ فضلاً حيث ثَمّ ظُهورُه فهو اللُّبابُ المستطابُ وحقُّه بالتبر كتباً أن تصاغَ سُطورُه لا شكَّ أنَّ الأرضَ لإله وأحمدا هذا الصَّنيعُ المشرقات بُدوره يا مَن ترُوم العلمَ بادِر واغتنِم ﴿ رُوضَ العلوم الفائحاتِ زُهوره وإذا حذفتَ لواحدٍ من جمل أرخ زَها برِضاء أحمد نُوره

الفقير إليه -عزّ شأنُه- عطية محمود المدرِّس بالحرم الشّريف

<sup>(</sup>١) لم نعثر على ترجمته، ولكن ذكره الشيخ عبد الحقّ الأنصاري في "تاريخ الدولة المكيّة" صـ١٢٣.

#### تقريظ: ٣٦

## الشيخ مصطفى بن التارزي بن عزوز (۱۱ التُونسي المالكي الخَلوتي بن عزوز (۱۱ التُونسي المالكي الخَلوتي

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاةُ والسّلامُ على أشرَف الأنبياء والمرسَلين، سيّدنا محمّدِ وآله وصحبه أجمعين، والعاقبةُ للمتّقين، ولا عُدوانَ إلّا على الضّالين، وبعد:

لما تشرّفتُ بالرّسالة المسرّاة "اللّولة المكيّة" في العلوم الغيبيّة لمؤلّفها القُدوة العلّامة الأكبر، العُمدة الفهّامة الأشهر، مَن ذاعَ علمُه وفضلُه وشاع، وتشنّفتْ بأقراطِ جَواهر نظمِه ونثرِه الآذان والأسماع، العارفُ بربّه، الدالُّ عليه في كلّ زمان ومكان، الشّيخُ أحمد رضا خانْ، حمدتْ مَساعيه، ودامتْ محفوفةً باللُّطف والرّعاية والعناية معاليه، وسرّحت الطرفَ في جواهر ألفاظ مَبانيها، وأجلت الفِكر في أزهار رياض معانيها، ألفيتُ دُرر فرائدها رائقة البيان، فائقة الإتقان، وغرر فوائدها في حدائق الأذهان، يانعة الأصول والفُروع والأغصان، متوجّهةً بالأدلّة القرآنيّة الصّريحة القاطعة، والأحاديثِ النبويّة الصّحيحة السّاطعة، والبراهينِ العقليّة الجليّة الواضحة، القاطية، ذابعة أهل الغواية الفاسِدة الباطلة، دامغةً لصفقتهم البائرة الخاصِرة الكاسِدة العاطِلة، ذابّةً عن كالات علوم خير البريّة –عليه أفضلُ الصّلاة وأزكى التحية ومتمسّكةً بعقيدةٍ أهل السنّة السّنية، التي مَن استمسكَ به فقد استمسكَ بالعُروة الوُثقي متمسّكةً بعقيدةٍ أهل السنّة السّنية، التي مَن استمسكَ به فقد استمسكَ بالعُروة الوُثقي

<sup>(</sup>۱) هو السيّد مصطفى بن التارزي عزوز المغربي التُونسي المالكي، المهاجر إلى المدينة الطيّبة، كان متديّنًا عابدًا زاهدًا تارك الدنيا وتقيًّا، كان حيًّا في ١٣٣٠ه. ("رسائل علماء العرب إلى الفاضل البريلوي" صـ٥٩، ٥٩. و"تاريخ الدولة المكيّة" صـ١٢٣ تعريباً).

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٣٤١

والسّعادة الأبديّة، وفازَ بالمنهج القويم، الذي لا اعوجاجَ فيه، واعتصمَ بحبل الله القوى المتين، الذي لا شبهةَ تعتريه، ولا يخفي على كلِّ ذي بصيرة، حميدِ السِّيرة، منوّر السَّريرة، أنَّ الله كسبحانه جلَّ وعلا- اختارَ وفضَّلَ حبيبَه الأعظَم على سائر أنبيائِه ورُسُله وملائكته وجميع خَلقه جملةً وتفصيلاً، فأفرغَ عليه الكهالاتِ العُظمى، التي لا غايةً لها، وخرجَ به إلى أنوار التجلّيات والمشاهَدات العُليا، التي لا يمكن التعبيرُ عنها، فجمَّله بحُلل الأُنس والكمال والجمال، وتوَّجَه بتاج الهيبة والعِزّ والإجلال، حتَّى شاهَد سناءَ الجَبَروت، وعجائبَ الـمُلك والملكوت، وخلعَ عليه خُلعَ الأنوار والأسرار والرِّضي، وزاده شَرَفاً بقوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَي﴾ [الضُّحى: ٥] وكشف له خَفايا الرُّموز، وخَبايا الكُنوز من العلوم اللَّدُنية الإلهيّة، والأسرار الغَيبيّة، العُلويّة والسُّفليّة، وما كان وما سيكون من مغيّبات علمِه المصُون المكنون، مِن علم السّاعة وغيرها إجمالها وتفصيلها، على أنّ مَن خاضَ عُباب أسرار الآيات البيّنات وخَوارق المعجزات، ولاحَتْ له أنوارُ البشارات النيّرات، وبَوارِق الإشارات، أدرك في ذلك أدلَّة قاطعةً لكلِّ شبهةٍ وزُور، وبراهين ساطعةً تحلَّت وتنوّرت بها الأرواحُ والأشباحُ والصُّدور، وكيف لا وهو سيّدُ الأوّلين والآخِرين، وقُدوةُ الأنبياء والمرسَلين! بل كلُّهم تحت لوائِه مستمدِّين، من فيوضات علومِه وأسراره وسنائِه. ولله دُرّ الإمام البُوصيري ﴿ اللهِ إِذْ يقول:

وكلُّ آيّ أتى الرُّسُلُ الكِرامُ بها فإنّما اتّصلتْ من نُوره بهم (١)

<sup>(</sup>١) "الكواكب الدرية" الفصل ٣ في مدح النّبي ك مصا٣.

 ۳٤۲
 جلائل التقريظات

 وقو له:
 و

## دَعْ ما ادّعتْه النّصارَى في نبيِّهم واحكُمْ بها شئتَ مَدحاً فيه واحتكِم (۱)

ولو تتبّعتَ بعضَ معجزاتِه وشهائلِه الشّريفة، والفضائلِ المَآثِر، لضاقتْ عن إحصائِها الدّفاتِر، وكلّت الأقلامُ وجفّت المحابِر؛ إذ لا يعلم بهْوَ فضلِه وسُموَّ قدرِه إلّا اللهُ اللهُ الذي تفضّل عليه واصطفاه، ومنحَه وقرّبه إليه واجتباه، ولا ينكِر ذلك إلّا جَهولٌ أو حَسود، ضالٌ مضِلٌ ممقوتٌ مطرود!.

## ما ضرَّ شمس الضُّحي في الأفْق طالعةً إن لا يرَى ضوءَها مَن ليس ذا بصَر

حفظنا الله وإيّاكم من الزّيغ والفِتن، ما ظهر منها وما بطَن، ووفّقنا لاتباع شريعتِه الغرّاء، وحجّته البَيضاء في السِرّ والعلن! ولله دُرّ هذا المؤلّف الأستاذ الكامل الجامع الغيث الوابل النّافع، لقد أفاد وأجاد، وأرشد العباد، ونوّر البلاد، وذلك دليلٌ على شرفِه وجميل سِيرته وطولِ باعِه وإخلاص طَويّته، وطِيب سَريرتِه، وغَزارة علمِه، وتحرير اطّلاعِه، وإنّه الحائزُ لقصبات السّبق في مضهار المعقول والمنقول والفروع والأصول، كثر الله في المسلمين [مثله]، وبلّغه مِن خير الدّارين آمالَه، وختم لنا وله ولكافّة إخوانِنا المسلمين بخاتمة السّعادة، وجعلنا من الذين لهم الحُسنى وزيادة، فائزين بالنّظر لوجهه الكريم، منعمِين بجواره حبيبه صاحب الحُلق العظيم عليه أفضلُ الصّلاةِ وأزكَى التسليم-، منتظمِين في سِلك آلِ بيتِه الكِرام، وأصحابه الأعلام، المرشِدين الفائزين، وحِزبِه الفخام المُفلِحين المخلصين، مع الذين أنعمَ اللهُ الأعلام، المرشِدين الفائزين، وحِزبِه الفخام المُفلِحين المخلصين، مع الذين أنعمَ اللهُ المُعلِد، المُفلِدين الفائزين، وحِزبِه الفخام المُفلِحين المخلصين، مع الذين أنعمَ اللهُ المُعلِد، والمُعلِد والمُعلِد والمُعلِد والمُعلِد والمُعلِد والمُعلَد والمُعلَد والمُعلَد والمُعلَد والمَع الله والمُعلَد وال

<sup>(</sup>١) "الكواكب الدرية" الفصل ٣ في مدح النّبي في الله مدم التبي الله الدرية الفصل ٣ في مدح النّبي الله المدرية الفصل ٣ في مدح النّبي الله المدرية الفصل ٣ في مدح النّبي الله المدرية الفصل ١٠٩٠.

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٣٤٣

عليهم من النّبيين والصّديقين والشّهداء والصّالحين، متوسّلين بجاهِ وسيلتِه العُظمى وبابه الأعظَم، وعين رحمتِه وحبيبِه الأكرَم، عليه أفضلُ الصّلاةِ وأزكَى السّلام، ما لاحَ بدرُ التهام وفاحَ مسكُ الختام!.

حرّر أسيرُ ذنبِه، فقيرُ ربّه

#### مصطفى بن التارزي بن عزوز

وفّقه الله لما فيه رضاه والفوز، خادم العلم الشّريف بالحرم النّبوي التّونسي المالكي الحلّلوتي لقف الله به، ١٥ شعبان المكرَّم ١٣٣٠هـ



#### تقريظ: ٣٧

## الشيخ أحمد بن محمد بن محمد خير السّناري<sup>١١</sup> منشأً والعبّاسي نَسَباً، والمدّني إقامةً

الحمد لله ربّ العالمين، القاهِر القوي المتين، القامِع لجيش الضّلالة المتعنّين، بالعلماء العامِلين، الذين حازوا قصبَ السّبق في كلّ وقتٍ وحِين، الهادِين مَن ضَلّ بفهمِه السّقيم، إلى الصّراط المستقيم، بأدلّةٍ واضحةٍ كالشُّموس ينعش بها الفِكر ويحي بها النُّفوس، والصّلاةُ والسّلامُ على سيّدنا محمّدٍ الرّحةِ المشرِقة شمسُها في كلّ زمان، وعلى النُّفوس، والصّلاةُ والسّلامُ على سيّدنا محمّدٍ الرّحةِ المشرِقة شمسُها في كلّ زمان، وعلى الله وأصحابه السّادة الأعيان، صلاةً وسلاماً دائمين نستمنح بها الحفظ والأمان، أمّا بعد: اعلم أنّ معرفة الحقيقة المحمّدية قد عجز عنها سائرُ البريّة، وقد وردَ عنه اعلم أنّ معرفة الحقيقة المحمّدية قد عجز عنها سائرُ البريّة، وقد وردَ عنه

اعدم أن معرفه الحقيقة المحمدية قد عجر علها شادر البرية، وقد ورد عد الله الله قال: "«يا أبا بكر! والذي بعثني بالحقّ بشيراً! لم يعلم حقيقتِي غيرُ ربّي»(١).

ولذا قال سيّدُنا أويس القَرني ﴿ لَهُ اللهِ عَلَى النّبِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>١) لم نعثر على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) انظر: "مطالع المسرّات بجلاء دلائل الخيرات" أسهاء سيّدنا ومولانا محمد على، صـ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: "جواهر البِحار في فضائل النّبي المختار" ومنهم العارف بالله سيّدي السيّد عبد الرحمن العَيدرُوس، ٢/ ٧١٥.

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_ ٣٤٥

وقد قال الشيخُ أبو الحسن الشّاذلي ﴿ وَهِمَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيّاً اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيّاً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا الله تعالى اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللهُ تعالى اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلّهُ الللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّا الللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَاهُ عَلْ

وقد قال الإمامُ الخروبي الطرابلسي " في حقيقةُ رسول الله في لطيفٌ من أسرار الحقّ تعالى، لا يطّلع عليه في هذه الدّار سِوى الربّ، ولا يكشفه أحدٌ غيرُه تعالى، لا نبيٌّ مرسَل ولا ملَكُ مقرَّب؛ إذ حقيقتُه من السرّ المكنون والأمرُ المصُون، الذي انفردَ به تعالى، وما رأى المؤمنون إلّا ظاهرَ صورتِه المحمّدية، وهو الذي عبر عنه أويسُ القَرني بالظِلّ.

("هدية العارفين" ٥/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>۱) هو علي ابن الشّريف عبد الله بن عبد الجبّار المغربي نور الدّين أبو لحسن المالكي، رئيس الطريقة الشّاذلية، المتوفّى سنة ٢٥٦ه. من تصانيفه: "الاختصاص من الفوائد القرآنية والخواصّ" و"التسلّي والتصبّر على قضاء الإله من أحكام أهل التجبّر والتكبّر" و"حزب البحر" و"حزب البرّ" و"حزب الحقظ والصّون وسرّ تسخير عالم الكون" و"حزب الحمد" في أوراده دائرة الأقطاب، و"الرّسالة الأمين لينجذب لربّ العالمين" وغير ذلك.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن علي الخروبي الطرابلُسي الجزائري المالكي، أبو عبد الله: فقيه الجزائر في عصره. دخل مُرّاكش سنة ٩٥٩ ه سفيراً بين سلطان آل عثمان والأمير أبي عبد الله الشّريف، للمهادنة بينهما. وتوفّي بالجزائر (٩٦٣ه). له مؤلَّفات، منها: كتاب في "التفسير" و"الجكم الكبرى" و"شرح كتاب عيوب النّفس ومداواتها". ("الأعلام" ٢/٢٩٢).

ثمّ إنّ المؤمنين يتفاوتون في إدراكهم، وكلٌّ أدركَ من ذلك بحسب قُربه منه في وأعظم النّاس إدراكاً الخلفاء الأربعة في أبو بكرٍ وعُمر وعثمان وعليّ، كما هُم أشدّ النّاس قُرباً منه في الكن لما اختلف مقاماتُهم اختلف إدراكُهم، فكلُّ ذي مقام أدرك منه في حقيقة توافِق مقامَه، كيف وأرواحُ العلماء والعارفين من الأنبياء والمرسّلين، وجميعُ عِباد الله الصّالحين، تتلقّى من رُوحه في العلم والحكمة والمعارف الربّانية والأسرار الملكوتيّة، ولهذا سمّى روحه في أبا الأرواح، فكلُّ ما يرد على القُلوب من التنزُّلات العرفانيّة والمنح الإلهيّة منه وبواسطته في إذ هو الهادي والمَهدي لكلّ مَن الهتدي، وغيرُه من الهُداة نوّابُه وفُروعه.

قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الشُّورى: ٥٦]، وجميعُ الأنبياء والمرسَلين مستمِدُّون من رُوحه ﷺ؛ إذ هو قُطب الأقطاب، فهو ﷺ مددٌ لجميع النّاس أوّلاً و آخِراً [مخمّس]:

مجدّ من المولى بغير توسُّط يُمِدّ الوَرى جمعاً بغير تفرُّط تُعادِيه بخير النّبيين وابسط علينا من الفيض العَميم المحوط

#### حططنا لأعمال الرَّجاء عندكم حطا

وإذا علمتَ هذا، فاعلم أنّ الوهابية قومٌ جاهلون، وعن الحقّ غافلون؛ فإنهم يقال في حقِّهم: "ولا على مثلِهم يعدّ الخطأ"، ثمّ إنّي قد اطّلعتُ على هذه الرّسالة المسهّاة بـ"الدَّولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة" ذات القدر والجلالة، تأليف الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد رضا خانْ الحنفي القادري، فإنّه قد بيّنَ فيها ما يُزيل الألم ويُذهِب السَّقم، من ردع المنافقين وقمع الجاحدين، فجزاه اللهُ خيراً جزيلاً، وأبقاه في نُحورهم سَيفاً مَسلولاً،

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_ ٣٤٧

وصلّى الله تعالى على سيّدنا محمدٍ، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سَبق، ناصر الحقّ بالحقّ، وعلى آله وصحبه وسلّم.

العبد الحقير أحمد بن محمد بن محمد خير السّناري منشأ، والعبّاسي نَسَباً، والمدّني إقامة تحريراً في ٥ من شهر جُمادي الآخرة سنة ١٣٣٠ للهجرة



#### تقريظ: ٣٨

## الشيخ محمد كريم الله المهاجِر في المدينة المنوّرة

#### بِنْ \_\_\_\_\_ ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيكِ

الحمد لله الذي واهِب العطيّات، الذي علّم حبيبه المصطفى على علومَ الأوّلين والآخِرين، مِن فوق العَرش إلى ما تحت الثرى، صغيراً وكبيراً، ما كان وما يكون من الطافه الخفيّات، ومنه الخمسُ الذي فيه النزاعُ والاختلاف، بل يعرفونه من أمّته على الطافة الخويّات، وخالصُ النيّات، وأصلّى وأسلّم على نقطة دائرة الوجود والواسطة العُظمى لجميع المخلوقات، وعلى آله الأطهارِ وأصحابِه الأخيار، سيّما على ابنِه الكريم المغيث، مولانا محمد محى الدّين عبد القادر الجيلاني سيّد السّادات، أمّا بعد:

فقد اطّلعتُ على كتاب "الدَّولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة" تأليف الإمام المُهام المحقِّق المدقِّق سيّدي ومَلاذي، مجدّد هذا الزّمان، عبد المصطفى فداه رُوحي وقُلبي مولانا محمد أحمد رضا خانْ -سلّمه الله الحنّانُ المنّان- فها ينسبونه الوهابيّةُ الكذّابية من أذناب المكذّب الكُنْكُوهي وغيره، إلى شيخِنا وسيّدِنا -أعلا ذكره- أنّه قائلٌ والعياذُ بالله- بمُساواة علم خالق الأرض والسّهاوات، وعلم مَن لَولاه لما خلق الأرض والسّهاوات، فهو كذبٌ صريح وافتراءٌ صحيح، وبُهتانٌ قبيح، ألا لعنةُ الله على الكاذبين، وبئسَ مَثوى الظالمين، ولدفع هذه الافتراءاتِ الملعونة قرّظوا تقريظاتٍ وتصديقاتٍ ساداتُنا علهاءُ الحرمين الشّريفين -زادهما اللهُ شرَفاً- وللمسلم المتديّن السُّني فيها كفاية، ومِن الله الهُدايةُ وإليه النّهاية!.

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_ ٣٤٩

وأنا الحقير الذّليل الفقير محمد كريم الله المهاجِر في المدينة المنوّرة على منوِّرها صلواتُ الله وسلامُه

من تلاميذ حضرة مولانا وسيّدنا وأستاذنا الشّاه محمد عبد الحقّ -عمّ فيضُه- مقيم بمكّة المكرّمة زادها اللهُ شرَفاً وتعظيماً وإجلالاً ومهابةً ٢٢ جُمادي الآخرة سنة ١٣٢٩ الهجرية



#### تقريظ: ٣٩

## 

الحمد لله العليم بها ظهرَ وما بطن، علّام الغيوب العلي عن السّكن والوطن، المنزَّه عن الهجرة والسّفر، ناصِر مَن عليه توكّل، وخاذِل مَن مكرَ وتحيّل، وناصِب لواءِ العُذر لمن عذَر، والصّلاةُ والسّلامُ على سيّدِنا محمّدٍ مَنبع العلوم الشرعيّة، ومَظهر الحقائق الإيهانيّة، والأسرار الربّانيّة، مَعدن العلوم الغيبيّة، وطُور التجلّيات الرّحانيّة، سيّد المعصومين من الأنبياء والملائكة المقرَّبين، الذي ختم الله به النّبيين والمرسَلين، وأرسله بالهُدى ودين الحقّ لكافّة الخلق إلى يوم الدّين، وأطلعه على مكنون الغيوب، وخطرات القلوب، وزوى له الأرضَ حتّى رأى مَشارقَها ومَغاربَها، وأراه ملكوت السّهاوات والأرضين، فتجلّى له كلُّ شيءٍ حتّى عرف أهلَ الجنّة وأهلَ النّار، وعرض عليه ذواتُ أمّته وأعهاها حَسنُها وسيّئُها، حتّى القذاة يخرجها الرّجلُ من المسجد، كها أخبرَ بذلك سيّدُ الأبرار، فهو على أعلَم الأوّلين والآخِرين، فاضَ بُحورُ علومِه ومَعارفِه على جميع العالمين، فقد قال تعالى: ﴿يُؤْقِ الْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَة فَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَة فَالَ السّراء الله الله الله على المُن المنتاء الله الله المن المناه المناه

<sup>(</sup>۱) الشيخ الشريف موسى بن على الشّامي (كان حيّاً في عام ١٣٣١هـ)، كان من الشّام، ولكن تخرّج من جامعة الأزهر، ثمّ هاجَر إلى المدينة المنوّرة، عالمٌ مالكيٌّ، مدرّسٌ بالمسجد النّبوي. ("رسائل علماء العرب إلى الفاضل البريلوي" صـ٥٠، ٦٠- ٦٩، ٩٩. و"تاريخ الدّولة المكّية" صـ١٢٤ تعريباً).

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٥٦

دارُ الحكمة وعليٌّ بابُها» (١٠٠ وقال أيضاً: «أنا مدينةُ العلم وعليٌّ بابُها، مَن أراد العلمَ فليأت البابَ!» (٢٠٠ وقال بعض العارفين:

هذا، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً﴾ [الإسراء: ٨٥] فصلً وسلِّم عليه وعلى آله وأصولِه وأصحابِه نُجوم الهُدى، وعلى وارثِيه القائمين بنصر دينِه وشريعتِه، المُزيلين لشُبَه أهل الضّلال والرّدَى، أمّا بعد:

فقد اطلّعتُ على هذه الرّسالة المسمّاة بـ"الدَّولة المكيّة بالمادّة الغَيبية" فوجدتُها شفاءً ودواءً لقلوب أهل الحقّ والسنّة والجماعة، حاسمةً لرقاب قَرن الشّيطان الرّجيم ذي الغواية والضّلالة، فجزى اللهُ مؤلِّفَها عن الإسلام والمسلمين أحسنَ الجزاء، ومنحَه في الدّارَين بإمداد سيّد الأنبياء؛ لأنّه قامَ بنصرِ معجزةِ اطّلاعه على المناه المناه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في "السنن" أبواب المناقب عن رسول الله هي ، باب [حديث غريب: أنا دار الحكمة وعلي بابها]، ر: ٣٧٢٣، صـ ٨٤٧، عن علي. [قال أبو عيسى:] هذا حديث غريب منكر، وروى بعضُهم هذا الحديث عن شريك، ولم يذكروا فيه عن الصنابحي، ولا نعرف هذا الحديث عن أحدٍ من الثِقات غير شريك. وفي الباب عن ابن عبّاس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في "المستدرَك" كتاب معرفة الصحابة، ر: ٤٦٣٧، ٥/ ١٧٤٣، عن ابن عباس. [قال الحاكم]: "هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه".

<sup>(</sup>٣) "المواهب اللدنية" مقدّمة، ١/ ٤٢ يتصرّ ف.

الغيوب، التي فاض بها الكتابُ العزيز وصِحاحُ الحديث الكِبار، حتى صارت كالشَّمس في رابعة النَّهار، إمامُ الأئمَّة، المجدِّدُ لهذه الأمَّة أمرَ دينِها، المؤيِّد لنُور قلوبها ويقينها، الشّيخ أحمد رضا خانْ، بلغه اللهُ في الدّارَين القبولَ والرّضوان، ومما فتح به العليم الخبير هذا النّظم:

بالغَيب نبأه العَليمُ الأعظم من معجزاتِ الأنبياءِ علومُهم بالغَيب أنبأنا الكتابُ الأحكم لا سيّما طه الرّسولُ الأفخَم في محكم التنزيل فهو الأكرَم خُصَّ الحبيبُ هو الإمامُ الأقدَم بأجلّ علم الغَيب أُكرِم أحمدُ وبذاك أفردَه الخبيرُ الأعلَم قد أكرمَ اللهُ الحبيبَ بخمسةٍ وكذلك الرُّوحُ الخفي الأبهم ولَه الإحاطةُ والكمالُ الأتمَم متعلَّقٌ علمُ الإلهِ الأعظم لا ينتهي العلمُ القديم الأحكَم وعلومُ جمع مَن اجتباه شَرائعُ ومعارِفُ فيض الإله الأرحَم بكثيرِ علم الغَيب خصّ المرتضى ملِكُ السّماء كذا النّبي الأعصم مِن بحرِ علم الله فهو الأعلَم فضلُ النبوّةِ منصبٌ لا يكتسَب بل ذاك فضلُ الله ربّي الأكرَم

إنّ الرّسولَ المجتبَى ذا المرتضَى وعلى الغُيوب الأنبياءُ قد اطَّلعوا قد فضّل اللهُ الرّسولَ محمّداً بفضيلة الإسراء والمعراج قَد علمُ القديم مَليكُنا من ذاتِه بالواجباتِ وبالمُحال وممكن وعلومُ كلِّ العالَمين لها انتهاء وعلومُ جمع العالمين كنُقطةٍ

فضلُ الولاية مَغنمٌ للمتّقى صدقٌ بذا فهو الطريقُ الأسلَم قد كذّبت قومٌ بتلك المعجزة تبعوا الهوى وهو الضّلالُ الأظلَم والمرتضى خسرَ الجُحودَ الأجرَم ورد الكتابُ به فآمِن تسلَم فهو الصّراط المستنيرُ الأقوَم فاضتْ بذا كتبُ الحديث لمسلم وكذا الشَّفاءُ ثمّ البخاري الأحكم منعوا التوسُّلَ بالمشفَّع في الورَى ﴿ ضلَّ الجَهُولُ هُوَى الغَوى الآثم وبظُلمهم حقّ العذابُ الأعلم قرنَ الرّجيم هو اللَّعين الآلام وسعادةُ الدّارَينِ أنت الأكرَم والعفو والغُفران والوصل الجلي للمُذنِب الشّامي أنت الأرحَم الأزهري الدَّردِيري ذا مُوسى على والمؤمنين فأنتَ ربِّ الأعلَم ثمّ الصّلاةُ على الرّسول المجتبَى والأنبياءِ السّلامُ الأدوَم وكذا الملائكةُ الكِرامُ وآلِه وأصولِه والصَّحب نِعم الأنجَم

إذ أنكرُوا علمَ الغُيوبِ لمجتبَى قد حقّروا رُسُلَ الإله ببغضِهم قد عظّم الشّيطانَ أجهَل وامسخ بالحفظ والإيهان فاختم سيّدِي كتبه بخطّه موسى على الشّامي أصلاً، الأزهري الأحمدي الدَّردِيري المدني حرّره غرّة ربيع الأوّل سنة ١٣٣٠ من الهجرة الشريفة

#### تقريظ: ٤٠

#### المدرِّس بالمسجد النّبوي الشيخ محمد يعقوب بن رجب (١٠

#### بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيكِ

الحمد لله الذي خلق الخلق واصطفى مِن بينهم آدمَ وعلّمه الأسهاء، ومدحَ العلهاءَ بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء﴾ [فاطر: ٢٨]، والصّلاةُ والسّلامُ على سيّدِنا محمدٍ، الذي علّمه اللهُ علمَ ما كان وما يكون في الأرض والسّهاء، جزاه اللهُ تعالى عنّا أحسنَ الجزاء، فلقد مدحَ علهاءَ أمّتِه بقوله على: (علهاءُ أمّتي كأنبياء بني إسرائيل) (٢) وهو غايةُ المدح والثناء، أمّا بعد:

فلمّ المعتّ هذا الكتابَ المستطاب "الدّولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة" للمؤلّف، المحقّق في جميع العلوم الدِينيّة، الشيخ الكامل مولانا وأستاذنا، أحمد رضا خان، وجدتُه كتاباً جليلَ المقدار، عظيمَ النّفع لأهل السنّة والجماعة، الذين يقتدُون بسيّدنا محمّد في الأفعال والأقوال والأحوال والآراء.

<sup>(</sup>۱) الشيخ الشريف محمد يعقوب بن رجب (كان حيّاً في عام ١٣٣١ه) كان مدرِّساً بالمسجد النبوي ("رسائل علماء العرب إلى الفاضل البريلوي" صـ١٠٤، ١٠٤. و"تاريخ الدّولة المكّية" صـ١٠٥ تعريباً).

<sup>(</sup>٢) انظر: "الأسرار المرفوعة" حرف العين، ر: ٦١٤، صـ١٥٩. قال العلي القاري تحت حديث المذكور: "قال الدميري والعَسقلاني: "لا أصلَ له". وكذا قال الزّركشي، وسكتَ عنه السُّيوطي".

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_ ٥٥

فسبحان مَن أيّد علماء السنّة، الذين قاموا بحماية دِين الإسلام وأهله، من التعرّض والطَعن من جهة المبتدعِين الضالّين المضِلّين، الرّاجعين القَهقَرى من التمسّك بعرى الدِّين والشَّرع المتين.

ولله دُرِّ أسيادِنا العلماء الكاملين! وإلى درجة حقّ اليقين واصِلين! كيف لا وهُم أهلُ الهُدى والدِّين! أعني بهم المقرِّظين لهذا المؤلِّف المبين؛ فلقد أصابُوا الحقَّ والصَّواب في الدّنيا والدِّين، جمعنا اللهُ وإيّاهُم في جنّة الفِردَوس، مع الرّضى من الله والقبول، بجاهِ سيّدِنا ومولانا الرّسول، صلّى الله تعالى وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه وجميع من اشتمل إليه.

كتبه خادمٌ نِعال العلماء بالمدينة المنوّرة، المدرِّس بالمسجد النّبوي

محمد يعقوب بن رجب

في ٥ ذي القعدة سنة ١٣٢٩ هـ



#### تقريظ: ٤١

### الشيخ ياسين أحمد الخياري()

#### بِنْ مِلْلَهُ ٱلرَّمْ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ اللَّهُ الرَّ

نحمدك يا مَن أقمتَ مَن اجتبيتَ لنصر دِينك المتين، ووفّقتَ مَن اصطفيتَ لنشر شرعِك المبين، ونصليً ونسلِّم على مَن أطلعتَه على مَصونِ علمِ الغيب، وأريتَه مكنونَ خزائنِك بلا رَيب، وعلى آله وصحبه حمَلةِ أحكام نورِك، وعلى التابعين وتابعيهم الفائزين بمعرفة بُطونك وظُهورك، أمّا بعد:

فقد اطّلعتُ على هذا السّفر العظيم، والبحر الخضم الجسيم، المسمّى بـ"الدَّولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة"، فألفَيتُه قاموساً لتحقيق مسائل شريفة، وناموساً لتدقيق لطائف مُنيفة، أظهر فيه مؤلِّفُه على بثاقبِ فهمِه فرائد العبارات، وأبدَى فيه بصائب ذِهنه فوائد أرباب الإشارات، وأدحض به حُججَ أهل الغواية والضّلالات، وأقامَ عليهم واضحَ الدّلائل والبيّنات، كيف لا وهو إمامُ المحدِّثين، وحُسامٌ في رقاب المملحِدين، وحيدُ الزّمان، وفريدُ الأوان، مولانا الكامل السيّد أحمد رضا خان، لا زالَ رافلاً في حُلل العرفان، بجاه مَنبع الحقائق ومجَمع الرّقائق والدّقائق، صلّى الله تعالى وسلّم عليه وعلى آله، وكلّ مَن انتمى بالأدب إليه.

<sup>(</sup>۱) الشيخ ياسين أحمد الخياري (ت١٣٤٤ه)، وُلد في بلدة مصر المنصورة، وتخرّج من جامعة الأزهر، ثمّ هاجَر إلى المدينة المنوّرة، حافظ القرآن الكريم، عالمٌ شافعيٌّ، شيخ القرّاء ومدرّسٌ بالمسجد النبّوي. ("رسائل علماء العرب إلى الفاضل البريلوي" صـ٥٠ – ٩٩ ملتقطاً. و"تاريخ الدّولة المكيّة" صـ٥١ تعريباً).

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_ ٣٥٧

تحريراً في ٢٧ ذي القعدة ١٣٢٩ الهجرة الشّريفة كتبه الحقير ياسين أحمد الخياري خادم العلوم والطريقة بحرم سيّد الخليقة



#### تقريظ: ٤٢

#### الشيخ محمد ياسين بن سعيد

#### بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

الحمد لله، والصّلاةُ والسّلامُ على رسول الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحزابه، أمّا بعد:

فقد اطّلعتُ على هذه الرّسالة السَنيّة، المسيّاة بـ"الدَّولة المكيّة" في الردّ على الوهابية، لمؤلِّفها الأديب الفَطين اللَّبيب، الشّيخ أحمد رضا خانْ، فوجدتُها حَريةً بالقبول؛ لتعلّقها بتنزيه الله تعالى عيّا لا يليق وسيّدِنا الرّسول، منحَ اللهُ مؤلِّفها القبولَ والإقبال، وبلغَه المُنى والآمال، بجاهِ سيّدِنا محمّدٍ والصّحب والآل.

كتبه الفقير إلى الله تعالى، الرّاجي عفوَ ربّه الحميد، خادم العلم بالحرم النّبوي

محمد ياسين بن سعيد

في آخر رمضان الشّريف سنة ١٣٢٩هـ

(١) الشيخ محمد يس بن سعيد، كان مدرِّساً بالمسجد النبوي.

("تاريخ الدّولة المكّية" صـ١٢٥ تعريباً).

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_ ٣٥٩

#### تقريظ: ٤٣

# الشيخ عبد الرّحمن دويدار ١٠٠٠ المصري الحنفي المقيم بالمدينة المنوّرة، المدرِّس في الحرم الشّريف النّبوي بسم الله الرّع الرّع

الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله تعالى على سيّدِنا ومولانا محمّدٍ سيّد الأوّلين والآخِرين، وآله وصحبه وسلّم، أمّا بعد:

فقد اطّلعتُ على الكتاب الجليل العظيم، الذي ألّفه حضرةُ الفاضل الشّيخ أحمد رضا خانْ، المسمّى بـ"الدَّولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة"، المشتمِل على الردّ على الفِرقة الوهابية، فيها يعتقدون من قُصورِ علم الرّسول على عن اللَّوح وما فيه، وجعلِهم علمه مُساوٍ لعلم الخلق، واللهُ تعالى أطلعَه على ما كان وما يكون، لَولاك ما خلقتُ الأفلاك، لَولاه لا سهاءَ ولا أرض ولا عرش ولا فرش، فوجدتُ هذا الكتابَ مشتمِلاً على الأدّلة الفخمة للخصم، التي لا يأتيها الباطلُ من بين يدَها ولا من خلفِها، جزاه الله تعالى أحسنَ الجزاء، وأكثرَ في المسلمين مثلَه ميسّر لما خلق له، والله تعالى يحفظنا من الاعتقادات الفاسِدة، آمين! والحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله تعالى على سبّد الأوّلين والآخرين!.

الفقير إلى مولاه الغفّار عبد الرّحمن دويدار المصري الحنفي المقيم بالمدينة المنوّرة، المدرِّس في الحرم الشّريف النبوي

<sup>(</sup>۱) الشيخ عبد الرحمن دويدار، المقيم بالمدينة المنورة، المصري الحنفي، كان مدرِّساً بالمسجد النبوي. ("تاريخ الدولة المكيّة" صــ١٢٥ تعريباً).

#### تقريظ: ٤٤

### الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني في المدينة المنوّرة

#### بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرِّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيّدِنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فإني لما تشرّفتُ بالمجاورة في أعتاب سيّدِ المرسّلين في البلدة الطاهرة والمدينة المنوّرة، في هذا العام ١٣٣١ الهجريّة، طلبَ مني بعضُ العلماء الأفاضِل من أهل السنّة، والعترة الطاهرة أهل المدينة المنوّرة، وهو السيّد أمين رضوان - نفعني اللهُ ببركاته وبركات أسلافِه الطيّبين الطاهرين- أن أقرِّظَ هذا الكتابَ المسمّى بـ"الدّولة المكيّة بالملدّة الغيبيّة" تأليف الإمام العلّامة الشّيخ أحمد رضا خانْ الهندي، كان قبلَ ذلك كاتَبني إلى بيروت في هذا المعنى، الشيخُ الفاضِل العالم الكامل العامِل الشّيخ كريمُ الله الهندي، فليّا أرسله إليّ هذه المرّة السيّدُ عبد الباري على قرأتُه مِن أوّلِه إلى آخِره، فوجدتُه مِن أنفَع الكتب الدِينيّة وأصدَقها لهجةً، وأقواها حجّةً، ولا يصدر مثلُه إلّا عن إمام كبير علّامةٍ نحرير، فرضى اللهُ عن مؤلّفه وأرضاه، وبلّغه من كلّ خير مُناه!.

أمّا ما يتعلّق بالردّ على الوهابية، ومما يدعى الاجتهاد المطلق في هذا الزّمان، فقد استوفيتُه في كتابي "شَواهِد الحقّ في الاستغاثة بسيّد الحَلق الله على الما يتعلّق

وأختِم كلامِي بسؤالِ الحقّ تعالى، بجاهِ هذا النّبي الكريم -عليه أفضلُ الصّلاةِ والتّسليم- أن يكثر من أمثال مؤلّف هذا الكتاب، الأئمّة الأعلام، مُماة الإسلام، المتصدّين للردّ على الكفرة والمبتدعين اللّئام؛ فإنّهم مِن أفضل المجاهِدين الذابّين عن حَوزة الدّين، والحمد لله ربّ العالمين!.

وكتب ذلك بقلمِه الفقيرُ الحقير

يوسف بن إسماعيل النبهاني

في المدينة المنوّرة في صفر الخير سنة ١٣٣١هـ

<sup>(</sup>۱) "حجّة الله على العالمين في معجزات سيّد المرسلين في ": لشيخ يوسف بن إسماعيل بن يوسف النّبهاني البّيروتي الشّافعي (ت٠١٣٥هـ) .

#### تقريظ: ٥٤

## الشيخ الحسين بن محمد بن على بن عمّار

#### بِسْ \_ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاةُ والسّلامُ على أشرَف المرسَلين، سيّدِنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:

فقد طالعتُ هذا الكتابَ المسمّى بـ"الدَّولة المكيّة بالمادّة الغَيبيّة" تأليف العالم العامِل السُنّي الكامل، الشّيخ أحمد رضا خانْ الهندي البَرَيْلُوي، فوجدتُه أجلَّ بُرهانٍ ساطِع، وأقوَى حُسامٍ قاطع، لظُهور المتمرّدين، وأدلَّ دليلٍ راغها أُنُوفَ المُلحِدين، وكلُّ ما جاء به في هذه الرّسالة من النّصوص فهو حقُّ وصدق، صارِمُ حُجج اللُّصوص من ناظر المؤلِّف في جميع ما كتبَه، فهو محجوجٌ ومدفوعٌ بها لا مزيدَ عنه!.

وجزى اللهُ عنّا خيراً المؤلّف والشّيخ يوسف النّبهاني، فقد كفانا كفافاً المؤونة في كتابيه "شواهد الحقّ في الاستغاثة بسيّد الحَلق في الاستغاثة بسيّد الحَلق معجزات سيّد المرسلين" سيّدِنا محمد في الله على العالمين في المرسلين السيّدِنا محمد الله على العالمين المرسلين الله على العالمين الله على العالمين الله على الله على

فعليك بمراجعة الكتابين تهدي، وتكون من الـمُوقِنين، ولا حاجة إلى جَلب النّصوص، فلم يبقَ لكلّ أحدٍ من المسلمين إلّا الرّضا والقبول، وبه أعلمتُ الواقف عليه.

والله أسأل أن يكثِر من أمثال المؤلّف الشّيخ أحمد رضا خانْ، وجزَى اللهُ علماء المسلمين عنّا خيراً، وأجزل لهم أجراً بجاه سيّدِنا محمّدٍ، صلّى الله عليه وسلّم، وعلى آله وصحبه أجمعين!.

<sup>(</sup>١) لم نعثر على ترجمته، ولكن ذكره الشيخ عبد الحق الأنصاري في "تاريخ الدولة المكّية" صـ١٢٧.

كتبه الفقير إلى عفو ربّه ورِضوانه الحسين بن محمد بن علي بن عبّار بن الطيّب بن علي بن محمد بن علي بن ريان بن علي بن محمد ابن نصر بن أحمد بن عبد الله بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن عمر بن محمد بن عبد السّلام بن مشيش بن أبي بكر بن علي حرمة بن عيسى بن سلام بن مزوار بن حيدرة بن محمد أدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وعنّا بهم آمين! انتهى.

في صفر الخير ١٣٣٢ الهجريّة في المدينة المنوّرة بأنوار ساكنها الله



#### تقريظ: ٤٦

#### الشيخ محمود بن صبغة الله المدراسي ١٠٠ في المدينة المنوّرة

بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

الحمد لله الذي علم نبيّنا ما لم يعلم، فصارَ مِن علومِه علم اللّوح والقلم، فصلّى الله عليه وآله وسلّم، وبعد:

فقد طالعتُ الرّسالةَ الرّائقة والعُجالة الفائقة، أعني بها "الدّولة المكيّة بالمادّة الغيبية" لوحيد دَهره، وفريد عصره، علّامة الرّمان، مو لانا الحاجّ أحمد رضا خانْ، أدامَ الله فيوضَه على الرّاغيين، ونفعَ بعلومه الطالبين، عند الفاضِل المحترم الماجِد المكرَّم محبّي في الله محمد كريم الله -بلغه الله إلى غاية ما يتمنّاه-، فقد أتى فيها بها يشفي العليل، ويروي الغليل، دقّق فيها مسألة علم الغيب، وحقّق بها لا شكَّ فيه ولا رَيب، واستبانَ منها أنّ ما نُسبَ إليه من القول، بتساوي علم سيّد الخلق -صلواتُ الله عليه- بعلم الخالق العليم، فهو كذبٌ وبمتانٌ عظيم، فأحسنَ الله أسبحانه- جزاءَه في الدّارين، ورفعَ مدارجَه في الكونين!. كتبه محمود بن صبغة الله المدراسي كان الله لها، في المدينة المنورة على صاحبها ألفُ كتبه محمود بن صبغة الله المدراسي كان الله لها، في المدينة المنورة على صاحبها ألفُ الفي صلاةٍ وسلام، إلى يوم القيام، في ١٥ ربيع الأوّل سنة ١٣٣١ الهجريّة

<sup>(</sup>۱) الشيخ مولانا محمود بن صبغة الله المدراسي، كان مريد الشيخ محمد مَظهر الدهلوي المجدّدي النقشبندي. له: "السلك المعظّم" على "الدرّ المنظّم" لشيخه، قد طبع سنة ١٢٩٦ه من مدراس ومخطوطه محفوظةٌ في مكتبة المسجد النبوي ومكتبة الحرم المكّي. وأخذ أيضاً عن الشيخ عبد الغني المجدّدي المهاجر المدني. كان حيًّا عام ١٣٣١ه. ("رسائل علماء العرب إلى الفاضل البريلوي" صـ٧٤، ٧٥. و"تاريخ الدّولة المكّية" صـ١٢٧ تعريباً).

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_ ٣٦٥

#### تقريظ: ٤٧

# الشيخ محمد سعيد بن محمد، الشّهير بشيخ الدّلائل الحسني والحسّيني الإدريسي القادري

بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

وبه نستعين، أحمدُك اللّهم يا مجيبَ كلِّ سائل، وأصلِّي وأسلِّم على مَن هو لنا إليك أشرَفُ الوسائل، سيِّدِنا محمِّدٍ، وعلى آله وصحبه ذوى الفضائل، وبعد:

فقد طالعتُ رسالةَ الأستاذ العلّامة الفاضل سيّدي الشيخ أحمد رضا خانْ البَرَيْلُوي -حفظه اللهُ تعالى مِن كلّ سوء - المسيّاة بـ"الدَّولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة"، فوجدتُها مُوافقةً لمذهب أهل السنّة والجماعة، ولم أرّ فيها شيئاً مخالفاً لما عليه العلماءُ الأعيان، فجزاه اللهُ تعالى عن أهل السنّة والجماعة خيراً، وأطالَ اللهُ تعالى عمرَه في طاعة الله ونفع الله به المسلمين، بجاهِ سيّد الأوّلين والآخِرين، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين!.

كتبه الفقير لربّه

محمد سعيد بن محمد الشهير بشيخ الدّلائل

الحسني والحسيني الإدريسي القادري، غفر الله تعالى له وللمسلمين، آمين!

#### تقريظ: ٤٨

# المدرِّس الأوَّل في حضرة الإمام الأعظم والمجتهد الأقدَم المدرِّس الأوَّل في حضرة الإمام الأعظم والمجتهد الأقدم الشيخ محمد سعيد () بن عبد القادر القادري النَّقشبندي

#### بِسْـــِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيــِمِ

قد تبيّن الرُّشدُ من الغي، وحَصحَص الحقُّ وزالَ الضّلال والعَي، وظهرَ الحُقُّ بظُهور الصَّباح، ونادَى مُنادي الحقِّ حيَّ على الفلاح، وانجلَى -والحمد لله- الغينُ من العَين، وانصدعتْ زجاجةُ الشّك والمين، والصّلاةُ والسّلامُ على مَن قصمَ بظُهور حجّته ظهورَ العاندين، وعلى آله وأصحابه الذين نُجوم دلائلِهم رُجومُ الشّياطين، أمّا بعد:

فقد سيرتُ طرفَ الطُرق فيها حرّره الفاضلُ الإمامُ، وفخرُ الأنام، والذابُّ بصارم عزمِه عن الملّة الأحمديّة، والعاضّ بالنَّواجِذ على تمسُّك بالسنّة المحمّدية، نخبة أهل العلم والعِرفان، مولانا المولوي الشّيخ أحمد رضا خانْ، لا زالَ اللهُ قائماً على

("تاريخ علماء بغداد" الشيخ سعيد النقشبندي، ٢١١، ٢١١ ملتقطاً).

<sup>(</sup>۱) العلّامة الشيخ محمد سعيد بن عبد القادر بن الشيخ عبد الغني. وُلد سنة ۱۲۷۷ه في محلّة الفضل ببغداد، قرأ القرآنَ الكريم، وأحسنَ الخطّ والكتابة، وأجادَ الإملاء، ثمّ درس على أخيه العلّامة الشيخ عبد الوهّاب النائب، والعلّامة محمد فيضي الزهاوي، والعلّامة الأشموني، والعلّامة عثمان الرّضواني، والعلّامة داود النقشبندي، والعلّامة محمد الهندي. سافَر إلى بيت الله الحرام سنة ۱۳۰۷ه لأداء فريضة الحجّ، فكان محل تقدير علماء الحجاز واحترامهم له. اختاره المولى إلى جواره سنة ۱۳۳۹ه.

نصرة الدِّين، وماحياً بدلائله شُبه الطاغين، فوجدتُه قد جمع من الدَّلائل أقواها، ومن البراهين أعلاها، وإن ما حرّره عليه العملُ والفتوى، وإن ما ارتضاه من النصوص هو الأحكم والأولى، وإن ما زبرَه هو كلامُ أهل الإيهان، وإن مَن خالَفه في هذه الأقوال هو من أهل الكُفر والطُغيان، وذلك معلومٌ من الدِّين بالضرورة، غنيٌّ عن إيراد بُرهان، ولا أشك في كُفرهم، بل في كُفر مَن لم يكفرهم بعد سُطوع البُرهان، والحمد لله وكفى، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى!.

كتبه بقلمه وقاله بفمه، المرتجي عفو مولاه العلي المدرِّس الأوَّل في حضرة الإمام الأعظَم والمجتهد الأقدَم محمد سعيد بن عبد القادر القادري النقشبندي عُفي عنها



#### تقريظ: ٤٩

## الشيخ محمد توفيق الأيوبي الأنصاري المجاور بالمدينة المنوّرة

بِنْ \_\_\_\_\_ ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيكِ

الحمد لله الذي نشرَ على رأس نبيّه الذي كرّمه تكريها، راية قوله: ﴿وَعَلَّمَكُ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ [النّساء: ١١٣]، وفتح له خزائنَ فضل آتاه منها ما لم يؤتَ أحدٌ سواه، وفكّ له طلاسِمَ كُنوز ادّخرَها له مَن اجتباه وارتضاه، وتوجه بتاجِ كهال ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً ﴾ [سبأ: ٢٨]، وأفردَه بخلعةِ جمال جلال ﴿يَا أَيُّهَا النّبِيُّ إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً \* وَدَاعِياً إِلَى الله بخلعةِ جمال جلال ﴿يَا أَيُّهَا النّبِيُّ إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً \* وَدَاعِياً إِلَى الله بخلعةِ مَال جلال ﴿يَا أَيُّهَا النّبِيُّ إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً \* وَدَاعِياً إِلَى الله بخلعةِ مَا كان وما يكون، وجعلَه مَظهر بإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً ﴾ [الأحزاب: ٤٥، ٤٦] على ما كان وما يكون، وجعلَه مَظهر في وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [القلم: ١]، وكرّمه اسها وذاتاً ووصفاً، وفتحَ به أعيننا عَميا وآذاناً صَمّاً وقُلُوباً غُلفاً، وأزاحَ بنُور هُداه ليلَ الضّلالة وجِندِس الجهالة، فصلًى عَميا وآذاناً صَمّاً وقُلوباً غُلفاً، وأزاحَ بنُور هُداه ليلَ الضّلالة وجندِس الجهالة، فصلًى اللهُ وسلّم على أكرَم باب، مَن لم يدخل منه سدّت بوجهِه الأبواب، وسدلَ بينه وبين الخير والبركة أغلَظ حِجاب، وعلى آله الذين استمسكوا بوثيق عُروته وتشبّثوا بأذيال

<sup>(</sup>۱) العالم الأديب توفيق بن محمد بن سعدي الأيوبي، ويرجع نسَبُه إلى أبي أيّوب الأنصاري هي الله ولا المام و و تحرّج في المدارس الحكوميّة، حذق اللّغة التُركية والعربيّة، وكان له إلمام الفارسيّة، قرأ على شيوخ عدة، منهم: الشيخ عمر العطّار، والشيخ محمد بن جعفر الكتّاني. درس بعض العلوم الدينية في معهد الحقوق بدِمشق كما درس في الجامع الأموية. توفيّ بدِمشق حوالي سنة ١٣٥١هـ ("تاريخ علماء دِمشق" توفيق الأيوبي، الجزء ١، صـ٥٥٥، ٢٥٥ ملتقطاً).

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_ متابعته، وصحبه الذين فنوا في محبّته فمُنحوا البقاء، وعلّت رُتبتهم على النيّرين والحه زاء، أمّا بعد:

فإنّ الوهابية فِرقة أفرطت وفرّطت، فأفرطت في بعض رفض الآداب، وفرّطت في جانب الوسيلة العُظمى على مع أنّه الباب التي انشعبت منه الأبواب، ودين الله بين الغالي والجاني والمفرط والمفرّط؛ فإنّ الله تعالى كها جعل دينه الذي نسبه لنفسه، وأرسل به أنبياءَه، وسَطاً بين تفريطِ المعطّلة المقصّرة وإفراطِ المشبهة الغالية، كذلك مذهب أهل السنّة والجهاعة جاء وسَطاً معتدِلاً متحلّياً بكلّ خلّةٍ سامية.

هذا، وإنّ من جملة ما تشبّتوا به من الحُجج الواهية، والأدلّة التي هي عن سُنن الاعتدال تائية، قولُهم: أنّ مَن نادَى رسولَ الله على مستعيناً به، فقد أشركه مع الله تعالى في بعض صفاتِه، ودَعا غيرَ الله، والدُّعاء عبادةٌ، فهو مختصُّ بالله تعالى، فلا يصحّ صرفُه لغير ذاته، فتصدّى أهلُ السنّة والجماعة عُدول الخلَف حَملةُ العلم، فنفوا هذا التحريف والانتحال، وأزاحوا بضِياء براهينهم ظُلمة الإشكال، وبيّنوا أنّ استغاثةَ المؤمِن به عمولٌ على طلب شفاعتِه العُظمى، والتوسُّل بجنابه الأعلى الأحمى، والنّداء له على بعد وفاته كندائه في حال حياته، وهو الله يزل حاملاً لما منحه الله تعالى من أوصافِه وهَيئتِه؛ إذ جعلَه وجيه الوجه، مقبولَ الشّفاعة، مُجابَ السّؤال، فاللهُ المُعطي وهو القاسِم، الذي يقسِّم ما منحَه اللهُ تعالى لعباده من النّوال، وكان من جملة مَن ردَّ عليهم في بعض الوُجوه المذكورة، صاحبُ هذه الرّسالة التي صغرتْ في الحَجم، وكبرتْ في العِلم المسيّاة بـ"الدَّولة المكيّة بالمادّة الغَيبيّة".

هذا، وأرجو من جناب المؤلّف الفاضِل، أن يشملني بصالح دعواتِه؛ فإنها مرجوةُ القبول؛ إذ هو -أبقاه الله تعالى - من خلص المحبّين لهذا الرّسول عنه ، فجزى الله مؤلّفها خيرَ الجزاء، وأسبغ له العَطايا في دار الجزاء، فإنّه أحسنَ البيان وأتى بأبين البرهان، ففرّق بين علم المخلوق والخالق، ورَمى بسديدِ سهمِه فأصابَ كبدَ الحقائق، فأكثرَ الله أمثالَه ونبعَ عليه جودَه ونواله، وبارَك الله لنا في أمثاله من العدول القائمة، الذين يحملون هذا العلمَ فينفون عنه تحريفَ الغالين، وانتحال الجاهلين، وتأويل المبطلين، وجعلَه تحتَ نظرِ مجبوبِه سيّدِ المرسَلين، عليه وعلى آله وصحبِه أفضلُ صلواتِ ربِّ العالمين، آمين!.

الفقير محمد توفيق الأيتوبي الأنصاري المجاور بالمدينة المنوّرة

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٣٧١

#### تقريظ: ٥٠

## الشيخ على ( ) بن على الرّحماني

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

هداً لمن أظهرَ شُموسَ العرفان، في بصائر أهل الإيهان، وأصلّي وأسلّم على سرّه الجامع، ونورِه اللامع، وآله والأصحاب، إلى يوم المرجع والمآب، وبعد:

فقد منّ الله على السّالة الفريدة والنّخبة المفيدة، المسيّاة البرّالدّولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة" في الردّ على الوهابية والفِرق الفارقة في الظلام، المنكرين سعة علمِه في اللعالم العلّامة، والبحر الفهّامة، مَعدن الفَصاحة والبراعة، أجلّ علماء أهل السنّة والجهاعة، حليف الإرشاد والبيان، مو لانا وأستاذنا الشيخ أحمد رضا خان -أدام الله النّفع به وبعلومِه مَدى الأيّام، بحرمة طه عليه الصّلاة والسّلام-فوجدتُها شافيةً كافيةً جامعةً وافية، تدلّ على غزارة علم مؤلّفها الهمام، وأنّه من أكابر علماء السنّة الأعلام، نفعنا الله به وبمؤلّفاته، وأعادَ علينا وعلى المسلمين من نَفَحاته وبركاته، ما ترك قولاً لقائل، ولا جَولاً لجائل، فلله دُرّه! وقلتُ مؤرّخاً مُطالَعتي لهذا المؤلّف الشّريف ذي القدر المُنيف:

في وصف ذا الرَّوض النَّضير يحتاجُ للدِّجن المطير بِ فقلبُنا اليومَ الأسير ماذا أقول وأبتدي ينيع القُطوف به فلا أسرت به كلَّ القُلو

<sup>(</sup>١) لم نعثر على ترجمته، ولكن ذكره الشيخ عبد الحقّ الأنصاري في "تاريخ الدولة المكيّة" صـ١٢٩.

٣٧٢ \_\_\_\_\_ جلائل التقريظات

عِبِ روضةٌ فيها غَدير من كلِّ فائدةٍ عمير في الطُروس يستنير فهو مفقودُ النظير ئص من طويلٍ أو قصير وله الثنا الجمّ الغفير عبيا شفى اللّب الكسير تضليلٍ ببرهانٍ منير منه وما لهم نصير من سيّد الرُّسل البشير من سيّد الرُّسل البشير والآلِ والصّحبِ القدير والآلِ والصّحبِ القدير تأريخها من لا نظير

شقيا له بين الكوا
ها أنّ ذا المؤلّف ولقد أجلت قداح فوجدتُه ألا يثني يجديك عن كتب الخصا لله دُرّ مؤلّفٍ سبق الأولى سبقوا وجا سبق الأولى سبقوا وجا ولقد أبادَ جُيوش فتحيّرت ألباجُم فتحيّرت ألباجُم هذا لعُمري منحةُ هذا لعُمري منحةُ صلى عليه وسلّم وانظر مُطالعتي له

كتبه المهاجِرُ من الدِّيار المصريَّة إلى حرم خير البريَّة الفقير على بن على الرِّحاني خدم خير البريَّة الفقير على بن على الرِّحاني خدم نِعال العلماء بالحرم الشِّريف سنة ١٣٣١ الهجرية

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_ ٣٧٣

#### تقريظ: ٥١

## الشيخ عبد الحميد بن محمد أديب العطّار الشّافعي الدِّمشقي

### بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

الحمد لله الذي أنارَ الوجودَ بشُموس العلماء، وجعلَهم بُدور الضياء ومحجة الاهتداء، فالتابعُ لهَديهم لا يضلّ ولا يَشقى، والمتمسِّكُ بقَويم عهدِهم لا شكَّ متمسِّكُ بالعُروة الوُثقى، وأشهدُ أن لا إلهَ إلّا اللهُ، الأوّلُ بلا بداية، الآخِرُ بلا نهاية، المحصِي كلَّ شيءٍ عدداً، العالمُ بها خفي من خلقه وما بَدا، وأنّ سيّدنا محمّداً عبدُه ورسولُه، المرسَلُ معليًا ومُرشِداً، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم، عددَ ما أحاطَه به علمُه، وجرَى به القلَم، ورضي اللهُ عن أئمّة المنهج القويم والصّراط المستقيم، وعن مقلّديهم وتابعِيهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين، وغَفر اللهُ لوالدِينا ولنا ولجميع المسلمين، آمين! وبعد:

إنّي لما كنتُ متشرّفاً بزيارة سيّد الموجودات، وأشرَف مخلوقات الأرض والسّماوات، في شهر ربيع الأوّل، عام إحدى وثلاثين ثلاثمئة بعد الألف، وبذلك نلتُ منتهَى الأُنس والحظّ والشَّرَف، وفي أثناء هذه المدّة الوجيزة قد أطلعني حضرة الأديب الفاضِل العالم الكامل، الشيخ أحمد الخطيب الطرابلُسي، المواظِب على أشرَف خدمة في حرم الحبيب في على الرّسالة المسمّاة بـ"الدّولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة" تأليف حضرة العلّامة المدقّق، الدرّاكة المحقّق، المولى الهمّام أحمد رضا خانْ، أحد مَشاهير علماء الهند الأعلام، وقد أوضح فيها بعضَ مَزايا سيّدِ الأنام، ومصباح الظِلام، المظلل بالغَمام -عليه أفضلُ الصّلاة وأزكى التحيات والسّلام-، من غير تغالِ المظلل بالغَمام -عليه أفضلُ الصّلاة وأزكى التحيات والسّلام-، من غير تغالِ

٣٧٤ \_\_\_\_\_ جلائل التقريظات

ولا مُساواةٍ فيها ذكر بها، ولا اختلاف لما جنح إليه المؤلّف المشارُ إليه عند أهل السنة والجهاعة، كها تلقّينا واستفدنا وندين الله تعالى عليه، جزاه الله تعالى عن الجناب الرّفيع المصطفوي خيراً، وأدام نفعه برّاً وبَحراً، وقمع به حجّة المُبطلين وضلالة المفسِدين الضالين، المحِطين من قدره على فنكل جزاءَهم إلى المالك العلّام المطّلع على خائنة الأعين، وما تخفي الصُّدور، وإلى الله تُرجع الأمور، وصلى الله تعالى على سيّدِنا محمّدٍ، وسائر الأنبياء الكرام، والحمد لله في البدء والختام!.

حرّره في الرّوضة المطهَّرة بالمدينة المنوّرة، على ساكنها أفضلُ الصّلاة والسّلام، في اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الأنور.

قاله وكتبه فقيرُ رحمة ربّه الغفّار عبد الحميد بن محمد أديب العطّار

الشَّافعي الدِّمشقي عُفي عنهم، آمين!.

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_ ٣٧٥ \_\_\_\_

### تقريظ: ٥٢

### الشيخ محمد يحيى المكتبي الحسيني(١)

## المدرِّس بمدرسة دار الحديث بدِمشق، الشَّام

### بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

الحمد لله ربّ العالمين، الذي أحاطَ علماً بكلِّ قديم وحديث، تقاصرتُ أُولو الألباب عن إدراك كبريائِه فهماً، سجدتْ لجلال كبريائِه غَرُّ الجباه، فسبحانَه مَن إله الألباب عن إدراك كبريائِه فهماً، سجدتْ لجلال كبريائِه غَرُّ الجباه، فسبحانَه مَن إله أرسلَ لنا الأنبياء الكرام؛ ليدلّوا المخلوقاتِ على وَحدانيّته، وخصَّهم بأوضَح الآيات، وأظهرَ على أيديهم ما حيّر به العقول من المعجزات والإخبار بالمغيّبات، أحمدُه وأشكُره وهو الكريمُ الفتّاح، على أن جعلَ نبيّنا محمّداً أن أفضلَهم وأعلاهم منزلةً، وهُم به في القيامة يتوسّلون، فخصَّه بها لم يخصّهم به من الآيات والمعجزات، لا سيّما المعراج، وكلّمه في وعلّمه علمَ ما كان وما يكون، وأستغفرُه وأثوبُ إليه توبةَ عبدٍ لا يشهد إلها وحدّه لا شريكَ له، شهادةً مقرونةً بالإيهان والتصديق، وأشهدُ أن لا إلهَ إلّا الله وحدَه لا شريكَ له، شهادةً مقرونةً بالإيهان والتصديق، وأشهدُ أنّ سيّدنا محمّداً عبدُه ورسولُه، المؤيَّدُ بخوارِق العادات، نبيٌّ اختاره اللهُ فهو المختارُ المحبوب، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه، والتابعين نهجَهم وهُداهُم بتشييد

<sup>(</sup>۱) العالم الفاضل محمد يحيى بن أحمد بن ياسين المكتبي الحنفي الدِّمشقي، الشَّهير بـ"زمِّيتا". وُلد بدِمشق سنة ١٢٩٤هـ، وقد حفظ القرآن الكريم، وكان عَطوفاً على طلبة العلم، يحبِّ العلماء، ولا يكره أحداً، يسعى للنَّاس في الخير. توفيِّ بدِمشق سنة ١٣٧٨هـ.

<sup>(&</sup>quot;تاريخ علماء دِمشق" يحيى المكتبى الشّهير بـ"زمّيتا" الجزء ٢، صـ٧١٧-٧١٧ ملتقطاً).

٣٧٦ \_\_\_\_\_ جلائل التقر بظات

الدِّين، وإظهار شعائرِه، المنزَّهين من كلِّ جورٍ وإجحاف، صلاةً وسلاماً ما أذعنت للقال الحقّ أهلُ التوحيد فاكتسبوا الحسناتِ، وسلَّم تسليهاً، أمّا بعد:

فقد تشرّفَ نظري بهذه الرّسالة المسيّاة بـ"الدّولة المكيّة" لمؤلّفها العلّامة المحقّق، مولانا الأستاذ الشّيخ أحمد رضا خان -حفظه المولى الرّحمن- بواسطة الأستاذ المحترم المولوي، الشّيخ محمد كريم الله المجاور في بلدة سيّد الأنام -عليه أفضلُ صلاةٍ وأتمُّ سلام-، فوجدتُها مُوافقةً لما عليه السَّلَف، وتابعيهم من الخلّف المطّلعون على الكتاب والسنّة المطهّرة، ولم تخالف الأدلّة النقليّة والعقليّة، ذكر الشيخُ تقي الدّين ابن تَيمية في كتابه "الجواب الصّحيح" (السيّن آياتِ نبيّنا الله كثيرة المتعلّقة بالقُدرة، الفعل والتأثير أنواع:

منها: ما هو في العالم العُلوي، كانشِقاق القمر، وحراسةِ السّماء بالشُّهب الحراسة التامّة، ومعراجِه إلى السّماء، وفيه دليلٌ واضحٌ ما أخبرتْ به الرُّسُل، خلافاً للفلاسفة.

ومنها: تأييدةٌ بملائكة السّماء.

ومنها: تصرُّ فُه في الحيوانات الإنس والجنّ والبَهائم.

ومنها: تصرُّ فُه في الأشجار والخَشب والأحجار.

ومنها: إجابةُ دعائه عَلَيْهُ.

ومنها: إعلامُه بالمغيّبات الماضية والمستقبلة.

<sup>(</sup>١) أي: "بيان الجواب الصّحيح لمن بدّلَ دِين المسيح": لتقي الدّين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحنبلي، المتوفّى سنة ثمان وعشرين وسبعمئة. ("كشف الظنون" ١/٢٤٧).

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٣٧٧

ومنها: تأثيرُه في تكثير الماء والتراب والطعام والثهار وغير ذلك، من دلائل نبوّته، وأعلام رسالته، ومعجزاته الظاهرة، وآياته الباهِرة" انتهى. هذا كلام ابن تيمية.

وهو لا ينقل إلّا ما كان عليه السّلَفُ ووافَق عليه الخلّف، ولهذا لا يُنكِر أحدً بأنّ الله تعالى لم يُطلِع أحداً من أنبيائِه وأصفيائِه على مغيّباته، حيث أنّ القرآن الكريم مشحونٌ من قصص الأنبياء بإخبارهم بالمغيّبات، منها قصّةُ سيّدِنا موسى مع الخضر مشحونٌ من قصص الأنبية والآثارُ المُنيفة تدلّ على ذلك، فلو أردنا أن نكتبَ بعضاً من أخبار نبيّنا في والصّحابة والتابعين لخرجنا عن المقصود، وهذا أبو بكر الصّديق أخبر السيّدة عائشة بها تلِد زوجتُه من بعده، وعمرُ في وهو على المنبر نادَى: يا سارية الجبل الجبل! ولا يخلو في كلّ زمانٍ ممن يكون على قدم الأنبياء، يعمل بها علم، يُطلِعه اللهُ تعالى على مغيّباته إرثاً لهم من الأنبياء، لا سيّما خير أمّةٍ أُخرجتْ للنّاس لهم الإرث مِن خير نبيًّ، قال تعالى: ﴿وَاتّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ﴾ [البقرة: لاكرا، وقال تعالى: ﴿وَاتّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ﴾ [البقرة: بالمخيّبات من جملة الآيات والمعجزات الدالّة على رسالته، كما أنّ الوليّ العالم إذا ظهرَ بالمغيّبات من جملة الآيات والمعجزات الدالّة على رسالته، كما أنّ الوليّ العالم إذا ظهرَ منه شيءٌ من الكرامة وخوارق العادات، يكون بالإرث منه، و لله الحمد!.

فقد اجتمعتُ بكثيرٍ، منهم من علماء العرب والعجم، ومنهم مَن كان يخبِرني بشيءٍ كان أو يكون، ومِن أجلّهم شيخِي وسيّدي وسنَدي وقُدوتي، العالم الربّاني

<sup>(</sup>١) "الجواب الصحيح" ٢/ ٢٨٤، و٦/ ٨٠، ١٥٩، ١٨٦، ٢٠٨، ٢١٥، ٢٥٥، ٢٦٣، ٢٩٦.

٣٧٨ \_\_\_\_\_ جلائل التقر بظات

والعزّ الصَّمداني، مجدِّد المئة الرّابعة عشرَ، الحافظ لكتب الحديث والأثر، محي السنّة، وماحِي البدعة، أعني به الشيخ محمد بدر الدّين (۱) المحدِّث الشّهير -متّع اللهُ المسلمين بطُول حياتِه -، فإنّه كان يدرِّس يومَ الجمعة من بعد الصّلاة إلى أذان العصر، غيباً من سائر كتب الحديث مع الأسانيد، ثمّ كلّما حضرَ إنسانٌ ينتقل ويتكلّم على ما في ضمير هذا الإنسان، مع كونِه رُبها ما حضرَ درسَه قبل هذه المرّة، وكثيراً ما يختلفون جماعة في مسألة، ثمّ يحضرون درسَه، فينحلّ إشكالهم.

نوّر اللهُ تعالى قلوبَنا وقلوب المسلمين، ووفّقنا الله تعالى لما فيه رضاه ورضاء نبيّه الكريم -عليه أفضلُ الصّلاة وأتمُّ التسليم-، قال تعالى: ﴿مَنْ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ

<sup>(</sup>۱) محدًّث الدِيار الشّامية الأكبر، أستاذُ علماء الشّام خاصّةً، محمد بدر الدّين بن يوسف بن بدر الدّين الحسني المغربي. وُلد بدِمشق في دار والدِه سنة ١٢٦٧هـ، حفظ القرآن الكريم، وهو ابنُ سبع سنوات تقريباً، ويحفظ المتون في العلوم المختلفة، مالَ منذ الثالثة عشرة إلى العزلة والحَلوة، التي دامت سبع سنوات أو تزيد، منقطعاً إلى العلم والعبادة في غُرفته، عكف خلالها على التأليف نهارَه وطرفاً من ليله، مُولِّياً علمَ الحديث اهتمامه، فحفظ الصّحيحين مع أسانيدهما، وقيل: حفظ كتب الحديث الستّة مع المتون الشِعريّة المختلفة. والمؤلَّفات له: حاشية على "تفسير الجلالين" و"شرح على صحيح البخاري" و"شرح على الشفا" و"الدُّرر البهيّة في شرح المنظومة البيقونيّة" و"الأنوار الجليّة في شرح بُردة مديح سيّد البريّة" وغير ذلك. توفّى في السّاعة التاسعة من صبح الجمعة سنة ١٣٥٤هـ.

<sup>(&</sup>quot;تاريخ علماء دِمشق" محمد بدر الدين الحسني، الجزء ١، صـ ٤٧٣ - ٤٩٦ ملتقطاً).

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_ ٣٧٩

أَطَاعَ الله ﴾ [النّساء: ٨٠]. والحمد لله أوّلَه وآخِرَه، وسلامٌ على المرسَلين، والحمد لله ربّ العالمين!.

حرّر يومَ الأحد الواقع سنة ٢٢ صفر ١٣٣٧ه. كتبه الفقير إلى الله تعالى محمد يحيى المكتبي الحسيني بمدرسة دار الحديث بدِمشق، الشّام



### تقریظ: ۵۳

### الشيخ عبد الوهّاب٬٬ مدرِّس المدرسة الحانُوتيّة

بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

سرّحتُ نظري في هذه الوَرقات، فوجدتُها ناطقةً بها يليق بجانب بابِ الله نبيًنا الرّسول المكرّم، الذي أدلاه مَولاه من نِعمه ما أدلاه، فلقد أتى هذا الفاضلُ بها أتى به الكتاب، في رسالة "الدّولة المكيّة" بأبين خطاب، ومَن أبى عن هذا يردّ بعصا الأدب إلى اصطبل الدّواب، فجزاه اللهُ تعالى خيراً ووَقاه خيراً!.

كتبه الفقير إليه -عزّ شأنه- عبد الوهّاب مدرِّس الحانُوتيّة

(۱) عبد الوهّاب بن عبد القادر بن عبد الغني بن جعيدان العبيدي، أبو الحسين النّائب: فاضل، من أعيان العراق، غزير العلم بالفقه والأدب، من آل جعيمي، وهُم فخذ من عبيد، من قضاعة، ومَولده ووفاته ببغداد (ت١٣٤٥ه). وليّ بها أمانة الفتوى والنّيابة الشّرعية، ثمّ رئاسة محكمة الصّلح، فرئاسة التمييز الشّرعي، وتدريسَ التفسير في جامعة آل البيت. وكان خطيباً، له نظمٌ حَسن، وقام بإنشاء عدة مدارِس من ماله. ولما توفيّ رثاه كثيرون، منهم معروفُ الرصافي. له تصانيف أكثرُها شُروح وحواشٍ، منها: "العارف في كشف ما غمض من المواقف" و"القول الأكمَل في شرح المطوّل" لم يكمله، و"الإلهام في تعارُض علم الكلام" رسالة، و"ديوان خُطب منبريّة" وغير ذلك. ("الأعلام" ١٨٣/٤).

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_ ٣٨١

#### تقريظ: ٥٤

### الشيخ السيد يوسف عطاء

#### بِنْ مِلْلَهُ ٱلرَّمْ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ اللَّهُ الرَّ

الحمد لله ربّ العالمين، حمداً يُوافي نعمَه ويُكافي مَزيدَه، ويُدافع عنّا بلاءَه ونقمَه، والصّلاةُ والسّلامُ على النّبي النّبيه محمدٍ ذي الخُلق العظيم، وآله وصحبه وجُنده وحِزبه أجمعين، أمّا بعد:

فقد أجلت ناظري في صفائح الكتاب المسمّى بـ"اللَّولة المكيّة بالمادّة الغَيبيّة" تأليف مولانا الفاضل صاحب العرفان، سيّدي الشيخ أحمد رضا خان القادري، فشمَمتُ من أريج طِيبه رائحة القبول، ورأيتُ من مَباحث الحقيقة ما هو أحقُّ إليه بالوُصول.

فأسأل الله تعالى -ولا يخيّب راجِيه، ولا يحرم مِن سببه (۱۰ مجتدِيه - أن يجعلَه خالصاً لوجه الكريم، نافعاً به لمؤلِّفه ومُطالعِيه، إنّه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير! وصلّى الله وسلَّم على سيّدِنا محمدٍ، وآله وصحبِه وتابعِيه، أوّلاً وآخِراً وظاهراً وباطناً. قاله بفمِه ورقمه بقلمه، الفقيرُ إليه سبحانه، المدرِّس الأوّل في الحضرة القادريّة السيّد يوسف عطاء ۱۷ رجب الفرد سنة ۱۳۳۲ الهجريّة

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل والنقل بالباء الموحَّدة، ولا يُلائم هذا المقام، فبدَّلتُها بالتحتانيَّة، أي: "السَّيب" بمعنى "العَطاء"، ولا يخفى على أهل النَّهى بمناسبته الاجتداء. [الفقير محمد حامد رضا غَفر له المولى تعالى].

٣٨٢ \_\_\_\_\_ جلائل التقريظات

### تقريظ: ٥٥

### الشيخ السيد محمد عثمان القادري الحيدر آبادي

### 

الحمد لله الذي علم الإنسانَ ما لم يعلم، والصّلاةُ والسّلامُ على حبيبِه الذي هو من جميع العالمَ أعلَم، وعلى آله وأصحابه الذين هُم مَنبعُ العِلم والحِكم ومَصابيح الظُلَم، أمّا بعد:

فإني في المدينة المنورة ألف ألف صلاة وألف ألف سلام على منورها، فوصل إلى الكتاب "الدولة المكية بالمادة الغيبية" مِن يدِ أَخِينا وعبنا في الله، المولانا المولوي محمد كريم الله -سلم الله الله الله - القادري الرّضائي، فنظرتُ من نظر الحقيقة من أوّله إلى آخِره لفظاً لفظاً، فوجدتُه مُوافقاً لاعتقاد أهل السنة والجاعة، وما رأيتُ مثله في مسألة علم الغيب لنبينا في محكماً من النصوص القرآنية والأحاديث الصّحيحة وأقوال العلماء المجتهدين المتقدّمين، كيف لا ومصنّفه فريدُ الدّهر، ووحيدُ العصر، الفاضلُ الكامل، العالمُ العامل، قامعُ البدعة، ناصرُ السُنة، المحقِّقُ المدقِّق، الإمامُ المثمام لهذا الزّمان، مولانا الحاجّ سيّدي محمد أحمد رضا خانْ القادري البَرَيْلُوي، سلّمَه اللهُ القوي. اللهم متّعنا بطُول حياتِه، وانفعْنا بعلومِه وفيوضاتِه، وأفض علينا من بركاتِه وفتوحاتِه، ويقول بعضُ الجهال فيه المساواةُ من علم الله تعالى -نعوذ بالله تعالى من فكيف يكون الـمُساواةُ مع علم خالقِ البريّات؟ فعلمُه تعالى خيبٌ مطلقٌ محيطٌ بكلّ شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿قَدْ أَحَاطَ بكلّ شَيْءٍ عِلْها﴾

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٣٨٣

[الطلاق: ١٢]، وعلمُ النّبي على حادِثٌ، وهو مِن علم الله تعالى: ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَيْهِ أَحَداً \* إِلّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ ﴾ [الجنّ: ٢٥، ٢٦] فقد أعلمه الله تعالى في ليلة المعراج علمَ الأوّلين والآخِرين، كذا في "مدارج النبوّة" للشّيخ المحقِّق مولانا الشّاه محمد عبد الحقّ المحدِّث الدّهلوي ﴿ وقد قال العلّامة الشّنواني في "جمع النّهاية": "إنّ الله تعالى لم يُخرِج النبيّ عني حتى أطلعه على كلّ شيء " والأحاديث الكثيرة فيها، وقد ثبتَ عند أهل التحقيق علمُ المغيّبات الخمس لنبيّنا وحبيبنا وشفيعِنا على كما في "شرح البردة" للعلّامة إبراهيم الباجُوري ﴿ النبيّ الله من الدّنيا إلا بعد أن أعلمَه الله تعالى هذه الأمور " أى: الخمسة.

<sup>(</sup>١) "مدارج النبوّة" القِسم ١، الباب ٥، وصل في رؤية الله تعالى، الجز ١، صـ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) "حاشية الشّنواني على جمع النهاية" صـ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) "حاشية الباجُوري على البُردة" صـ ٩٢.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن الحافظ محبّ الدين أبو عبد الله البغدادي المعروف بـ"ابن النجّار"، الأديب المؤرِّخ الشّافعي، وُلد سنة ٥٧٨ وتوقي سنة ٦٤٣ه. صنّف من الكتب: "أنساب المحدّثين" و"تاريخ مدينة الإسلام في الذَّيل على تاريخ الخطيب" و"معجم الشُّيوخ" وغير ذلك. ("هدية العارفين" ٦/ ٩٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: "كنز العمال" كتاب الفضائل من قسم الأفعال، فضائل علي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن النَّجارِ. ٣٦٤٩٨، نقلاً عن ابن النَّجارِ.

٣٨٤ \_\_\_\_\_ جلائل التقريظات

الذي قال في في شأنه: «لَو لاك لما خلقتُ الدّنيا»(١) فلأجلِه في خلقَ كلَّ شيء، وهو أصلُ كلِّ شيءٍ من نوري»(١).

<sup>(</sup>١) "تاريخ دِمشق" باب ذكر عروجه إلى السهاء واجتهاعه بجهاعة الأنبياء، ر: ٨٠١، ٣/٨١٥.

<sup>(</sup>٢) "تذكرة الموضوعات" باب فضل الرّسول الله وخصاله كالمعرفة ...إلخ، صـ٨٦.

<sup>(</sup>٣) "التفسير الكبير" البقرة، تحت الآية: ١٤٢، ٢/ ٨٢ بتصرّف.

<sup>(</sup>٤) "لطائف المِنن والأخلاق في بيان وجوب التحدّث بنعمة الله على الإطلاق": للإمام عبد الوهّاب بن أحمد الشَّعراني، المتوفّى سنة ٩٧٣هـ. ("كشف الظنون" ٢/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٥) عبد الوهّاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن زرقا بن موسى بن السلطان أحمد التلمساني الفقيه المحدِّث الشَّعراني المصري الصّوفي، توقي في جُمادى الأولى من سنة ٩٧٣ه. له: "تنبيه المغترِّين في القَرن العاشِر على ما خالَفوا فيها سلَفهم الطاهر" و"دُرر الغواص في فتاوى سيّدي علي الحوّاص" و"القول المبين في الردّ على الشيخ محي الدّين" و"الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر" و"كشف الغُمّة عن جميع الأمّة" في الحديث، و"لطائف المِنن والأخلاق في بيان وجوب التحدُّث بنعمة الله على الإطلاق" و"لَواقح الأنوار في طبقات السّادة الأخيار" و"لَواقح الأنوار القُدسيّة المنتخب من الفُتوحات المكيّة" و"الميزان الشَّعرانيّة المدخلة لجميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلّديهم في الشّريعة المحمّدية" و"اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر". ("هدية العارفين" ٥/٥١٥،٥١٥).

<sup>(</sup>٦) لم نعثر على ترجمته.

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٣٨٥

أهد بن رفاعي " - نفعنا الله تعالى ببركاته، ورضي الله تعالى عنه - أنه قال: سمعتُ سيّدي أهد الرّفاعي يقول: صحبتُ ثلاثمئةِ ألفِ أمّةٍ عمن يأكل يشرَب ويروث وينكح، لا يكمل الرّجلُ عندنا حتّى يصحبَ هذا العددَ، ويعرف كلامَهم وصفاتِهم وأماءَهم وأرزاقَهم وآجالهم. قال يعقوب الخادم: فقلتُ له: يا سيّدي! إنّ المنسرين ذكروا أنّ عددَ الأمم ثمانون ألف أمّةٍ فقط؟ فقال: ذلك مَبلغُهم من العلم. فقلتُ له: هذا عجيب! فقال: وأزيدُك أنّه لا تستقر نطفةٌ في فرْج أنثى إلّا ينظر ذلك الرّبّ الرّجلُ إليها ويعلم بها. قال يعقوب الخادم: فقلتُ له: يا سيّدي! هذه صفاتٌ للرّبّ وأطلعَه من علوم الغيب. فقال يعقوب: تفضّلوا عليّ بدليلٍ على ذلك! فقال سيّدي وأطلعَه من علوم الغيب. فقال يعقوب: تفضّلوا عليّ بدليلٍ على ذلك! فقال سيّدي أهد: الدّليلُ على ذلك قولُ الله في في الحديث القُدسي: "ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ المنوافل حتّى أحبّه، فإذا أحببتُه كنتُ سمعَه الذي يسمع به، وبصَرَه الذي يُبصر بالنّوافل حتّى أحبّه، فإذا كان الحقّ تعالى مع عبده كما يريد، صار كأنّه صفتُه من

<sup>(</sup>۱) أحمد بن علي بن يحيى الرفاعي الحسيني، أبو العبّاس، الإمام الزاهد، مؤسّس الطريقة الرّفاعية. وُلد في قرية واسِط، وتفقه وتأدّب في واسِط، وتصوّف فانضمّ إليه خَلقٌ كثيرٌ من الفقراء، كان لهم به اعتقادٌ كبير. وكان يسكن قرية أم عبيدة بالبطائح، وتوفيّ بها (٥٧٨ه). وقبره إلى الآن محطّ الرّحال لسالِكي طريقته. ("الأعلام" ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الرّقاق، باب التواضُع، ر: ٦٥٠٢، ٨/ ١٠٥، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنّ اللهَ قال: مَن عادَى لي وليّاً فقد آذنتُه بالحَرب، وما تقرّب إليّ عبدِي بشيءٍ أحبّ إليّ مما افترضتُ عليه، وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنّوافل، حتّى

٣٨٦ \_\_\_\_\_ جلائل التقريظات

صفاته"(۱) انتهي.

وأيضاً فيه: "قال بعضُ العارفين: ومَن زعمَ أنّ الله تعالى قد يُطلِع بعض خواصِّه على هذه الخمس، قال: إنّ في الآية إضهاراً للاستثناء، فيُطلِع الله تعالى مَن اختصّه من عِباده على ذلك، انتهى. وقال بعضُهم: ليس في الآية مُشاهدٌ على امتناع إعلام الله أحداً من عبيده بشيءٍ من هذه الخمس، إنّا فيها أنّه تعالى عنده علمُ السّاعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم سائرَ ما يعلمه؛ إذ كلُّ ما يعلمه خَلقه، هو من معلوماته، وأمّا قوله تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِقَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إلّا بِهَا شَاء﴾ [البقرة: ٥٥٧]" انتهى. بقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَعْمُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إلّا بِهَا شَاء﴾ [البقرة: ٢٥٥]" انتهى.

وصلَّى الله تعالى على سيَّدنا محمَّدٍ، وآله وأصحابه وبارَك وسلَّم.

السيّد محمد عثمان القادري الحيدرآبادي، الوارد في طيبة الغراء

أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحببتُه كنتُ سمْعَه الذي يسمع به، وبصرَه الذي يُبصر به، ويدَه التي يبطش بها، ورِجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينَّه، ولئِن استعاذَني لأعيذنَّه، وما ترددتُ عن شيءٍ أنا فاعلُه ترددي عن نفس المؤمِن، يكره الموتَ وأنا أكرَه مساءتَه».

<sup>(</sup>١) "لطائف المِنن" الباب ١٢ في جملةٍ أخرى من الأخلاق المحمّدية، ٢/ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) "لطائف المنن" الباب ١٢ في جملة من الأخلاق المحمّدية، ٢/ ١٠٦.

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_ جلائل التقريظات \_\_\_\_\_

#### تقریظ: ۵٦

# الشيخ محمد أمين سوَيد الدِّمشقى

#### بِنْ مِلْلَهُ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحِي مِ

الحمد لله القديم الذي لا ابتداء لوُجوده، الباقي الذي لا نهاية لفضله وجُودِه، المتوحِّدُ في ذاته وأفعالِه، والغنيُّ عمَّا سِواه لعَدم افتقارِه وتمام كمالِه، الحيُّ القيومُ الذي قامت به جميعُ المكوَّنات، والمخالفُ لسائر الحوادث والموجودات، المنفرِ وُ بعلمِه القديم المستقلِّ بتفصيل ما كان وما يكون، والمحيطُ بها لا نهاية له على ما هو عليه في نفس الأمر في جميع الشُّؤون، دبَّر الأشياء وقضاها على حسب علمِه الأبدي، وأوجَدها على وفاق ذلك التعلُّق القديم السَّر مَدي، والصّلاةُ والسّلامُ على أكمَل المخلوقات، الذي اختصَّه مولاه بأرفَع الكهالات وأسنَى الخصوصيّات، واسطةُ عقد النبيين والمرسَلين، ومقدّمُ جيش الأصفياء والمحبوبين، تُرجَمانُ القِدم، مَنبعُ العِلم والحِلم والحِكم، صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسلياً كثيراً، آمين! أمّا بعد:

فقد سرّحتُ نظري في هذه الرّسالة الموسومة بـ"الدَّولة المكيّة بالمادّة الغَيبيّة" لمؤلِّفها العلّامة الكبير، والفهّامة الشّهير، الألمعي المحقِّق، اللّوذعي المدقِّق، الشّيخ أحمد رضا خانْ، فوجدتُها دوحةً جمعت خلاصةَ مذهب أهل الإسلام، ورَوضةً قد اشتملت على زُبدة عقائد أهل الإيهان والإيقان الأعلام، خاليةً عن عقائد الزّائغين، وبَريئةً مما رَماها به أهلُ الانحِراف وعصابة المفترين؛ إذ لا خفاءَ أنّ العلمَ الاستقلالي المحيط مختصُّ بحضرة الربّ ، إذ لا يشبِهُه شيءٌ ولا يُشبِه هو شيئاً، كما قال في محكم الكنون، الذي لا يمسُّه إلّا المطهّرون: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ

البَصِيرُ ﴾ [الشُّورى: ١١] أي: لا في ذاته ولا في صفاته، ولا في أفعاله. وأمَّا أن يُطلِعَ اللهُ -سبحانه- خواصَّ خَلقه ويُعلِمهم علوماً ما لم يُعلِمها غيرَهم، وهُم لا يَعلمونها لو لا إعلامَ اللهِ لهم، فهذا لا شكَّ في جوازه، ولا في وُقوعه، كما قال اللهِ: ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلَّا مَن ارْتَضَى مِن رَّسُولِ ﴾ [الجنّ: ٢٥، ٢٦] ...الآية.

وهذا ليس علماً استقلالياً لهم بلا سبب، بل هو متوقّف على إعلام الله لهم، فبناءً عليه الصّفاتُ المستركةُ بين حضرة الربّ وعِباده كالعالم مثلاً، إذا أضيفَ إلى الله تُفسّر بمعنى يليق بهم، فلا شكّ أنّ الله قد تُفسّر بمعنى يليق بهم، فلا شكّ أنّ الله قد أطلعَ نبيّه على علوم اختصّه بها، لم يطّلع عليها غيرُه؛ إذ هو أعلمُ الحَلق بربّه وأعرَفُهم به، وهو أوّلُ الأنبياء كوناً وآخِرُهم بعثاً، وهو الجامعُ لجميع كمالاتهم ولزيادات لا يعلمها إلّا الله تعالى:

ليس على اللهِ بمستنكِرٍ أن يجمع العالم في واحد وصلّى الله على سيّدنا محمّدٍ وعلى آله وسلّم.

كتبه خادم العلم الشّريف محمد أمين سوَيد الدِّمشقي عُفي عنه، الوارِد في المدينة المنوّرة، ألفُ ألفِ صلاةٍ وألفُ ألفِ سلامٍ على منوِّرها تحريراً في ١٦ شهر ربيع الثاني سنة ١٣٣١ الهجريّة، قال بفمه ورقم بقلمه

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_ ٣٨٩

### تقريظ: ٥٧

# الشيخ إبراهيم عبد المعطي السَّقا(١)

### بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيكِ

# ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاةُ والسّلامُ على صاحب الرّسالة سيّدِنا محمّدٍ

فهذه الرّسالةُ جليلةُ المقدار، عاليةُ المنار، جزَى اللهُ مؤلِّفَها عن الدِّين الحقّ والمشرَب الصّحيح خيرَ الجزاء! نفعَ به كلَّ مَن تلقّاها بالقبول، وجعلَ مؤلِّفَها على الدَّوام سَيفاً مَسلولاً في رقاب أعداء الدّين!.

كتبه الفقير إليه -عزّ شأنُه-

إبراهيم عبد المعطى السَّقا

حفيد المغفور له العلّامة السَّقا المدرِّس بالأزهر

<sup>(</sup>١) ذكره في "تاريخ الدولة المكية" صـ١٣٣.

٣٩٠ \_\_\_\_\_ جلائل التقريظات

#### تقريظ: ٥٨

# الشيخ عبد الرّحن أحمد خلَف ١٠٠ المصري الحنفي، المدرّس بالأزهَر الشّريف بِنسبِ مِلْسَةُ الرَّحْزِ الرَّحِيب مِ

حمداً لمولانا المرشِد مَن استرشَد، والصّلاةُ والسّلامُ على رسولِه الذي بالمعجزات تأيّد، أمّا بعد:

فلمّ من الله علينا بزيارة قبر سيّد الوُجود في شهر رمضان المعظّم سنة فلمّ الله عليه عليه الفضل الصّلاة وأزكى التّحية - الطعني بعضُ الفضل المدينة المنوّرة على هذه الرّسالة المحرَّرة المسمّاة بـ"الدَّولة المكيّة" في الردّ على الوهابية، لمؤلّفها الفاضل أحمد رضا أفندي " - جزاه الله أحسن الجزاء - ، ولعُمري! فلقد جمع فيها من الأدلّة ما به الكفاية، ولا ينفع الحسود تطويلُ العبارة، أيّد الله علماء السنّة والجهاعة، وخذلَ أهلُ البِدع والضلال، وجعلنا من الذين يستمعون القولَ فيتبعون أحسنه، والحمد لله ربّ العالمين!.

كتبه عبد الرّحن أحمد خلَف المصري الحنفي المدرّس بالأزهر الشّريف

<sup>(</sup>١) ذكره في "تاريخ الدولة المكية" صـ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) هي كلمةٌ تُركية وهي لقبٌ وتعنى النبيل أو السيّد، وهو لقبُ احترام.

جلائل التقريظات \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٣٩١

### تقريظ: ٥٥

# الشيخ محمد الدِّمشقى مَولداً، القُسطُنطِنية مَسكناً

### بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِر

الحمد لله ربِّ العليم العلّام، والصّلاةُ والسّلامُ على نبيه خير الأنام، أمّا بعد: فقد سرّحتُ الطرفَ في أرجاء هذا السّفر الموسوم "الدَّولة المكيّة بالمادّة الغَيبيّة"، فإذا به الحقُّ حقّاً والباطلُ زَهوقاً، وروضةُ فضلٍ نطقت بيننا بالحقّ دانياً جناه المستطاب، مشتملاً مع صِغر حجوه على ما لم يشتمل عليه أكبر كتاب، سَليس العبارة مع وَجازة الألفاظ، وناظم عقده مرشِد السّالكين الملحوظ بعناية المعيد المبدِئ، العالم الفاضل، الشيخ أحمد رضا خانْ، الهندي البَرَيْلُوي -أسكنه اللهُ الجنّة بفضلِه وكرمِه-آمين!.

### محمد من طلبة جامعة الأزهر

الدِّمشقي مَولداً، القُسطُنطِنية مَسكناً، الحال واردٌ في بلدة الطاهرة المدينة المنوّرة ألف ألفِ سلامٍ على منوِّرها ألف ألفِ سلامٍ على منوِّرها ٨ ربيع الأوّل سنة ١٣٣٢ الهجريّة













جلائل البركات \_\_\_\_\_\_ ٥٩٣

### تقريظ: ٦٠

### مفتى الشام العلّامة عطاء الله(١) الكسم

#### بِسْ \_ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_ مِ

الحمد لله الذي أرسل إلينا عينَ الرحمة المهداةِ لسائر المخلوقات، واختصّه من بين خلقِه بأفضل الشّمائل وأعظم المعجزات، وأشهد أن لا إلهَ إلّا الله وحده لا شريك له، شهادة انتظمَ بها سِلكُ أهل العنايات، وأشهد أنّ سيّدنا محمداً عبده ورسوله المحبو منه بخوارق الهبات، صلّى الله وسلّم عليه، وعلى آله وأصحابه حماة الدِّين القويم عن زيغ أهل الضّلالات، أمّا بعد:

<sup>(</sup>۱) محمد عطاء الله بن إبراهيم بن ياسين الكسم، الفقيه، الحنفي، البارع، مفتي الشام، موسوعة العلم، وُلد في دِمشق سنة ١٢٦٠ه، أخذ عن مشايخ كثيرين، منهم: الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني مؤلِّف الكتاب "اللُّباب شرح الكتاب"، وعن الشيخ عبدالحكيم الأفغاني، الشيخ عبد الله السكري، الشيخ أحمد الطنطاوي وغيرهم، جمع إلى العلم والعبادة والخوف من الله تعالى، توليّ وظيفة الإمامة والتدريس، ولما قامت الحكومة العربية في الشّام عين مفتيًا عامًّا للشّام، فقام بالفتوى خير قيامٍ أميناً فيها، اهتم بالتدريس والطلّاب والتوجيه، وبإخراج العلماء، وألف رسائل كردود، منها: "فصل الخطاب في المرأة ووجوب الحجاب"، و"الأقوال المرضيّة في الردّ على الوهابية". توفيّ في ١٠ جُمادى الأولى ١٣٥٧ه، ودُفن في قبر الشيخ إسهاعيل الحايك، مفتي دِمشق بمقبرة "باب الصغير" خلف قبر أوس بن أوس. ("تاريخ علماء دِمشق" ١/ ١٧٥ - ١٥، ٥٢١، ٥٢١ ملتقطاً).

٣٩٦ \_\_\_\_\_ جلائل البركات

فقد اطلّعتُ على هذا الكتاب المسمّى بـ"الدولة المكّية بالمادة الغَيبية"، فوجدتُه ناطقاً بالصّواب، مشتملاً على النُّقول الصّريحة والأقوال الصّحيحة، فلله درّ مؤلِّفه العالم العامل، والفاضل الماجد الكامل، الشيخ أحمد رضا خان لا زال مظهر النَّفع العامّ بين الخاصّ والعامّ؛ فإنّه قد أجاد وأفاد، جزاه الله خير الجزاء، وأمدّنا وإيّاه بمدد سيّد الأنبياء، وختم لنا وله بحُسن الخِتام، بجاه المظلّل بالغَمام عليه من الله أفضل الصّلاة وأزكَى السّلام.

قاله الفقير خادم العلم الشّريف بدِمشق الشّام عمد عطاء الله الكسم الوارد زائراً بالمدينة المنوّرة في الربيع الأوّل ١٣٣٣ه



#### تقريظ: ٦١

### العلّامة عبد القادر الحسنى الخطيب(١)

#### بِنْ مِلْلَهُ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحِي مِ

الحمد لله وحده، نحمدك يا مَن أزلتَ بنورِ فكرِ العلماء دياجي الضلاّل، ونشكرك على تسديدك القائمين بنصرة هذا الدِّين الحنيفي، والمُناضلين عنه أشدّ النَّضال، ونصلي ونسلِّم على أوّل المخلوقات، المطّلع على المغيّبات، وكان بها علياً المنشور عليه راية قوله ﷺ: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظِيًا﴾ النشور عليه راية قوله ﷺ: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظِيًا﴾ [النساء: ١١٣]، وعلى آله الأطهار، وأصحابه الأخيار، وبعد:

فلم الحدينة المدينة المنورة مهبط الأمين، وتشرّفتُ بزيارة أعتاب جدّي سيّد المرسَلين -عليه أفضل الصّلاة وأزكَى التسليم - كلّفني بعضُ الإخوان -أصلحَ الله لي ولهم الحالَ والشأن - أن أسرحَ النظرَ في رياض هذا المؤلّف الجليل، المستغني عن الإطراء والتطويل، الموسوم بـ"الدولة المكيّة بالمادة الغيبية" من تصانيف علّامة الهند بل الأوان، مولانا الشيخ أحمد رضا خانْ، فلم تسعني إلّا إجابة سؤلهم، وقبول

("تاريخ علماء دِمشق" ١/ ٤٦٠، ٤٦٤، ٤٦٤ ملتقطاً).

<sup>(</sup>۱) عبد القادر بن أبي الفرَج بن عبد القادر بن صالح بن عبد الرحيم، الخطيب، الحسني، الجيلاني، خطيب الجامع الأُمَوي، مدير الأوقاف، وُلد بدِمشق في ٦ ذي القعدة سنة ١٢٩١ه، ولما نشأ تلقى العلمَ من والده وأعهامه، وبخاصّة الشيخ أبي النصر الخطيب، وحدّث بعدها أن قام المحدِّث الشيخ بدر الدين الحسني. توقيّ صباح الثلاثاء في ٢٨ ربيع الآخر سنة ١٣٥١ه، وصلّى عليه في الجامع الأُمَوي، ودُفن بمقبرة الدَحْداح بجانب والده.

ملتمسهم، فنظرتُ بها نظر مستعجِل السَّير إلى الوطن، صِين عن النّوازل والفِتن، فوجدتُ التحقيقَ يتلألأ من غضونه وينبوع، التلقيقَ يتلفّق من عيونه، ولا غرو فالمؤلّف المفضال ذو الباع، وفي سائر العلوم له اتساع أيّ اتّساع، فيا له من مؤلّف أجناسه جامعة وفصول مانعة، ذو حُججٍ قاطعة، وبَراهينه ساطعة، لا زال ملجأ للمستفيدين، وكهفا يلجأ إليه طلّاب اليقين، بقي علينا شيءٌ وهو ما ينسب لهذا المفضال من القول بالمساواة بين العِلمَين (()، فهو محض افتراء واختلاق، وكذِبٌ وبهتان؛ إذ شاهدنا في أثناء المطالعة ما يكذّب هذه الضلالة، ولا دليلَ بعد المشاهدة، وبالأخير نلجأ إلى الله في أن يجعلنا والمؤلّف المفضال من الناصرين لهذا الدّين، والمتمسكين بأذيال سيّد المرسَلين.

اللّهم وتفضّل على العلماء بالمثابَرة على الإرشاد إلى طريق الرُّشد والسَّداد على الطلّاب بالجدّ والاجتهاد، وعلى عامّة المسلمين بالرّجوع إلى ربّ العِباد، وأمدّنا جميعاً بالمدد الأسنى، وختم لنا بالحسنى.

كتبه العبد الفقير إليه تعالى / عبد القادر حلمي الحسني الخطيب في المدينة المنوّرة ٢٢ ربيع الأنور ١٣٣١ هجرية على صاحبها أفضل السّلام وأزكى التحية

<sup>(</sup>١) المراد علم الله الذاتي الأزلي اللا متناهي، وعلم سيّدنا الحبيب ﷺ الموهوبي اللا تقفي.

جلائل البركات \_\_\_\_\_\_ ٣٩٩

### تقريظ: ٦٢

### الشيخ تاج الدين (١) ابن المحدِّث الأكبر بدر الدين الحسني

### بِنْ \_\_\_\_\_مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيكِ حِم

الحمد لله وكفَى، والصّلاة والسّلام على المصطفى، ربّ إليك المفزع، وفيك الرّجاء، فاجعلنا اللّهم من عبادِك المخلصين، المتمسّكين بأهداب سنّةِ سيّد المرسَلين، وبعد:

فلمّ ابارحتُ وطني دِمشق أمًّا(") المدينة المنورة للتشرّف بأعتاب سيّدنا وسندنا ووسيلتنا سيّد العالم في عام ثلاثمئة وإحدى وثلاثين بعد الألف، سُئلتُ أن أطّلعَ الرّسالة الموسومة بـ"الدولة المكيّة بالمادة الغيبية"، فنظرتُ إليها نظرَ الغريب يراد منه

<sup>(</sup>۱) محمد تاج الدّين بن محمد بدر الدّين بن يوسف الحسني المرّاكشي الدِّمشقي (ت١٣٦٢ه) أحدُّ مَن تولّوا رئاسة "الجُّمهوريّة الشُّورية" في عهد الاحتلال الفَرنسي، كان أبوه المحدِّث الشيخ بدر الدّين الحسني منقطعاً إلى التدريس والعبادة، وانصر ف هو إلى الاتّصال بالحكّام الذين يريدون إرضاء أبيه، فعيّن مدرِّساً للعلوم الدِينية في المدرسة السُّلطانية (بدِمشق)، ثمّ كان من أعضاء مجلس إصلاح المدارس، ومن أعضاء المجلس العمومي لولاية سُورية (في عهد العثمانييّن) وأصدر الجيش الرّابع العثماني جريدة "الشَّرق" ١٩١٦م، فجعله أحد صاحبيها. وكان في العهد الفيصلي بسُورية من أعضاء "المؤتمر السُّوري" ثمّ من أعضاء مجلس الشُّوري، فمحكمة التمييز، فقاضيًا شرعيًا للعاصمة (دِمشق). ودرّس أصولَ الفقه في معهد الحقوق، وكان فيه ذكاء ودهاء، وحسن تودّد إلى النّاس. ("الأعلام" ٧/ ٨٢، ٨٢).

<sup>(</sup>٢) "أمَّا" معناه "قصد وتوجّه".

مفارَقة الحبيب، فوجدتُها جديرةً بالاهتهام، عديمة المثال، يتجلّى عليها صدقُ اللهجة وآيةُ الاستقامة، وكيف لا، والمؤلِّفُ المفضال هو مولانا الشيخ أحمد رضا خانْ، عمدةُ الأماثل الكِرام، صاحبُ القدر والاحترام، جزاه الله تعالى أفضلَ الجزاء، وحشرَنا جيعاً تحت لواءِ سيّد الأنبياء، وليعذرني مولانا المؤلِّف على قصورِي في تقريظ الرّسالة؛ إذ أخال أني أوجزتُ في المقالة؛ أمّا أوّلاً فلأن مؤلَّفه في غنيةٍ عن الإطراء والتطويل في نعته، فضلاً عن كليهاتي هذه؛ وثانياً كتبتُه وأنا على جناح السفر إلى الشّام وأند اللغر البسّام، وأنا مفارِق مَسكن سيّد المرسَلين، ومهبط الأمين، أكتب هذا وأذرف الدّمع مِدراراً، وأندب سوء الطالع وأستغفر الله استغفاراً، فعفواً منك أيّها السيّد الكريم! فأنت ربّ السّهاح [أي: صاحب العفو] وأستنجدُ بكرم يراعك الوضاح [أي: قلمك اللامع] متوسّلاً بصاحب هذا المقام الأعظم، أن يجعلني اللهُ وجميعَ محبيّه من المتشرّفين بزيارته في كلّ عام، والصّلاة والسّلام عليه في البدء والختام، تحريراً في ٩ من ربيع الثاني ١٣٣١ه.

كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد تاج الدّين بن محمد بدر الدّين الدِّمشقي الحسني

جلائل البركات \_\_\_\_\_\_\_ ٢٠١

#### تقريظ: ٦٣

### الشيخ محمد أحمد رمضان الشّامي(١)

### بِسْ مِلْلَهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

الحمد لله الذي تفرّد بالوحدانيّة، وعلّم الإنسانَ ما لم يعلم، وأنّ الفضلَ بيد الله يُؤتيه مَن يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والصّلاةُ والسّلام على سيّدنا وشفيعنا وحبيبنا، الذي أُرسلَ رحمةً للعالمين محمد صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم، أمّا بعد:

ومَن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجم ولن ترى مِن وليٍّ غير منتصرٍ به ولا مِن عدوٍ غير منقصم

ولما أطلعني بعضُ أفاضل المدينة المنوّرة على هذه الرسالة المحرَّرة، المسهّاة بـ"الدولة المكّيّة بالمادة الغيبية" تأليف الإمام العلّامة الشيخ أحمد رضا خانْ الهندي، فوجدتُها من أحسن البيان، وأتى بأبيّن برهان، ففرّق بين علم المخلوق والخالق، ورمَى

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد رمضان الشّامي المدني الشّاذلي (ت بعد ١٣٤٠هـ)، أديب من أهل المدينة المنوّرة. له شعر. صنّف: "صفوة الأدب"، مختارات شعر وموشحات، و"مناجاة الحبيب في الغزل والنسيب" ديوان، و"مسامرة الأديب"، و"تنبيه الأنام". ("الأعلام" ٢/٢٢).

. ٤ - ٢ - جلائل البركات

بسديد سهمِه، فأصابَ كبد الحقائق، وهذه كالشّمس الطالعة، لا تخفى على أولي البصائر والقلوب والتقوى، والمفيد لذلك قوله بقول الله بقول الله المجدّ المتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه، المتقرّبون بمثل أداء ما افترضتُ عليهم، ولا يزال العبدُ يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه، فإذا أحببتُه كنتُ سمعَه الذي يسمع به، وبصرَه الذي يبصر به، ولسانَه الذي ينطق به، ويكه التي يبطش بها، ورجلَه التي يمشي بها»(۱) فإذا كان العبدُ هذه صفة، لا تعجب عمّا يظهر منه، جزا اللهُ مؤلّفَ هذه الرّسالة أحسن الجزاء، وبارَك اللهُ لنا في أمثاله، وأيّد اللهُ علماءَ السنّة والجماعة، وخذل أهلَ البِدع والضلالة، وجعلنا من الذين يستمعون القولَ، فيتّبعون أحسنَه، بجاه حبيبه المصطفى في والحمد لله ربّ العالمين!

خادم العلم الشريف من أهل الشّام الشريف / محمد بن أحمد رمضان المحادم العلم الشريف المحمد بن أحمد رمضان المحمد المحمد بن أحمد رمضان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الرّقاق، باب التواضُع، ر: ١٠٥/٨، ١٠٥، عن أبي هريرة.

جلائل البركات \_\_\_\_\_\_ ٣٠٠٤

#### تقريظ: ٦٤

### الشيخ السيّد عبد الله ابن السيّد كمال(١)

### بِسْ مِلْلَهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

الحمد لله الذي وفّق من عباده من يشاء لخدمة الشّريعة الغرّاء بالدّليل والبرهان، فأظهرَهم على أهل الكُفر والعِناد والطغيان، فألقموهم حجراً وخزلُوهم بالحُجج الإقناعيّة، والأحاديث النّبوية، والبراهين النقليّة وآيات الفُرقان، والصّلاة والسّلام على سيّد ولد عَدنان، ترجمان الأزَل والأبَد، لسان الغيب الذي لا يحيط به أحدُّ، والمنزَّل عليه قولُه تعالى: ﴿وَنَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى ﴿ وَلَكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ﴾ [هود: ٤٩]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ [التكوير: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا هُو عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ [النحل: ٨٩]، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَطْيمًا ﴾ [النحل: ٨٩]، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَطْيمًا ﴾ [النحل: ٨٩]، وعلى آله وأصحابه وأزاوجه وذرّيته وآل بيته، أمّا بعد:

فقد طلبَ منّي بعضُ مَن لم يسعني مخالفتُه مرّةً بعد مرّة، أن أقرّظَ هذه الرّسالة على مائدةِ الفضلاء، وإن كنتُ لستُ من أهل هذا الميدان، المسرّاةَ بـ"الدولة المكية بالمادّة الغيبية" لحضرة العالم العلّامة الحبر البحر الفهّامة، السيّد الشيخ أحمد رضا خانْ -سلّمه الحنّان المنّان- فامتثلتُ الأمرَ المطاعَ مع أنّي أعجز الورى، وخادم السّادة والأشراف والعلماء، لكن تأسيتُ بقول بعضهم، شعر:

<sup>(</sup>١) لم نعثر على ترجمته.

٠٤ \_\_\_\_\_ جلائل البركات

# تشبّهوا إن لم تكونو مثلَهم إنّ التشبّة بالكِرام فلاحُ

فأقول: جزى الله تعالى مؤلّفها عن الدّين والملّة خير الجزاء في الدّنيا ويوم الجزاء؛ فإنّه أبدع بالردّ على هؤلاء الفِرقة الضالّة الوهابية - حمانا الله والمسلمين من عقائدهم - ، فقد ظهر لي ما قاله المؤلّف الهمام هو الصّواب، فكحلتْ عيناي بهذه العُجالة، فوجدتُها دامغةً للباطل بكلّ صحيحٍ من الآيات البيّنات، مرصعةً بصريح أقوال أهل السنّة والجهاعة، فظهر الحقُّ وزهق الباطل، ولا يخفي على ذي عينين، وقد تبيّن أنّ منكِرَ هذه الأدلّة أعمى البصرتين، ودلّت هذه الرّسالةُ على كثرةِ فضلِ مؤلّفها وسِعةِ اطلّاعه، فضاعف الله له الأجر، وحشر نا وإيّاه تحت لواءِ سيّد المرسلين يوم الحشر، آمين! وصلّى الله تعالى عليه وبارك وسلّم.

۲۷ ربيع الأوّل ١٣٣٤ه، كتبه الفقير إليه -عزّ شأنه-، قائم مقام نقيب السّادة الأشراف بقضاء الزبداني كزبري زاده الدِّمشقي، الوارد في المدينة المنوّرة - ألف ألف صلاة وألف وألف سلام على منوِّرها
 عبد الله ابن السيّد كمال











جلائل البركات \_\_\_\_\_\_ ٢٠٠٤

### رسالة العلّامة الشيخ يحيى بن زميتا المكتبي(١)

### بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:

فأهدي إلى فضيلة سيّدي الأستاذ المحترم الشيخ محمد كريم الله جزيل السّلام راجياً رضاه ودعاءه على الدّوام، أعرض: أخذنا أوّل تلغراف وثاني تلغراف بخصوص "الدولة المكيّة"، وقال فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحميد أفندي العطّار: أرسلها إلى فضيلة المفتي أفندي؛ لأجل أن يقرّظ عليها، وإن شاء الله تعالى قريباً يأخذها ويعطينا إيّاها، ونُرسلها لكم مع بلوغ سلامنا إلى مَن يلوذ بجنابكم، ومن عند حضرة شيخنا(٢٠)، وولده الشيخ

=

<sup>(</sup>۱) محمد يحي بن أحمد بن ياسين بن حامد، المكتبي، الحنفي، الدمشقي الشهير بزُمِّيتا، عالم، فاضل، ولد بدمشق في حي الشاغور سنة ۱۸۷۷م [۱۲۹٤ه]، وكان والده فقيهًا حنفيًا معروفًا بعبادته يؤمّ الناس في جامع السروجي، يعتكف فيه كلّ سنة أشهر رجب وشعبان ورمضان. ولحق بالشيخ بدر الدين في دار الحديث ولزمه، وكان أمينه ومن خواصه. وبقي ملازماً للشيخ حتّى خالطت محبته لحمه ودمه. توفيّ بدمشق سنة ۱۳۷۸ه، ودفن قرب قبر الشيخ بدر الدين.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب المغربي المرّاكشي، بدر الدّين الحسني: محدِّث الشّام في عصره، أصله من مُرّاكش، من ذرية الشيخ الجزولي صاحب "دلائل الخيرات". وُلد صاحب الترجمة في دِمشق (١٢٦٧هـ)، فحفظ "الصحيحين" غيبًا بأسانيدهما

٠٠٨ جلائل البركات

محمد تاج الدّين أفندي، وحضرة الشيخ عبد الحميد أفندي العطّار، بدوام السّلام.

> ۱۵/رجب/ ۱۳۳۱ه محمد یحیی

ونحو ٢٠ ألف بيت من متون العلوم المختلفة، وانقطع للعبادة والتدريس. وكان ورعًا صوّامًا بعيدًا عن الدّنيا، ارتفعت مكانتُه عند الحكّام وأهل الشّام، له تآليف: على "الجلالَين" في التفسير "حاشية"، و"شرح البخاري"، و"شرح الشائل"، و"شرح الشّفا"، و"شرح البيّقونية" في المصطلح، و"حاشية على عقائد النّسَفي" وغير ذلك. وتوفّي بدِمشق (١٣٥٤هـ). ("الأعلام" ٧/ ١٥٨، ١٥٨ ملتقطاً).

جلائل البركات \_\_\_\_\_\_ جلائل البركات \_\_\_\_\_

#### تقريظ: ٥٥

## العلّامة والمرشِد الكامل شيخ مدرسة البدرائية بدِمشق الشّام، ومفتي قضاء دوما مولانا الأستاذ الشيخ مصطفى أفندي الشطي الحنبلي(١٠) بسمر اللّهِ الرَّهُ فَرْ الرَّحِيبِ

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّد المرسّلين، وأفضل العالمين سيّدنا محمدٍ، الحائزِ من ربّه تعالى أفضل الفضائل، والفائزِ منه بأشرَف العلوم والوسائل، من أعلمه بكل المعلومات، وأشهده ما يمكن من المشاهَدات، فقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥]، وقد ثبت أنّه تدلّى على لسانه قطرة من العرش المجيد ليلة الإسراء، فعلم كلَّ شيءٍ بطريق الفَيض والتجلّي من العليم الحكيم، مع أنّا نقول تبعاً للفُحول: إنّ علمَه على يتناهي، والله أعلَم بحقائق الأمور!.

وقد طلب منّي بعض مَن لا يسعني مخالفتُه أن أتطفلَ على الأفاضل من العلماء والفضلاء، ممّن " قرّ ظَ وكتبَ على هذه الرسالة المنيفة "الدولة المكّية"، المنوّهة

<sup>(</sup>۱) مصطفى بن أحمد بن حسن بن عمر بن معروف الشطي، مفتي الحنابلة، صوفي، ولد سنة ٢٧٢ هـ، وقرأ القرآن الكريم على الشيخ أحمد القدومي، لازَم دروس المحدِّث الشيخ بدر الدين الحسني العامة والخاصة. وأخذ علم التصوّف عن الشيخ محمد الدندراوي، كان فقيها جليلاً نبيلاً، لطيف المحاورة والمسامرة، له رسالة في مهاجمة دعوة محمد بن عبدالوهّاب ذيلها ببحث في التصوّف. توقي سنة ١٣٤٨ه. ("تاريخ علماء دمشق" ١/ ٤٤٥، ٤٤٦ ملتقطاً). وهو خطأ.

اع جلائل البركات

بتحقيق ما نالَه حضرةُ الرّسالة من المقامات الشّريفة، التي مِن أعلاها مقامُ علمِه الموهوب في الظواهر والغُيوب، واستدلّ على ذلك بالأدلّة المسلّمة الموجودة في هذه الرّسالة على هذا المطلوب، فامتثلتُ الأمرَ المطاعَ مع أنّي عاجزٌ ضعيف، والذي ظهر لي أحقيتُه ما قاله هذا الهُمام، وقد دلّ على كثرةِ فضلِه، وسِعة اطلاعِه وسبرِه، فجزاه الله تعالى خيرَ الجزاء، وضاعَف له أجورَه يومَ الوصل والقضاء، والحمد لله تعالى على وُجود أمثاله في هذه الأمّة، التي هي خيرُ أمّةٍ أخرجتْ للنّاس، ونرجو دوامَ ذلك، ونختم بالصّلاة والسّلام على مَن انتهى إليه مقصودُ كلّ سالك، وعلى آله وصحبه وُنجوم الهُدى وبُدور الكمال في المهالك.

قاله وكتبه خادم نِعال العلماء مصطفى بن أحمد الشطي الحنبلي الأثري الدِّمشقى عفى عنه

#### تقريظ: ٦٦

# العلّامة المحقّق، مَن بكلّ فنِّ مدقّق، مفتي قضاء الطفيلة سابقاً وأحد المدرِّسين في مدرسة دار الحديث بدِمشق الشّام مولانا الأستاذ الفاضل الشيخ محمود أفندي العطّار(١٠)

#### 

الحمد لله الذي قد أحاطَ بكلّ شيءٍ علماً، وشهدت العوالمُ بكمال قدرته فعمّهم رُحماً، فسبحانه مَن إلهُ تفرّدَ بالخلق والتقدير، وخصّ مَن شاء فلا مشاركَ له ولا نظير، والصّلاةُ والسّلامُ على أشرَف المخلوقات بلا رَيب، سيّدنا محمد على الله أعلا الله مقامَه وأطلعَه على علم الغيب، وخصّصَه بكمال المحبّة، وجعلَه بالمؤمنين رؤوفاً رحيها، وأنزلَ عليه: ﴿وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ [النساء: ١١٣]، وعلى أصحابه وآله والسّالكين على منواله، أمّا بعد:

<sup>(</sup>۱) محمود بن محمد رشيد العطّار، فقيه، أصولي. ولد في دمشق سنة ١٢٨٤ه، وحفظ القرآن الكريم على والده، ثمّ أخذ عن علماء أجلّاء، وتلقّى عن الشيخ عبد الحكيم الأفغاني الفقة والأصول والتوحيد والتفسير والحديث، واستمر عنده ثلاثين عاماً. ولازَم الشيخ بدر الدّين الحسني في دار الحديث الأشرفية مدّة تزيد على أربعين سنة: قرأ خلالها عليه في الحديث وأصوله والبلاغة والنحو والمنطق. عرّف المترجم بغزارة علمه، ودأبه الشديد، والصبر على المكاره في سبيل نشر العلوم. توقيّ في ٢٠ شوال ١٣٦٢ه، ودفن في مقبرة الباب الصغير. ("تاريخ علماء دمشق" ٢/ ٥٩٨-٥٩٨ ملتقطاً).

فإني قد اطّلعتُ على هذه الرّسالة الجليلة، وسرحتُ نظري في حدائقها برهةً قليلة، فألفَيتُها تشهد لمؤلِّفها بالتحقيق والتدقيق، وأنّه من عصابة أهل السنّة المتمسّكين بالحبل الوثيق، بيّن فيها أنّ علومَه على الغيبية، وإن كان مخلوقٌ لم يصل إليها، فهي من مَواهب الرّبوبية، وليس ببعيدٍ أن يُطلعَ اللهُ نبيّه على كلّ علم غيبيً يمكن أن يصل إليه مخلوقٌ، حيث أنّه على قي سائر الكهالات الإنسانية غيرُ مسبوق، يمكن أن يصل إليه مخلوقٌ، حيث أنّه على قي سائر الكهالات الإنسانية غيرُ مسبوق، دعاه إلى تأليفها ما زعمتُه الفرقةُ الوهابية من الحطّ من مقاماته على العَليّة، أكثر اللهُ من أمثاله الأئمة الأعلام، هُداة الحَلق إلى مذهب أهل السنّة والجهاعة العِظام.

كتبه خادمُ العلم وأهله، أحدُ تلامذة الشيخ محمد بدر الدّين محمود بن رشيد العطّار الدِّمشقي



#### تقريظ: ٦٧

## مولانا العلّامة التقي الصّالح مفتي (حروف مندرسة) بدِمشق الشّام السيّد محمد يحيى أفندي القلعي

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيمِ مِ

الحمد لله الذي جعل الحقَّ على لسان كلّ عالم عامِل، والصّلاةُ والسّلام على سيّدنا وسندنا ومولانا المنزَّل عليه: ﴿وَقُلْ جَآءَ الْحُقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ [الإسراء: ٨١]، وعلى آله وأصحابه الفخام ما انجلي ظلام، أمّا بعد:

فإنّه لا يخفى أنّ الله على على قد منحَ سيّدنا ومو لانا محمداً على على على على على على على على مكتوم، كيف لا! والحقُّ تعالى هو معلِّمه ومكلِّمه، ورحمَ الله الإمامَ البُوصيري حيث قال: لك ذاتُ العلوم من عالمَ الغيب ومنها لآدم الأسماءُ

هذا، والذي نعتقده وندين الله تعالى به أنّ سيّدنا رسول الله في هو الواسطة العُظمى في كلّ علم علّمه الله تعالى جميع المخلوقات، من أهل الأرضين والسّماوات، عرف ذلك مَن عَرف، ومَن هو في بحر العرفان اغترف، وجهلَ ذلك مَن جهل، فخسرَ واقترف، فجزى الله تعالى هذا الحبرَ مؤلّف هذا السفر خيرَ الجزاء، وحشرَنا معه تحت لواء سيّد الأنبياء وسند الأصفياء سيّدنا ومولانا محمد صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلّم وشرّف ومجدّ وبارك وكرّم وعظم، آمين!.

قال ذلك وكتبه الفقير الحقير تحريراً في ٢٦ صفر الخير ١٣٣٢هـ المعترف بالعجز والتقصير

محمد يحيى القلعي النقشبندي الدِّمشقي عفيَ عنه

اع جلائل البركات

#### تقريظ: ٦٨

# مولانا العلّامة الأديب والحاذِق اللَّبيب مدرِّس مدرسة سيّدي خليل في دِمشق الشّام، ومدرِّس قضاء قطنا رسماً، الأستاذ الفاضل الشيخ محمد أفندي الحكيم'' أطال الله بقاءَه آمن!

### بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

هداً لمن علّم بالقلم، علّم الإنسانَ ما لم يعلم، وصلاةً وسلامًا على سيّدنا ومولانا محمد النّبي الأكرم، الذي من علومِه علمُ اللَّوح والقلَم، وعلى آله وصحابته وشيعته المتّبعين آثارَه، والدّراجين على مدرجته، وعلى التابعين لهم، والسّالكين سبلَهم، أمّا بعد:

فقد أجلتُ طرفَ الطرف في رَوض هذه الرّسالة الأنيقة، واقتطفتُ من يانع جناها، واشتققتُ من أريج أزاهِرها العبيقة، والتقطتُ من باهِر فوائدِها وزاهرِ فرائدِها، ما حليت به جيّد عرفاني، وأحييت به ميّت جناني، كيف لا! وهي الحجّةُ الدّامغة، والآية الباهِرة البالغة، والبرهان القاطع، والدّليل القاضي على أهل الزيغ

<sup>(</sup>۱) محمد بن علي الشهير بالحكيم؛ بسبب اشتهار رجال أسرته في الطب والحكمة، معلم، أديب، مشارك. وُلد بدِمشق في الثلث الأخير من القرن الثالث عشر الهجري. لازم الشيخ طاهر الجزائري، والمحدِّث الشيخ بدر الدين الحسني. وانتسب إلى الطريقة الشاذلية. نبغ في اللغة والأدب والإنشاء والنحو والصرف والمنطق وكثير من العلوم العصرية. من آثاره: "نفحة الروض البليل في رحلة القدس والخليل". كان فاضلًا أديبًا، من حسنات الدهر، مربيًا، حكيمًا، صابرًا، شاكرًا. توفيّ بدمشق سنة ١٣٥٥ه. ("تاريخ علماء دمشق" ١/ ٣٤٥ ملتقطًا).

جلائل البركات \_\_\_\_\_\_ ١٥٤

ببيانه السّاطع، والسّيف المسلول لمن حادَّ اللهُ والرّسول، تشهد لمؤلّفها بطوع الباع، وسِعة الاطّلاع، ورسوخ القَدم في العلوم والمعارف النقليّة والعقليّة، مع غيرةٍ دِينيّة، وحميةٍ على الشّريعة المحمديّة، وفكرةٍ نقّادةٍ وألمعيةٍ وقادة، كثّر اللهُ أمثالَه في الإسلام من الجهابذة الأعلام؛ ليردعوا بدعَ الضلالة، ويفلوا بصارم عزمِهم وحزمِهم جيوش أولي الزّيغ والجهالة، ويطلعون شموساً للهُدى والرَّشاد، فتحيا بهم البلادُ والعِباد، ولا زال مولانا المؤلّف العلّامة أحمد رضا خانْ مؤيّداً ومسدّداً بعانية الرّحمن، قائماً على قدم الصّدق، يُبطِل الباطلَ ويُحقّ الحقّ بحرمة النّبي الأكرم على ما دارت الأفلاك، وسبّحت بحمد ربّها الأملاك، وفاح زهرٌ في كهامه، ولاحَ بدرٌ في تمامه.

خادم العلماء في دِمشق الشّام

محمدالحكيم

١٧/ صفر الخير/ ١٣٣٢ هـ

جلائل البركات \_\_\_\_\_

#### تقريظ: ٦٩

#### العلّامة العامل مدرِّس مدرسة سيّدنا حسّان ﴿ الْعَلَّا اللَّهُ اللّ

### في دِمشق الشَّام، سليل المجد والعلم والشرَّف، الشيخ محمد القاسمي

بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

نحمدك يا مَن أقمتَ الكائنات دليلاً على توحيدك، ونشكرك يا مَن أهلتَ لحمَلة شريعتِك جهابذة قامُوا بواجبِ تمجيدِك، ونصلي ونسلِّم على رسولك المبعوث، من أكرم جيل والمنعوت، في التوارة والإنجيل، وعلى آله وأصحابه الذين أحقّوا الحقّ وأبطلوا الأباطيل، وبعد:

فقد اطّلعتُ على ما حبرَه العالم العامل، والهُمام الجهبذ الفاضل، حضرة الشيخ أحمد رضا خانْ، من مؤلَّفه المسمّى بـ"الدولة المكيّة بالمادة الغيبية"، ورأيتُه كتاب؟ جامعاً في بابه للحكمة وفصل الخطاب، فيا له من مؤلِّف حال فكره في ميدان هذه الباحث، وممزّق ما جمعوه من المباحث، كيف لا! وجامعُه جامعٌ للكمالات والفضائل، من انحط دون شرفِه كلّ متطاول؛ فإنّه ابن الفضل وأبوه، والمذعن لفضله أعداؤه ومحبوه مقداره، في العلم جليل، ومثله في الأنام قليل، متع اللهُ المسلمين بحياته، وأفاض علينا وعليهم من بركاته، آمين!.

بقلم العاجز

محمد القاسمي الحلاق الدِّمشقي عفي عنه

#### تقريظ: ٧٠

#### مولانا العلّامة الكامل٬٬٬ صاحب التصانيف المفيدة

### 

الحمد لله رافع منار أهل الشّريعة والإيهان، وخافض شِعار أهل البِدع والعُدوان، والصّلاة والسّلامُ على سيّدنا محمد الذي جاء بالأحاديث والقرآن، وبعد: فقد تصفّحتُ هذا المؤلّف الجليل المسمّى بـ"الدولة المكية بالمادّة الغيبية" في الردّ على الفِرقة الوهابية، ومَن نحا نحوَهم من المخالفين للشّريعة الإسلامية، فوجدتُها مشتملةً على زبدة عقائد أهل الإيهان، وبريئةً مما رآه أهلُ البَغي والخُسران، وعلى الانتصار لما ذهبَ أهلُ السنّة والرجحان، شاهدةً لمؤلّفها العلّامة العامل، والمرشِد الفهّامة الفاضل الكامل، الشيخ أحمد رضا خانْ الهندي، مستوفيةً في الردّ حقّ الاستيفاء كها استوفيتُ ذلك في كتاب "العقد الوحيد شرح النّظم الفريد في علم حقّ الاستيفاء كها استوفيتُ ذلك في كتاب "العقد الوحيد شرح النّظم الفريد في علم

التوحيد" في الردّ على الوهابية في إنكارهم الواسطة، والزيارة، ومعجزات الأنبياء،

وكرامات الأولياء بعد الوفاة، ونحو ذلك، جمعنا الله به في الدنيا بزيارة سيّد المرسَلين،

<sup>(</sup>۱) سقط من الأصل اسم المقرّظ، وهو الشيخ محمد أمين السفرجلاني الدمشقي، ١٣٣٥ه/ ١٩٦٦م، أمين بن محمد خليل السفرجلاني: فاضل من فقهاء الحنفية بدمشق، له نظم ومشاركة في الأدب، من كتبه: "القطوف الدانية في العلوم الثانية"، و"عقود الأسانيد"، و"الكوكب الحثيث في مصطلح الحديث"، و"العقد الوحيد في علم التوحيد".

<sup>(&</sup>quot;الأعلام" ٢/ ٢٠).

جلائل البركات

وفي الآخرة تحت لوائه المبين، صلّى الله عليه وعلى آله الطاهرين، وأصحابه المقرَّبين إلى يوم الدين وسلَّم.

تحريراً في ١٤ صفر الخير ١٣٣٢ه كتبه الفقير / محمد أمين السفرجلاني الإمام والمدرّس بجامعة السنجقدار، بدِمشق الشّام



#### تقريظ: ٧١

العلّامة الفاضل، الحاوي لسنية الفضائل، الوارث للعلوم كابراً عن كابر، مدرِّس جامع سيّدنا محيي الدِّين ابن العربي السيّ بدِمشق الشّام، حضرة مولانا الأستاذ الشيخ الحاجّ الحافظ السيّد محمد عارف المحملجي (١٠ أدام الله نفعه، آمين!

### بِسْمِ اللّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله ذي الشّأن، عظيم البُرهان، شديد السُّلطان، والصّلاةُ والسّلام على سيّدنا محمدٍ الذي جاءنا بصريح القرآن، فأزاح به الشِّرك والبُهتان، وأظهر به التوحيد والإيهان، وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان، وبعد:

فإنّي إن كنتُ لستُ من أهل العرفان، ولا من فرسان هذا الميدان، ولكن بعض بطريق التطفّل على السّادات أهل هذا الشأن، تصفّحتُ بحسب الإمكان، بعض عبارات هذه الرّسالة، المنسوبة للعلّامة الشّهير، والحبر الخبير، والناقد البصير، الشيخ أحمد رضا خانْ، صاحب الفضل والإتقان، فوجدتُها كافيةً في هذا الباب، محتويةً على لباب الباب، رادعةً لأهل الزّيغ والبُهتان، آتيةً لما عليه أهلُ الحقّ من عقائد الإيمان، فجزى اللهُ تعالى عن سعيه أحسنَ الجزاء، وأدام له الارتقاء لِذُرى المجد والعُلياء،

<sup>(</sup>۱) عارف بن محيي الدين المحملجي، واشتهرت أسرتُه بهذا اللقب نسبةً إلى وظيفتها في تلبيس كسوة المحمل الشّامي إلى الحجّ؛ وهي وظيفةٌ من قِبل الدولة العثمانية. أديب، فاضل. قرأ على المحدّث الشيخ بدر الدين الحسني وتخرّج به، وبرع بين أقرانه في حفظ الأحاديث الشريفة. وهو أحد شعراء دمشق، ومن أفاضل رجال العلم والحديث، له مدائح نبوية كثيرة. كان شديد الورع، صادق القول. توفي شاباً سنة ١٣٣٥ه. ("تاريخ علماء دمشق" ١/٣٣٩).

حلائل البركات \_\_\_\_\_ جلائل البركات

فكلامه -أحسن الله تعالى إليه- يدلّ على كهال علمِه بالله المتفضّل عليه، زاده الله تعالى على كلّ تعالى من هباته، ونفعنا بعلومه، وله أعاد علينا من بركاته، بحمد الله تعالى على كلّ حال، يكون انتهاء المقال.

خوَيدم أهل العلم، العبد الفقير إليه الله عمد عارف بن محيي الدين بن أحمد الشّهير بالمحملجي -عفَى اللهُ تعالى عنه - الدِّمشقي







## فهرس الآيات القرآنيّة

| الصفحة | السورة | رقمها | الآية                                                                 |
|--------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 7 8 7  | البقرة | ۲.    | إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير                                 |
| 704    | البقرة | ٣1    | وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّها                                  |
| 1 • 1  | البقرة | 44    | أَعْلَمُ غَيْبَ السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ ما               |
|        |        |       | تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُون                                   |
| 7.7    | البقرة | ٣٢    | سُبْحانَكَ لَا عِلْمَ لَنا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنا                     |
| 7.7    | البقرة | ٣٢    | إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ                                  |
| 7.1    | البقرة | 1.1   | وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ                       |
| 171    | البقرة | 1.7   | مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَة                                                |
| 191    | البقرة | 178   | لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِين                                          |
| 707    | البقرة | 700   | مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ                  |
| 707    | البقرة | 700   | يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ     |
|        |        |       | بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءَ                            |
| 171    | البقرة | Y 0 A | إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا |
|        |        |       | أُحْيِي وَأُمِيتُ                                                     |
| 71.    | البقرة | 770   | فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ                                 |
| 70.    | البقرة | 779   | يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُّوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ    |
|        |        |       | أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ  |

| الآيات القرآنية | فهرس     |     | ٤٢٤                                                                       |
|-----------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| ***             | البقرة   | 717 | وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ                                    |
| ٩ ٤             | آل عمران | ٤٤  | ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ            |
|                 |          |     | لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا |
|                 |          |     | كُنْتَ لَدَيْمِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ                                      |
| 799             | آل عمران | 11. | كُنتُمْ خَيْرا أُمَّةٍ                                                    |
| 187             | آل عمران | 119 | قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ          |
| 1911191         | آل عمران | 170 | بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا     |
|                 |          |     | يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ اللَّائِكَةِ مُسَوِّمِين    |
| ٩ ٤             | آل عمران | 179 | وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ          |
|                 |          |     | يَجْتَبِي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ                                     |
| 191             | النساء   | ٤٠  | إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ                                |
| 94              | النساء   | ٤٨  | إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ         |
|                 |          |     | ذَلِكَ لَمِنْ يَّشَاء                                                     |
| ۲۸.             | النساء   | 0 { | أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ                      |
| 7 . 1           | النساء   | 78  | وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ                      |
|                 |          |     | فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا          |
|                 |          |     | اللهَ تَوَّابًا رَّحِيهًا                                                 |
| 180             | النساء   | VV  | قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلُ                                           |
| ۸۷۳، ۱۷۳        | النساء   | ۸.  | مَنْ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ                              |
|                 |          |     |                                                                           |

| ٤٢٥   |         |       | فهرس الآيات القرآنية                                                 |
|-------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ٩ ٤   | النساء  | ۱۱۳   | وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ الله             |
|       |         |       | عَلَيْكَ عَظِيًا                                                     |
| 94    | النساء  | ١٢٣   | مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً كُجْزَ بِه                                      |
| 1.7   | النساء  | 177   | وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُجِيطًا                                |
| 177   | النساء  | ١٦٤   | لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ                                           |
| 7 • 7 | المائدة | 1 • 9 | يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا  |
|       |         |       | لَا عِلْمَ لَنَا                                                     |
| 170   | الأنعام | 47    | مَا فَرَّ طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ                           |
| Y•V   | الأنعام | 09    | وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ                                       |
| 19.   | الأنعام | 09    | لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو                                           |
| 177   | الأنعام | 09    | وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا            |
|       |         |       | يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ                                   |
| ١     | الأنعام | ٧٥    | وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ    |
| 119   | الأنعام | ۸١    | فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ |
| 119   | الأنعام | ٨٢    | أَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيهَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ |
|       |         |       | لَمُهُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ                                  |
| 7 2 9 | الأنعام | 1.7   | خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ                                                 |
| 94    | الأنعام | 127   | ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ              |
| 191   | الأعراف | 71    | يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ                                       |

| الآيات القرآنية | فهرس    |       |                                                                     |
|-----------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ١٧٦             | الأعراف | 1 8 0 | وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً     |
|                 |         |       | وَّ تَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ                                      |
| ١٧٦             | الأعراف | 108   | وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ                        |
|                 |         |       | الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ                     |
| 111             | التوبة  | 77    | لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيهَانِكُم                 |
| 177             | التوبة  | 1 • 1 | لَا تَعْلَمْهُمْ                                                    |
| ٩٨              | يونس    | ١٨    | وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ الله قُلْ أَتُنَبُّونَ   |
|                 |         |       | اللهَ بِــَا لَا يَعْلَــُمُ فِي السَّــَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ |
|                 |         |       | سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ                           |
| 179             | يونس    | 44    | وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ                             |
| Y01             | يونس    | 49    | بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْهِهِ                      |
| 98              | هود     | ٤٩    | تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهَا إِلَيْكَ                 |
| 707             | هود     | 17.   | وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُل                  |
| <b>700</b>      | يوسف    | 17    | أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ                        |
| 777             | يوسف    | ٤٧    | تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَأَباً                                 |
| 777             | يوسف    | ٤٨    | يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ                           |
| 777             | يوسف    | ٤٩    | ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ       |
| 1.9             | يوسف    | 7.    | وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَّا عَلَّمْنَاهُ                         |
| 707             | يوسف    | ٧٦    | وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ                                   |

| £ 7 V |         |     | فهرس الآيات القرآنية                                                         |
|-------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 700   | يوسف    | ٩.  | مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِر                                                       |
| 9 8   | يوسف    | 1.7 | ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ               |
|       |         |     | لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ                     |
| ١٦٤   | يوسف    | 111 | مَا كَانَ حَدِيثًا يُّفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ              |
|       |         |     | يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ                                            |
| 7     | إبراهيم | 44  | الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ الله                                            |
| 127   | النحل   | ٤٤  | لِتْبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ                                 |
| ١٦٤   | النحل   | ۸٩  | وَنَزَّ لْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ                 |
| ٩٣    | النحل   | 114 | وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ                |
| 117   | الإسراء | V9  | عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا                           |
| ٤١٣   | الإسراء | 11  | وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا                              |
| 171   | الكهف   | 144 | وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا                                          |
| 1 • 9 | الكهف   | 70  | وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا                                        |
| 191   | طه      | 07  | لَا يَضِلُّ رَبِّي                                                           |
| 117   | الفرقان | 1.  | تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ                  |
|       |         |     | جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً         |
| 119   | الفرقان | 7 8 | أَصْحَابُ الْجُنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا      |
| 740   | الفرقان | 70  | وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً |
| 119   | النمل   | ٥٩  | آللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ                                              |

| الآيات القرآنية | فهرس    |      | £YA                                                                         |
|-----------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 94              | النمل   | ٦٥   | لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ       |
| 7771            | النمل   | ٧٥   | وَما مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ  |
| 177             | الروم   | ۱، ۲ | الم * غُلِبَتِ الرُّومُ                                                     |
| 19.             | لقهان   | ٣٤   | إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا |
|                 |         |      | فِي الْأَرْحامِ وَما تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَما             |
|                 |         |      | تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَحُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ           |
| 117             | الأحزاب | ٣٣   | إِنَّهَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ                 |
|                 |         |      | الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا                                        |
| 787             | الأحزاب | ٤٠   | وَلَكِنْ رَّسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ                |
|                 |         |      | بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهاً                                                    |
| 177             | الأحزاب | ٤٥   | يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً                         |
| ٣٦٨             | الأحزاب | , 20 | يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَّمُبَشِّراً           |
|                 |         | ٤٦   | وَّنَذِيراً * وَّداعِياً إِلَى الله بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُّنِيراً          |
| ٣٦٨             | سبأ     | 71   | وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَّنَذِيراً            |
| 198             | فاطر    | ۲    | مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا             |
| 408             | فاطر    | ۲۸   | إِنَّهَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ                          |
| 177             | یس      | 17   | وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ                            |
| 188             | یس      | 10   | مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا                                         |
| 1               | یس      | 10   | وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ                                      |

| ٤٢٩      |         |     | فهرس الآيات القرآنية                                                         |
|----------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 94       | الصافات | 97  | وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُون                                           |
| 94       | الزمر   | ٥٣  | لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ الله إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ           |
|          |         |     | جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ                                  |
| 170      | فصلت    | ٤٦  | وَما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ                                          |
| ۷۸۷، ۸۸۳ | الشوري  | 11  | لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ                        |
| ۵۳۳، ۲۳۳ | الشوري  | 10  | فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبعْ                  |
|          |         |     | أَهْواءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِهِا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتابٍ                 |
|          |         |     | وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ لَنا              |
|          |         |     | أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ       |
|          |         |     | اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَإِلَيْهِ المَصِيرُ                                 |
| 727      | الشوري  | 07  | وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِراطٍ مُّسْتَقِيمٍ                                |
| 744      | الدخان  | 0,5 | فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْراً مِّنْ عِنْدِنَا                |
| 7.1      | عمد     | 19  | وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْـمُؤْمِناتِ                  |
| 117      | الفتح   | ٣-1 | إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً * لِيَغْفِرَلَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ |
|          |         |     | مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ     |
|          |         |     | صِراطاً مُّسْتَقِيهاً * وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزِيزاً                  |
| 114      | الفتح   | 0   | لِيُدْخِلَ الْـمُؤْمِنِينَ وَالْـمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي                 |
|          |         |     | مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ            |
|          |         |     | سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِنْدَ الله فَوْزاً عَظِيماً                  |
|          |         |     |                                                                              |

| الآيات القرآنية | فهرس     |     | ٤٣٠                                                                         |
|-----------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Y & V           | الفتح    | ۹،۸ | إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَّمُبَشِّراً وَّنَذِيراً * لِتُؤْمِنُوا        |
|                 |          |     | بِالله وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقَرُّوهُ وَتُسَبِّحُوهُ              |
|                 |          |     | بُكْرَةً وَّأْصِيلاً                                                        |
| 97              | الفتح    | 77  | وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهاً                                       |
| 1 • 9           | الذاريات | 47  | وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ                                               |
| ١٦٦             | القمر    | ٥٣  | وَكُلُّ صَغِيرٍ وَّكِبِيرٍ مُّسْتَطَرُّ                                     |
| 754             | الحديد   | ٣   | هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ                  |
|                 |          |     | بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ                                                      |
| 198             | الحديد   | 71  | ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ |
| 1771            | الحديد   | 44  | لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ          |
|                 |          |     | مِّنْ فَضْلِ اللهِ                                                          |
| 77              | المجادلة | 177 | أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِمُ الْإِيمانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ       |
| ٣٨٢             | الطلاق   | 17  | قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً                                          |
| 117             | التحريم  | ٨   | يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ              |
|                 |          |     | نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِمْ                          |
| 7 & 1           | الملك    | 19  | إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ                                              |
| 191             | الملك    | 77  | وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصِارَ وَالْأَفْئِدَةَ                    |
| 411             | القلم    | ALL | نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ                                            |
| 777             | القلم    | ۲   | مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ                                   |

| ٤٣١ |          |       | فهرس الآيات القرآنية                                                |
|-----|----------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 410 | القلم    | ٤     | وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ                                    |
| 121 | القلم    | 40    | وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قادِرِينَ                                    |
| 94  | الجن     | ۲۲،   | عالمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً * إِلَّا مَنِ   |
|     |          | 27    | ارْتَضِي مِنْ رَّسُولٍ                                              |
| ٨٤  | الإنسان  | 10    | وَيُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكُوابٍ              |
| 704 | النبأ    | ٣٨    | لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَقالَ صَواباً |
| 9 8 | التكوير  | 7 8   | وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ                                |
| 93  | التكوير  | 79    | وَمَا تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَّشاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ         |
| ٩٣  | الانفطار | 18,10 | وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ * يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ   |
| 117 | الضحى    | ٤ (   | وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى                           |
| 117 | الضحى    | 10    | وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى                              |
| 140 | البينة   | Wil   | أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّة                                     |





## فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة  | الحديث                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199     | أصدقأ                                                                                                           |
| 197     | أعطيت خمساً لم يعطهن ّأحد قبلي                                                                                  |
| 747     | إِلَّا الله                                                                                                     |
| 197     | ألن يكفيكم أن يمدّكم ربّكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين                                                       |
| 177     | إلى الأبد                                                                                                       |
| Y 1 V   | إنَّ أبا بكر ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال |
| 700     | أن تعبد الله كأنَّك تراه فإن لم تكن تراه فإنَّه يراك                                                            |
| 197     | أنَّ عمر الدنيا سبعة آلاف سنة وأنا في آخرها ألفاً                                                               |
| 179     | إنَّ الله تعالى أنزل هذا الكتاب تبياناً لكلِّ شيء ولقد علمنا بعضاً                                              |
| 14.     | إنَّ الله قد رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة                                 |
| 777     | إنّ ملكاً مؤكلاً بالسحاب دخل عليّ آنفاً فسلّم عليّ                                                              |
| ۰۵۲،۲۵۰ | أنا دار الحكمة وعلي بابها                                                                                       |
| 7.1     | أنا صاحب شفاعتهم ولا فخر                                                                                        |
| 07      | أنا عند ظنّ عبدِي بِيأنا عند ظنّ عبدِي بِي                                                                      |
| 701     | أنا مدينة العلم وعلي بابها، من أراد العلم فليأت الباب                                                           |
| 47.5    | أنا من نور الله وكلّ شيء من نوري                                                                                |
| 714     | إنَّك حامل بغلام، فإذا ولدته فأتيني به                                                                          |

| ٤٣٣  | فهرس الأحاديث والآثار                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 197  | إنّي لأرجو أن لا تعجز أمّتي عند ربّها أن يؤخرهم نصف يوم         |
| 701  | أوتيت جوامع الكلم                                               |
| 774  | تجلی لي کلّ شيء                                                 |
| 704  | جليانا من الله جلاه لي كها جلاه للنبيين من قبلي                 |
| 191  | خمس لا يعلمهنّ إلاّ الله                                        |
| 717  | دخل على أمّ إبراهيم المارية القبطية وهي حامل منه بإبراهيم       |
| 710  | ذات بطن ابنة خارجة، قد ألقي في روعي أنَّها جارية                |
| 479  | روحُ القدس ما نافَح عن رسول الله                                |
| 777  | زادكم الله إيهاناً                                              |
| ۳۸۳  | سلوني قبل أن تفقدوني، لا أسأله عن شيء دون العرش إلاّ أخبرت عنه. |
| 701  | ضرب بيده بين كتفي فوجدت برد أنامله بين ثدي فعلمت                |
| 408  | علماءُ أمّتي كأنبياء بني إسرائيل                                |
| 107  | فأخبرنا بها كان وبها هو كائن فأعلمنا أحفظنا                     |
| 1.7  | فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه                   |
| 104  | فرأيته وضع كفه بين كتفي فو جدت برد أنامله بين ثديي              |
| 198  | فضلت على الأنبياء بست                                           |
| 108  | فعلمت ما بين المشرق والمغرب                                     |
| 108  | فعلمت ما في السهاوات والأرض                                     |
| 77 8 | فينفخفينفخ                                                      |

| ٤٣٤ فهرس الأحاديث والآث                                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| قام فينا رسول الله على مقاماً، ما ترك شيئاً يكون في مقامه            |
| قام فينا النبي الله مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتّى دخل أهل الجنّة  |
| قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل                                        |
| الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منها قذفته في النار. |
| كلّا! لتبقينَّ ولتهاجرنَّ إلى أرض الشّام وتموت وتدفَن بالرَّبوَة     |
| كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وحنا جبهته                 |
| لأعطينّ هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه، يحبّ الله ورسوله   |
| لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبلا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب         |
| لا تعجز هذه الأمّة من نصف يوم                                        |
| و لا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتّى أحبه فإذا أحببته            |
| لا يعلم أحد ما يكون في غدلا                                          |
| لا يعلم ما في غد إلاّ الله                                           |
| لا يعلمهنّ إلّا الله                                                 |
| لقد تركنا رسول الله ﷺ وما يحرك طائر جناحيه في السّماء                |
| كلَّهم يطلبون رضائي وأنا أطلب رضاك                                   |
| لو شئت أن أوقر سبعين بعيراً من أمّ القرآن لفعلت                      |
| لو شئت أن أوقر سبعين بعيراً من تفسير القرآن لفعلت                    |
| لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير الفاتحة                          |
| لو طویت لی وسادة لقلت فی الباء من بسم الله سبعین جملاً               |

| ٤٣٥     | فهرس الأحاديث والآثار                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 8 7   | لولاك لما خلقت الدنيا                                                                                     |
| ١٧٣     | اللَّهمّ علَّمه الكتاب                                                                                    |
| ٣٢٨     | اللَّهمّ اهدِ قومِي؛ فإنّهم لا يعلمون                                                                     |
| ٤٠٢     | ما تقرّب إليّ المتقرّبون بمثل أداء ما افترضتُ عليهم                                                       |
| 104-100 | ما من شيء لم أكن أريته إلاّ رأيته في مقامي هذا                                                            |
| 777     | متى تمطر بلدنا؟                                                                                           |
| 717     | المحيا محياكم والمهات مماتكم                                                                              |
| ٣٣٢     | المرء مع من أحبّ                                                                                          |
| ١٧٤     | من أراد علم الأوّلين والآخرين فليثور القرآن                                                               |
| ١٧٠     | من أراد العلم فليثور القرآن فإنّ فيه علم الأوّلين والآخرين                                                |
| 780     | نزلَ جبريلُ فسلّم عليَّ فقال: السّلامُ عليكُ يا أوّل                                                      |
| 7 2 2   | نعمة الله محمد الله محمد الله الله عمد الله الله عمد الله الله عمد الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ۲.,     | وأعطيت الشفاعة                                                                                            |
| ۲۳٦     | ولا يعلم متى تقوم الساعة                                                                                  |
| 711     | والذي بعثه بالحقّ ما أخطأوا الحدود التي حدها رسول الله ﷺ                                                  |
| 119,711 | ً<br>والله ما كذبتُ وما كُذِبتُ! وإنّها اللّيلةُ التي وُعدتُ                                              |
| 717     | هذا مصرع فلان                                                                                             |
| 455     | يا أبا بكر! والذي بعثني بالحقّ بشيراً لم يعلم حقيقتي غير ربي                                              |
| 718     | يا بنية! والله ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدى منك                                                       |



## فهرس الأعلام المترجمة

| الصفحة | اسم                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۳    | إبراهيم بن أبي المجد بن قريش بن محمد: الدسوقي                      |
| ٣٧     | إبراهيم ابن عبد القادر: الطرابلسي: المدني                          |
| 440    | إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد: الرياحي: التونسي: أبو إسحاق         |
| ١٧٠    | إبراهيم بن محمد بن أحمد: الباجوري: المصري: الشافعي                 |
| 109    | إبراهيم بن منصور بن المسلم: أبو إسحاق: المصري: العراقي             |
| ٤١     | أبو بكر بن سالم البار العَلَوي الحَضرَمي المكّي الشَّافعي          |
| 114    | أبو بكر بن عيّاش ابن سالم: الأسدي: الكوفي                          |
| ۱۷۳    | أبو بكر بن المجاهد: أحمد بن موسى بن العباس: البغدادي: المقري       |
| 1 / 1  | أبو تراب عسكر بن الحسين: النخشبي                                   |
| 177    | ابن الأثير: علي بن محمد بن محمد: عز الدين: الجزري: الموصلي         |
| ٤٨     | أحمد أشرف ابن المحبوب الربّاني علي حسين: الأشرفي: الكَجَوْجْوِي    |
| ۲۰٦    | أحمد بن أحمد الجزائري                                              |
| 17     | أحمد بن إسماعيل بن زين العابدين: المدني: شهاب الدين: البرزنجي      |
| 111    | أحمد البدوي: أبو العباس: الشريف                                    |
| 44     | أحمد زيني دحلان                                                    |
| 3      | أحمد بن ضياء الدّين: البنغالي: المكي                               |
| 178    | أحمد بن عبد الرّحيم العمري: شاهْ ولي الله الدّهلوي: الهندي: الحنفي |

| م المترجمة | ٤٣٨ فهرس الأعلا                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 14.        | أحمد بن عبد الله بن أحمد: أبو نعَيم: الأصبهاني: الحافظ                 |
| ٤٠         | أحمد بن عبد الله بن محمد صالح ابن محمد مِرداد                          |
| ٤٤         | أحمد بن عبد الله: ناضرين: المكّي: الشّافعي                             |
| ٧٧         | أحمد بن علي: الهندي: الرامْفوري                                        |
| ١٧٣        | أحمد بن محمد بن إبراهيم: الأربلي: أبو العباس: الشافعي: ابن خلِّكان     |
| 111        | أحمد بن محمد بن أبي بكر: القَسطلاني: شهاب الدّين: أبو العبّاس          |
| ٤٣         | أحمد بن محمد بن أحمد بن عبده: الحضراوي: الشَّافعي                      |
| ۲۲٦        | أحمد بن محمد أسعد الكيلاني                                             |
| 107        | أحمد بن الحسن بن علي بن عبد الله: البّيهقي: أبو بكر: الخُسرو: الشّافعي |
| ٣٩         | أحمد بن عبد الله بن محمد مِرداد: أبو الخير: الحنفي                     |
| ٤٤         | أحمد بن عبد العظيم ابن الشيخ قطب الدّين: ضياء الدّين: القادري المدني   |
| 717        | أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد: الحافظ: أبو بكر: الخطيب: البغدادي         |
| 100        | أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى: التميمي: الموصلي: أبو يعلى              |
| 188        | أحمد بن علي بن محمد بن على بن حجر أبو الفضل: العسقلاني                 |
| ٣٨٥        | أحمد بن علي بن يحيى: الرّفاعي: الحسيني: أبو العبّاس                    |
| 7.7        | أحمد بن عمر بن إبراهيم عمر الأنصاري: أبو العبّاس: القرُطبي: المالكي    |
| 171        | أحمد الكبير: أحمد البدوي: أبو العباس                                   |
| 7.9        | أحمد بن مبارك السجلماسي: اللمطي: الفاسي: المالكي                       |
| 770        | أحمد بن محمد بن جمعة بن السكن: النسَفي                                 |

| هرس الأعلام المترجمة                                                | هرس الأعلام المترجه   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| همد بن محمد بن حجر الهيتمي: شهاب الدّين: المكي: الشافعي             | حمد بن محمد بن حج     |
| همد بن محمد بن عمر المصري القاضي شهاب الدّين: الخَفاجي: الحنفي.     | حمد بن محمد بن عمر    |
| همد بن منيع بن عبد الرحمن الأصم: أبو جعفر البغَوي البغدادي الحافظ ٥ | همد بن منيع بن عبد    |
| همد بن موسى بن العباس: أبو بكر: البغدادي: ابن مجاهد: المقري         | حمد بن موسى بن الع    |
| همد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد شهاب الدّين: السمين: الحلَبي      | حمد بن يوسف بن عب     |
| سحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مطر: الحنظلي: ابن راهْوَيْه            | سحاق بن أبي الحسن     |
| سعد بن العلّامة أحمد بن أسعد: الدهّان: الحنفي، المكّي               | سعد بن العلّامة أحمد  |
| سماعيل حقّي بن الشيخ مصطفى: الأستانبولي                             | سهاعيل حقّي بن الش    |
| سماعيل بن السيّد خليل: أمين مكتبة الحرم المكّي                      | سماعيل بن السيّد خا   |
| سماعيل بن عبد الغني ابن ولي الله بن عبد الرحيم: الدهلوي             | سهاعيل بن عبد الغني   |
| سماعيل بن عمر: القرشي: ابن كثير: الدِّمشقي: عماد الدّين: أبو الفداء | سهاعيل بن عمر: القر   |
| لح: مولى أبي أيوب الأنصاري: أبو عبد الرحمن                          | فلح: مولى أبي أيوب    |
| أقرع بن شُفَي: العكي                                                | لأقرع بن شُفَي: العدَ |
| ، الرّسول بن آل بركات بن حمزة الحسيني: البلغرامي:المارَهْرَوِي      | ل الرّسول بن آل برك   |
| ياس بن يوسف ابن مؤيد: أبو أحمد: نظام الدّين: الكنجوي: النظامي       | لياس بن يوسف ابن      |
| ، الفضل: لُبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية                          | م الفضل: لُبابة بنت   |
| ام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: ضياء الدّين: الجوَيني    | مام الحرمين: عبد المل |
| بحد علي ابن الحكيم العلّامة جمال الدّين: صدر الشّريعة               | مجد علي ابن الحكيم ا  |
| ين بن محمد خليل: السَّفَر جَلاني٧                                   | مين بن محمد خليل:     |

| فهرس الأعلام المترجمةفهرس الأعلام المترجمة                          | ٤٤١ |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| ابن أبي جمرة: عبد الله بن سعد: أبو محمد: الأزدي: الأندلسي           | ١٧٠ |
| الجمل: سليمان بن عمر بن منصور: العجيلي: الأزهري: الشافعي            | ۱٦٨ |
| جهم بن صفوان السمرقندي: أبو محرز                                    | ۱۳۱ |
| الجُهني: الضحّاك بن زمل                                             | 197 |
| ابن الحاجّ: محمد بن محمد بن محمد: أبو عبد الله: العبدري: الفاسي     | 171 |
| ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران: الرازي: التميمي | 111 |
| حجّة الإسلام: محمد حامد رضا ابن الشيخ الإمام أحمد رضا               | ٤٥  |
| ابن حجر المكّي: أحمد بن عمد بن حجر الهيتمي: شهاب الدين: الشافعي     | 11. |
| حسن جَلبي بن محمد شاهْ بن علاء الدّين علي: الفناري: الرومي: الحنفي  | ١٠٦ |
| حسن رضا خانْ                                                        | ٤٦  |
| حسن العجَيمي: أبو البقاء: الحنفي: المكّي                            | ٤٠  |
| حسن بن عبد الرّحمن: العجَيمي: المكّي: الحنفي                        | ٤٠  |
| حسن بن علي بن أحمد بن عبد الله: الأزهري: المدابغي                   | 777 |
| أبو لحسن الشاذلي: علي بن الشريف عبد الله بن عبد الجبار: نور الدين   | 750 |
| حسن بن مصطفى بن عبد الله بن إبراهيم بن أبي بكر أولياء               | و   |
| الحسن بن محمد بن الحسين: الخراساني: نظام الدين: النيسابوري          | 707 |
| حسين جَمل اللَّيل بن صالح بن سالم: الشَّافعي: المكِّي               | 79  |
| حسين جمال بن عبد الرّحيم                                            | ٤٣  |
| حسين بن صدقة بن زَيني دَحلان                                        | ٣0  |

| المترجمة | ٤٤٢ فهرس الأعلام                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| **       | أبو الحسين بن ظهور حَسَن بن آل الرّسول:المارَهْرَوي: النوري         |
| 47       | حسين ابن عبد القادر: الطرابلسي: المدني                              |
| 7771     | الحسين بن مسعود بن محمد: الفراء: أبو محمد: البغَوي                  |
| 90       | حمدان الونيسي: المالكي                                              |
| 450      | الخروبي الطرابلُسي: محمد بن علي: الجزائري: المالكي                  |
| 104      | ابن خزَيمة: محمد بن إسحاق بن خزَيمة بن المغيرة: أبو بكر: النيسابوري |
| 717      | الخطيب: أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد: الحافظ: أبو بكر: البغدادي      |
| 1 • 1    | الخفاجي: أحمد بن محمد بن عمر المصري القاضي شهاب الدّين: الحنفي.     |
| ۱۷۳      | ابن خلِّكان: أحمد بن محمد بن إبراهيم: الأربلي: أبو العباس: الشافعي  |
| ١٨١      | خلف بن إبراهيم بن خلفخلف بن إبراهيم بن خلف                          |
| ۱۷۸      | خليل أحمد بن مجيد علي بن أحمد علي: الأنبيتهي: السهارنفوري           |
| ١٨٢      | الداغستاني: عثمان بن عبد السّلام                                    |
| ۲۲.      | الدشطوطي: عبد القادر بن محمد الدشطوطي: زين الدين                    |
| ١٤١      | الدهلوي: إسماعيل بن عبد الغني ابن ولي الله بن عبد الرحيم            |
| 184      | الدهلوي: عبد الحقّ بن سيف الدّين بن سعد الله                        |
| 77       | الدهلوي: عبد العزيز بن الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم: الحنفي    |
| ١٧٤      | الديلمي: شهردار بن شيرويه بن شهردار بن بشرويه: أبو نصر              |
| 7 2 1    | "<br>أبو الذكاء: محمّد سلامة الله: الحنفي: الرامفوري                |
| ١٧٠      | بن سبع: سليمان بن داود تاج الإسلام: أبو الربيع السبتي: السواري      |

| ٤٤٣   | فهرس الأعلام المترجمة                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٢    | رحمة الله بن خليل الله بن نجيب الله: العثماني: الكيرانوي           |
| 1 2 7 | رشيد أحمد بن هداية أحمد بن پير بخش: الرامْفوري: الگنگوهي           |
| 77    | رضا علي خانْ بن محمد كاظم علي بن محمد سعادتْ يارْ خانْ             |
| 719   | ابن راهْوَيْه: إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مطر: الحنظلي          |
| ۱۰۸   | زِرّ بن حبیش بن حباشة بن أوس بن بلال                               |
| 777   | ابن الزكي: محمد بن أحمد بن علي: شمس الدين: الحلبي                  |
| ۱۰۸   | ابن زيد: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: العدوي                         |
| 107   | أبو زيد: عمرو بن أخطب: الأنصاري                                    |
| ٤١    | سالم بن عَيدروس: البار العَلَوي: الحَضرَمي                         |
| ۱۷۳   | ابن سراقة: محمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري: أبو بكر: الشاطبي      |
| 740   | سعد بن مالك بن شيبان بن عبيد بن ثعلبة: أبو سعيد الخدري             |
| 710   | ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع: البصري: أبو عبد الله                 |
| 777   | سعد الدّين التفتازاني: مسعود بن عمر بن عبد الله: الخراساني: الحنفي |
| ۱۳۱   | أبو السعود: محمد بن محيي الدين محمد بن مصطفى: العمادي: الحنفي      |
| ١٧٦   | سعيد بن جبير بن هشام: الأسدي: الوالبي                              |
| 107   | سعيد بن منصور بن شعبة: أبو عثمان: المروزي                          |
| 717   | السفاح :عبد الله بن محمد بن علي: أبو العباس                        |
| 770   | ابن السكن: أحمد بن محمد بن جمعة بن السكن: النسَفي                  |
| 179   | سليمان بن أحمد بن أيوب: الحافظ: أبو القاسم: الطَّبَراني            |

| ٤٤٥ | فهرس الأعلام المترجمة                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 771 | أبو صالح: نصر بن عبد الرزّاق بن محيي الدّين عبد القادر: الكيلاني      |
| 79. | صالح بافَضل بن محمد بن عمر ابن صاحب الوقف الشهير بمكّة                |
| ٣٣  | صالح بن صدّيق بن عبد الرّحمن كمال: الحنفي: المدرّس بالمسجد الحرام.    |
| ٤٦  | صدر الأفاضل: الشيخ السيّد محمد نعِيم الدّين: المرادآبادي              |
| ٤٧  | صدر الشّريعة: أمجد على ابن الحكيم العلّامة جمال الدّين                |
| 197 | الضحّاك بن زمل: الجُهني                                               |
| 179 | ابن الضريس: محمد بن أيوب بن يحيى: البجلي: أبو عبد الله: الرازي        |
| ٤٤  | ضياء الدّين: أحمد بن عبد العظيم ابن الشيخ قطب الدّين: القادري المدني  |
| ١   | ضياء الدين: عمر بن حسين بن الحسن الرازي: الشافعي: أبو القاسم          |
| 197 | ضياء الدين: الضياء: محمد بن عبد الواحد بن أحمد: المقدسي: أبو عبد الله |
| 179 | الطَبَراني: سليمان بن أحمد بن أيوب: الحافظ: أبو القاسم                |
| ١٠١ | الطِيبي: شرف الدين الحسن بن محمد بن عبد الله: الدِّمشقي               |
| ٣٨  | عابد بن حسين: المالكي: فقيه                                           |
| ٤١٩ | عارف بن محيي الدين: المَحمَلجي                                        |
| 117 | ابن عامر: عبد الله بن عامر بن يزيد: أبو عمران: اليحصي: الشامي         |
| 114 | عاصم بن أبي النجود بهدلة: الكوفي: الأسدي: أبو بكر                     |
| 419 | عبّاس بن محمد أمين رضوان                                              |
| ٨٢  | عبد الحميد بن محمد: العطار                                            |
| 107 | عبد بن حميد بن نصر الكسي: أبو محمد:                                   |

| م المترجمة | ٣٤٤ فهرس الأعلاء                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 01         | عبد الأحد ابن الشيخ أستاذ المحدّثين السيّد وَصِي أحمد: بِيلِيْ بِيتِيْ   |
| 184        | عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله: الدهلوي                               |
| 47         | عبد الحي الكتّاني: محمد عبد الحي بن عبد الكبير ابن محمد: الحسني الإدريسي |
| ٧٢         | عبد الحي بن فخر الدّين بن عبد العلي: الحسني الندوي                       |
| 409        | عبد الرحمن دويدار: المصري: الحنفي                                        |
| ١٦٠        | عبد الرحمن بن كمال الدّين أبي بكر: جلال الدّين: السيوطي: الشافعي         |
| ٣١         | عبد الرّحمن ابن المرحوم العلّامة أحمد الدهّان بن أسعد: الحنفي المكّي     |
| ٤٠         | عبد الرّحمن بن حسن بن محمد بن علي: أبو الأسرار: العجَيمي: المكّي         |
| ١٠٨        | عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: العدوي                                        |
| 47         | عبد الرحمن سراج: مفتي مكّة المكرمة البهية                                |
| 111        | عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران: الرازي: ابن أبي حاتم: التميمي      |
| 771        | عبد الرزاق بن عبد القادر: الكيلاني: تاج الملَّة والدين: أبو بكر          |
| 0 •        | عبد الرّشيد: العظيم آبادي                                                |
| ١٦٠        | عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي: المُناوي: الحدّادي: زين الدّين        |
| ٤٢         | عبد الستّار بن عبد الوهّاب بن خُدا يارْ بن أحمد يارْ: المباركْشَاهْوِي   |
| 747        | عبد السلام: الأسمر: الفيتوري                                             |
| 77         | عبد العزيز بن الشاهْ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم: الدِّهلوي: الحنفي      |
| 79         | عبد العلي: الحنفي: الرّامفوري                                            |
| 127        | عبد العلى محمد بن نظام الدّين محمد: اللكنّوي: أبو العيّاش: بحر العلوم    |

| £ £ V | فهرس الأعلام المترجمة                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ٤٨    | عبد العليم ابن الشاهْ محمد عبد الحكيم: مبلِّغ الإسلام: الصدّيقي      |
| 7 & A | عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن إبراهيم: النابلُسي   |
| 441   | عبد القادر بن أبي الفرَج بن عبد القادر: الجيلاني                     |
| ۲۲.   | عبد القادر بن محمد الدشطوطي: زين الدين                               |
| 49    | عبد الله بن أحمد أبي الخير بن عبد الله بن محمد: ابن مِرداد           |
| 179   | عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: أبو عبد الرحمن: الشيبابي: البغدادي |
| 777   | عبد الله بن أحمد بن محمود: حافظ الدين: أبو البركات: النسفي: الحنفي.  |
| ۲.۳   | عبد الله بن أسعد بن فلاح: اليافعي: عفيف الدين: أبو السعادات          |
| ١٧٠   | عبد الله بن سعد بن أبي جمرة: أبو محمد: الأزدي: الأندلسي: المالكي     |
| 719   | عبد الله بن سلام بن الحارث: الإسرائيلي: الأنصاري                     |
| ٣٥    | عبد الله بن صدقة بن زَيني دَحلان                                     |
| ۱۱۳   | عبد الله بن عامر بن يزيد: أبوعمران: اليحصي: الشامي                   |
| ٧٦    | عبد الله بن عبد الرّحمن سراج                                         |
| 444   | عبد الله بن علي بن محمد بن حميد: مفتي الحنابلة بمكّة                 |
| 14.   | عبد الله بن عمر بن الخطّاب القرشي العدوي                             |
| 777   | عبد الله بن عمر بن محمد بن علي: ناصر الدين: القاضي: البيضاوي         |
| ٣١٥   | عبد الله بن عودة بن عبد الله صوفان ابن عيسى القدّومي: النابلسي       |
| 40    | عبد الله فريد بن عبد القادر: الكُردي                                 |
| 117   | عبد الله بن كثير: الدارى: المكّى                                     |

| المترجمة | 4٤٤ فهرس الأعلام                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 111      | عبد الله بن محمد بن جعفر بن حِبّان: أبو الشيخ                      |
| 111      | عبد الله بن محمد بن أبي شَيبة: أبو بكر: العبسي: ابن أبي شيبة       |
| 717      | عبد الله بن محمد بن علي: أبو العباس: السفّاح                       |
| 444      | عبد القادر بن محمد بن عبد القادر ابن الطالب ابن سودة               |
| ٣٣       | عبد الكبير بن محمد بن عبد الكبير: الحسني: الإدريسي: الكتّاني       |
| ١٧٣      | عبد الكريم بن أبي بكر محمد بن المنصور: السمعاني: أبو سعد المروزي   |
| ٥        | عبد الكريم بن التارزي: المالكي: التونسي                            |
| ١        | عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: ضياء الدين: إمام الحرمين: الجوَيني  |
| 1 V 1    | عبد الوهاب بن أحمد بن علي: الشُّعراني: التلمساني                   |
| ٣٨٠      | عبد الوهّاب بن عبد القادر بن عبد الغني بن جعيدان العبيدي،          |
|          | أبو الحسين النائب                                                  |
| ١٧٦      | أبو عبيد: القاسم بن سلام: الأزدي: البغدادي: الأديب: الفقيه: اللغوي |
| ١٨٢      | عثمان بن عبد السلام: الداغستاني                                    |
| 109      | العراقي: إبراهيم بن منصور بن المسلم: أبو إسحاق: المصري             |
| ١٠٦      | ابن عربي: الشيخ الأكبر: محمد بن علي بن محمد بن العربي: محيي الدين  |
| ٥١       | حكيم عزيز غُوث                                                     |
| 717      | ابن عساكر: علي بن أبي محمد الحسن هبة الله: أبو القاسم              |
| 111      | عسكر بن الحسين: أبو تراب: النخشبي                                  |
| 184      | العسقلاني: أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن حجر: أبو الفضل.   |

| ٤٤٩ | فهرس الأعلام المترجمة                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 107 | عطاء بن أبي رباح: أبو محمد: المكي                              |
| 70. | العَلائي: محمد بن علي بن محمد: العلاء: الحَصكفي                |
| ۳۱۳ | علوي بن أحمد: بافقيه الحسيني                                   |
| ٤١  | عَلوي بن حَسن الكاف الحَضرَ مي الشَّافعي                       |
| ۱۷۱ | علي الخواصّ البرلسي                                            |
| ۸١  | علي بن أحمد: المحضار                                           |
| ١٤٧ | علي بن سلطان محمد: القاري: الهَروي: نور الدّين: الفقيه: الحنفي |
| 717 | علي بن صدّيق بن عبد الرحمن كمال: الحنفي المكّي                 |
| 450 | علي بن عبد الله بن عبد الجبار: نور الدين: أبو لحسن الشاذلي     |
| 717 | علي بن أبي محمد الحسن هبة الله: أبو القاسم: ابن عساكر          |
| ١٧٢ | علي بن محمد بن محمد: عزّ الدين: الجزري: الموصلي: ابن الأثير    |
| 777 | علي بن الهيتيعلي بن الهيتي                                     |
| 179 | علي بن يوسف بن جرير بن الفصل: اللَّخمي: نور الدّين: الشطنوفي   |
| 711 | عمر بن أبي بكر بن عبد الله باجنيد: سراج الدين: أبو حفص: اليمني |
| ١   | عمر بن حسين بن الحسن الرازي: الشافعي: ضياء الدين: أبو القاسم   |
| ٣٨  | عمر بن حمدان: المحرسي: التونسي: المكّي: المدني                 |
| 777 | عمر بن عبد الوهاب بن إبراهيم: العرضي: الحلبي: الواعظ: الفقيه   |
| ٥   | عمر بن مصطفى عيطه: الحنفي                                      |
| ١٧١ | عمر المحضار بن الشيخ عبد الرحمن السقّاف                        |

| ٤٥١ | فهرس الأعلام المترجمة                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۳ | ابن كثير: عبد الله بن كثير: الداري: المكّي                           |
| 717 | لُبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية                                    |
| 199 | لبيد بن ربيعة بن مالك: أبو عقيل: العامري                             |
| 198 | ابن مالك: محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك: الطائي: النحوي       |
| ٤٨  | مبلِّغ الإسلام: عبد العليم ابن الشاه محمد عبد الحكيم: الصدّيقي       |
| ۱۰۸ | مجاهد بن جبر المكي: أبو الحجّاج: المخزومي: مولى السائب بن أبي السائب |
| ٤٨  | المحدِّث الأعظم: محمد الكَجَوجْوِي ابن الحكيم الشريف نذر أشرف        |
| ۱۳۱ | أبو محرز: جهم بن صفوان السمرقندي                                     |
| ٣٨  | مأمون البِرّي الأرزنجاني المدني                                      |
| 104 | مُعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرجي ثم الجشمي       |
| ٤٠١ | محمد بن أحمد رمضان: الشامي: المدني: الشاذلي                          |
| 111 | محمد بن إبراهيم بن المنذر: أبو بكر: النيسابوري: ابن المنذر           |
| 1.0 | محمد بن أبي بكر بن أيوب: شمس الدين: أبو عبد الله: ابن قيم الجوزيّة   |
| 777 | محمد بن أحمد بن علي: شمس الدين: ابن الزكي: الحلّبي                   |
| و   | محمد بن إدريس: أبو عبد الله: القادري: الحسيني                        |
| 104 | محمد بن إسحاق بن خزَيمة بن المغيرة: أبو بكر: النيسابوري: ابن خزَيمة  |
| 770 | محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده: أبو عبد الله: ابن منده        |
| ٧١  | محمد إقبال بن نور محمد: الدكتور                                      |
| ٨٢  | محمد أمين بن محمد بن على سوَ يد                                      |

| ۲۰۰ | فهرس الأعلام المترجمةفهرس الأعلام المترجمة                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ٣١٧ | محمد عبد الباري بن محمد أمين رضوان                                       |
| ٤٩  | محمد عبد الباقي ابن محمد عبد السّلام: بُرهان الحقّ: الجَبَلْفوري         |
| 44  | محمد عبد الحي بن عبد الكبير ابن محمد: الحسني الإدريسي: عبد الحي الكتّاني |
| ٣٧  | محمد بن عبد الرّحن بن محجوب: المرزوقي: أبو حسين: الحنفي المكّي           |
| 779 | محمد بن عبد الرسول بن قلندر: الحسيني: البَرزنجي: المدني: الشافعي         |
| 198 | محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك: الطائي: ابن مالك: النحوي           |
| 177 | محمد بن عبد الله بن محمد السلمي: شرف الدين ابن أبي الفضل المرسي          |
| ٣٣٧ | محمد عبد الوهاب بن محمد يوسف: الأرزنجاني                                 |
| 40  | محمد بن عثمان دَحلانمعمد بن عثمان دَحلان                                 |
| 490 | محمد عطاء الله بن إبراهيم بن ياسين: الكسم                                |
| 49  | محمد علي بن حسين بن إبراهيم: المالكي: المكّي                             |
| ٤١٤ | محمد بن علي: الحكيم                                                      |
| 450 | محمد بن علي: الخروبي: الطرابلسي: الجزائري: المالكي                       |
| 111 | محمد علي بن ظاهر: الوتري: الحسني: المدني: نور الدين: أبو الحسن           |
| 70. | محمد بن علي بن محمد: العلاء: الحَصكفي                                    |
| 1.7 | محمد بن علي بن محمد بن العربي: محيي الدين: ابن عربي: الشيخ الأكبر        |
| ۲۰۸ | محمد بن علي بن منصور: الشنواني: الشافعي                                  |
| 113 | محمد بن قاسم بن صالح: القاسمي: الحلّاق                                   |
| ٤٨  | محمد الكَجَوجُوي ابن الحكيم الشريف نذر أشرف: المحدِّث الأعظم             |

| أ المترجمة | ٤٥٤ فهرس الأعلام                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| ٧٣         | محمد كريم الله: المهاجر: المدني: البنجابي                        |
| 408        | محمد يعقوب بن رجب                                                |
| ١٧٣        | محمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري: أبو بكر: الشاطبي: ابن سراقة    |
| 1 • 8      | محمد بن محمد بن عبد الرحمن: أبو الحسن: البكري: الصديقي           |
| 719        | محمد بن محمد بن علي بن يوسف: الجزري: شمس الدين: أبو الخير        |
| ١١٨        | محمد بن محمد بن محمد: حجّة الإسلام: أبو حامد الغزالي: الشافعي    |
| 171        | محمد بن محمد بن محمد: أبو عبد الله: العبدري: الفاسي: ابن الحاج   |
| ٣٨٣        | محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله: البغدادي: ابن النجار: المؤرخ |
| ۱۳۱        | محمد بن محيي الدين محمد بن مصطفى: أبو السعود: العمادي: الحنفي    |
| ۸١         | محمد مختار بن عطارد: الجاوي                                      |
| ٣٧         | محمد المرزوقي: أبو حسين                                          |
| ٤٥         | محمد مصطفى رضا خانٌ: مفتي الهند                                  |
| ٤٦         | محمد نعِيم الدين: صدر الأفاضل: المرادآبادي                       |
| ١١٨        | محمد بن موسى أبو بكر: الواسطي                                    |
| ٣٧٥        | محمد يحيى بن أحمد بن ياسين المكتبي الحنفي الدمشقي: زمّيتا        |
| 4.1        | محمد بن يوسف الخيّاط: الشافعي: المكّي                            |
| ٤٠٧        | محمد بن يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب: بدر الدين الحسني       |
| 401        | محمد ياسين بن سعيد                                               |
| 7.7        | محمود بن شهاب الدّين أحمد: أبو محمد: بدر الدّين: العيني: الحنفي  |

|           | فهرس الأعلام المترجمة                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 418       | محمود بن صبغة الله المدارسي                                         |
| ٥         | محمود بن علي بن عبد الرحمن شوِيل: المدني                            |
| ٤١١       | محمود بن محمد رشيد أفندي العطّار: الفقيه: الأصولي                   |
| j         | مختار بن أحمد مؤيَّد العَظمي                                        |
| 777       | المدابغي: حسن بن علي بن أحمد بن عبد الله: الأزهري                   |
| 777       | مسعود بن عمر بن عبد الله: الخراساني: سعد الدّين: التفتازاني: الحنفي |
| ٤٠٩       | مصطفى بن أحمد بن حسن بن عمر بن معروف: الشطي: صوفي                   |
| ٣٤        | مصطفى بن خليل: المكّي: الأفندي                                      |
| ٣٤.       | مصطفى بن التارزي بن عزوز التونسي المالكي الخلوتي                    |
| ٤٠٩       | مفتي الحنابلة: مصطفى بن أحمد بن حسن بن عمر بن معروف: صوفي           |
| ٤٥        | مفتي الهند: الشيخ العلاّمة محمد مصطفى رضا خانْ                      |
| 777       | مكارم بن إدريس: النهر خالصي                                         |
| ١٦٠       | المُناوي: عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي: الحدّادي: زين الدّين   |
| 770       | ابن منده: محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده: أبو عبد الله       |
| 111       | ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر: أبو بكر: النيسابوري          |
| 100       | ابن منيع: أحمد بن منيع بن عبد الرحمن الأصم: أبو جعفر البغدادي       |
| <b>VV</b> | موسى بن علي: الشَّاميموسى بن علي: الشَّامي                          |
| 40.       | موسى علي الشامي: الأزهري: الأحمدي: الدرديري: المدني                 |
| 7 & 1     | النابلُسي: عبد الغني بن إسهاعيل بن عبد الغني بن إسهاعيل بن إبراهيم  |

# فهرس الكتب المترجمة

| الصفحة | الكتاب                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٠    | الإتقان في علوم القرآن: للشيخ جلال الدّين: عبد الرحمن: السيوطي          |
| 100    | إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: لشهاب الدين أحمد القَسطلاني              |
| 171    | إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: لشيخ الإسلام المولى         |
|        | أبي السعود بن محمد: العمادي                                             |
| ١٤٧    | الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: لعلي بن سلطان محمد: القاري        |
| 777    | أسنى المفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر: للإمام عبد الله بن أسعد اليافعي |
| 779    | الإشاعة في إشراط الساعة: للسيّد محمد بن عبد الرسول: البَرزنجي           |
| 101    | أشعة اللَّمعات في شرح المشكاة: لعبد الحقّ ابن سيف الدّين الدهلوي        |
| 97     | أصول الرَّشاد لقمع مباني الفساد: العلّامة الشيخ نقي علي بن رضا علي      |
| 137    | إعلام الأزكياء: للشيخ الصالح الفقيه محمّد سلامة الله: الرامفوري         |
| ۱۷۳    | إعجاز القرآن: لابن سراقة أبي بكر محمد بن محمد: الشاطبي                  |
| 109    | أفضل القرى شرح أمّ القرى: للشيخ أحمد بن حجر الهيتمي المكّي              |
| 111    | الإملاء على مشكل الإحياء: للإمام أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي         |
| 174    | الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم ابن محمد: المروزي                          |
| 177    | أنوار التنزيل وأسرار التأويل: للقاضي عبد الله بن عمر: البيضاوي          |
| 1.46   | البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزَين الدّين: ابن نُجَيم المصري           |
| 1 2 7  | البراهين القاطعة: لرشيد أحمد بن هداية أحمد بن پير بخش: الگنگوهي         |

| ٤٥٩   | فهرس الكتب المترجمة                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 198   | جمع الجوامع: لجلال الدين: عبد الرحمن ابن أبي بكر: السيوطي                 |
| ۲ • ۸ | جمع النهاية = حاشية على مختصر البخاري:                                    |
| 477   | بيان الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح: للشيخ تقي الدين ابن تيمية         |
| 409   | الجواهر والدرر: للشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشَّعراني: الشافعي              |
| ۲ • ۸ | حاشية على البردة الشريفة: لإبراهيم بن محمد بن أحمد: الباجوري              |
| 187   | حاشية على شرح رسالة التصوّر والتصديق للقطب: للشيخ عبد العلي               |
|       | محمد بن نظام الدّين محمد اللكنوي: أبو العيّاش                             |
| ۲ • ۸ | حاشية على مختصر البخاري: لمحمد بن علي: الشنواني                           |
| 747   | حاشية الفتح المبين: لحسن بن علي: المدابغي                                 |
| ٧٨    | حجة الله على العالمين في معجزات سيّد المرسلين ﷺ: ليوسف بن                 |
|       | إسهاعيل النّبهاني                                                         |
| 771   | حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: لجلال الدين: السيوطي                  |
| 719   | الحِصن الحصين من كلام سيّد المرسلين: للشيخ شمس الدين: الجزري              |
| 14.   | حلية الأولياء وبهجة الأصفياء: للحافظ أبي نعَيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني |
| 7 • 8 | خلاصة المفاخر في أخبار الشيخ عبد القادر: للإمام عبد الله بن أسعد اليافعي  |
| 719   | الخصائص النبوية: للشيخ جلال الدين: السيوطي                                |
| 70.   | الدرّ المختار شرح تنوير الأبصار: لعلاء الدّين محمد بن علي: الحَصكفي       |
| 1716  | الدر المصون في علم الكتاب المكنون: لأحمد بن يوسف: السمين                  |
| 7 2 7 | درر الغواص في فتاوي سيّدي على الخواص: لعبد الوهاب: الشعراني               |

| تب المترجمة | ٠٦٠ عــــــــــــــــفهرس الك                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 197         | دلائل النبوة: لأبي بكر أحمد بن الحسين: البيهقي                              |
| 717         | دلائل النبوة: لأبي نعَيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني                         |
| 7 • 9       | الذهب الإبريز من كلام سيّدي عبد العزيز: لأحمد بن مبارك                      |
|             | السجلهاسي: اللمطي: الفاسي                                                   |
| ١٧٣         | ذيل تاريخ بغداد: للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد: السمعاني                |
| 77.719      | زبدة الآثار: لعبد الحق المحدث الدهلوي                                       |
| ٥٤          | ردّ المحتار على الدّر المختار: للسيّد: ابن عابدين: الشامي                   |
| 7.7         | الروض النضير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ﷺ =                  |
|             | فيض القدير شرح الجامع الصغير:                                               |
| 777         | روض الرياحين في حكايات الصالحين: لعبد الله بن أسعد: اليافعي                 |
| ١١٨         | زاد المسافر في الفروع = الفتاوي التاتارخانية: لعالم بن علاء الحنفي          |
| 184         | زبدة الآثار في أخبار قطب الأخيار: للشيخ عبد الحق: الدهلوي                   |
| ١٤٧         | الزبدة في شرح قصيدة البردة: لنور الدين علي: القاري                          |
| 179         | زوائد كتاب الزهد: لعبد الله بن حنبل                                         |
| 194         | زيادة الجامع الصغير: للشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر: السيوطي                   |
| 19          | "<br>سرور القلوب في ذكر المحبوب: للعلّامة الشيخ المفتي نقي علي: البَرَيْلوي |
| 179         | سنن سعيد بن منصور: لسعيد بن منصور: الخراساني                                |
| 1146        | الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للإمام عياض بن موسى القاضي                       |
| ١٧٠         | شفاء الصدور: لابن السبع: أبي الربيع: سليمان السبتي                          |

| ٤٦١   | فهرس الكتب المترجمةفهرس الكتب المترجمة                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ١٧٠   | شرح البردة = حاشية على البردة الشريفة:                                |
| 177   | شرح الشفا: لعلي بن سلطان محمد: القاري: الهَروي                        |
| ۲.۳   | شرح الصدور بشرح حال الموتي والقبور: لجلال الدين: السيوطي              |
| 1 / 1 | شرح العَشهاوي: سيدي أحمد الكبير                                       |
| 777   | شرح المقاصد: للعلّامة سعد الدّين: مسعود بن عمر: التفتازاني            |
| 109   | شرح المهذب: لأبي إسحاق إبراهيم بن منصور: العراقي                      |
| ١٥٨   | شرح المواهب اللدُّنية: للمولى محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي     |
| ١٠٦   | شرح المواقف: للسيّد الشريف علي بن محمد: الجُرُجاني                    |
| 440   | شواهد الحقّ في الاستغاثة بسيّد الخَلق: ليوسف بن إسماعيل النّبهاني     |
| ۸۳    | الصُّوارم الهنديّة: لمناظِر الإسلام العلّامة حَشمَتْ علي خان اللَكنوي |
| ٥٣    | العطايا النبوية في الفتاوي الرضوية: للإمام أحمد رضا خانْ القادري      |
| 108   | طبقات الصحابة والتابعين: لأبي عبد الله محمد بن سعد: الزهري            |
| 77.   | طبقات القرّاء: للشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي       |
| 119   | العناية شرح الهداية: للشيخ أكمل الدّين محمد بن محمود: البابرتي        |
| 197   | عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للعلّامة بدر الدين: العيني              |
| 11.   | عيون المسائل المهمة: لمحيي الدين يحيى بن شرف: النووي                  |
| 707   | غرائب القرآن ورغائب الفرقان: للعلّامة نظام الدين: النيسابوري          |
| 1116  | الفتاوي التاتارخانية = زاد المسافر في الفروع: لعالم بن علاء الحنفي    |
| 11.   | الفتاوي الحديثية: لأحمد بن محمد بن حجر الهيثمي شهاب الدين المكّي      |

| ب المترجمة | ۲۲٤فهرس الكتب                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 91         | الفتاوي السّراجية: للعلّامة علي بن عثمان: الأوشي: سراج الدّين      |
| 11.        | الفتاوي النووية = عيون المسائل المهمة:                             |
| ۲۳۳        | فتح العزيز في تفسير القرآن: للشيخ عبد العزيز: الدِّهلوي            |
| ١٦٨        | الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالَين للدقائق الخفية: لشيخ       |
|            | سليمان بن عمر: الجمل                                               |
| 701        | الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية: للشيخ محيي الدين |
|            | محمد بن علي: ابن عربي                                              |
| ۲۳۸        | الفتوحات الوهبية في شرح الأربعين النووية: لبرهان الدين إبراهيم بن  |
|            | مرعي الشبرخيتي المالكي                                             |
| 179        | فضائل القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس         |
| 7 • 7      | فيض القدير شرح الجامع الصغير: للشيخ شمس الدين: المناوي             |
| 178        | فيوض الحرمين: لأحمد بن عبد الرّحيم العمري: شاهْ ولي الله الدّهلوي. |
| 177        | كامل التواريخ: للشيخ عزّ الدين: علي بن محمد: ابن الأثير الجزري     |
| ١٦٣        | كتاب الأسماء والصفات: لإمام أحمد بن الحسين: البيهقي                |
| 777        | كتاب الأشراف: لمحمد بن أحمد بن علي: ابن الزكي                      |
| 197        | كتاب البعث والنشور: لأحمد بن الحسن بن علي بن عبد الله: البيهقي     |
| 197        | كتاب الفتن والملاحم: لنعيم بن حماد: المروزي                        |
| 777        | كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله:             |
|            | حاجي خليفة                                                         |

| ٤٦٣   | فهرس الكتب المترجمة                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳.   | الكشف عن مجاوزة هذه الأمّة الألف: لعبد الرحمن: السيوطي                 |
| 409   | الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر: للسيّد جعفر         |
|       | بن إسماعيل بن زين العابدين: البرزنجي                                   |
| ١٣٦   | الكواكب الدرية في مدح خير البرية: للشيخ شرف الدين محمد بن              |
|       | سعيد: البوصيري                                                         |
| 179   | لباب التأويل في معاني التنزيل: للشيخ علي بن محمد: الخازن               |
| 3 7 7 | لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله 🍇 على              |
|       | الإطلاق: للشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني                             |
| 700   | لمعات التنقيح شرح مشكاة المصابيح: للشيخ عبد الحق: الدهلوي              |
| 184   | مدارج النبوة: للشيخ عبد الحق بن سيف الدين: الدهلوي                     |
| 747   | مدارك التنزيل وحقائق التأويل: للإمام حافظ الدّين: النَّسَفي            |
| 171   | مدخَل الشّرع الشريف على المذاهب الأربعة: للإمام أبو عبد الله محمد      |
|       | بن محمد بن العبدري: الفاسي: المالكي                                    |
| 771   | مرآة الجنان وعبرة اليقظان: للإمام أبي محمد عبد الله بن أسعد: اليافعي   |
| 1 V • | مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: للشيخ علي بن سلطان: القاري          |
| 108   | المسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل                                    |
| 719   | مسند ابن راهويه: للإمام الحافظ إسحاق                                   |
| 145   | مسند الفردوس: لأبي نصر: الديلمي                                        |
| 179   | مصنف ابن أبي شبية: للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شبية: العسبي |

|            | 502<br>205            | 500<br>2002         | 500<br>200           |                   |
|------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 141        | ب بن أحمد الشَّعراني  | للشيخ عبد الوهاه    | هر في عقائد الأكابر: | اليواقيت والجواه  |
| 119        | : المَرغيناني: الحنفي | ن علي بن أبي بكر    | لإسلام برهان الدّير  | الهداية: لشيخ ال  |
|            | <b>\</b>              |                     | أسعد بن علي: الياه   |                   |
| 777        | ت العالية: للإمام     | شايخ أولى المقاما   | لغالية في فضل الم    | نشر المحاسن آ     |
| 101        | الدين: الخفاجي        |                     |                      |                   |
|            |                       |                     | لحسنيل               |                   |
| ٧٢         | بن فخر الدين بن       |                     |                      |                   |
|            |                       |                     | حمديّة: لعبد الوهّاه |                   |
| 177        | هدين ومقلّديهم في     |                     |                      |                   |
| 771        | ببي                   | مس الدّين: الذه     | في نقد الرجال: لش    | ميزان الاعتدال    |
| ١٠٤        | عة:                   | ، الأخبار الموضوع   | الأسرار المرفوعة في  | الموضوعات = ا     |
| ١٠٦        | لإيجي: القاضي         | الرحمن بن أحمد: ا   | ية عضد الدين عبد     | المواقف: للعلّام  |
| 109        | ن محمد القَسطلاني     | أبي العبّاس أحمد بـ | بالمنح المحمدية: لأ  | المواهب اللدُنّية |
| ۲۰٤        |                       | بن حجر: الهيثمي     | رح الهمزية: لأحمد    | المنح المكية في ش |
| 114        | بن عبد الله: الغَزّي  | سمس الدّين محمد     | م تنوير الأبصار: لث  | مِنَح الغفّار شرح |
| 179        | طَبَراني              | سليهان بن أحمد: ال  | للإمام أبي القاسم "  | المعجم الكبير: ا  |
| 7371       | لى مسعود: البغَوي     | بي محمد حسين بر     | إمام محيي السنّة: أ  | معالم التنزيل: لا |
| 7 & A      | ي: النابلُسي          | : للشيخ عبد الغني   | مرح الفرائد السنية   | المطالب الوفية ث  |
| ب المترجمة | فهرس الكتد            |                     |                      | ٤٦٤               |







فهرس مصادر التحقيق \_\_\_\_\_\_ ه ٢٦

## مصادر التحقيق

## المصادر المخطوطة

- ١. أمّ القُرى، للبُوصيري (ت٦٩٥هـ).
- ٢. الدر المكنون والجوهر المصون، الشيخ الأكبر ابن العربي (ت٦٣٨هـ).



### مصادر التحقيق

#### فهرس المصادر المطبوعة

- الإبريز من كلام سيّدي الغوث عبد العزيز الدباغ، أحمد بن المبارك المغربي (ت٥١١هـ)، تحقيق: محمد عدنان الشهاع، السورية ١٤٠٤ه، ط١.
  - الإتقان في علوم القرآن، السيوطي (ت ١١٩هـ)، كراتشي: قديمي كتب خانه.
- إثبات النبوّة، حضرة الإمام الربّاني مجدد الألف الثاني الشيخ أحمد الفاروقي السرهندي (ت١٠٣٤هـ)، إستنبول: مكتبة الحقيقة ١٤٣٢هـ.
- ـ الإجازات المتينة لعلماء بكّة والمدينة، الإمام أحمد رضا (ت١٣٤٠هـ)، لاهور: مؤسسة رضا ١٤٢٤هـ، ط٣.
- الأحاديث المختارة، محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت٦٤٣ه)، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكّة المكرمة: مكتبة النهضة الحديثة ١٤١٠ه، ط١.
  - \_إحياء علوم الدين، الغزالي (ت٥٠٥هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ٢٠٤ه، ط١٠.
- \_أردو دائرة معارف الإسلامية، جامعة بنجاب، لاهور: جامعة بنجاب بريس ١٩٦٨، ط١.
- ـ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني (ت٩٢٣هـ)، بيروت: دار الفكر ١٤٢١هـ.
- \_ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، المولى أبي السعود بن محمد العمادي (ت٩٨٦هـ)، تحقيق: الشيخ محمد صبيحي حسن حلاق، بيروت: دار الفكر ١٤٢١هـ، ط١.

- الأسهاء والصفات، البيهقي (ت٤٥٨هـ)، تحقيق: الشيخ عهاد الدين أحمد حيدر، بيروت: دار الكتب العربي ١٤١٥ه، ط٢.

- \_ أُسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير الجزري (ت ٢٣٠هـ)، تحقيق الشيخ على محمد معوّض، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٤هـ، ط٢.
- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، علي القاري (ت١٠١٤هـ)، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية ٢٠٤١ه، ط١.
- \_ الإشاعة لأشراط الساعة، محمد بن عبد الرسول البرزنجي (ت١٠١٣ه)، تحقيق: موفق فوزي الجبر، دمشق: دار الهجرة ١٤١٦ه، ط٢.
- أشرف الأماني بترجمة الشيخ سيّدي محمد الكتّاني، محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير الكتاني (ت١٣٨٤هـ)، تحقيق: نور الهدى عبد الرحمن الكتاني، بيروت: دار ابن حزم ١٤٢٦هـ، ط١.
  - \_أشعّة اللمعات، عبد الحق المحدّث الدهلوي (ت٢٥٠١هـ)، لكنؤ: مطبع نامي نَوَلْكِشور.
  - \_ أصول الرَّ شاد لقمع مَباني الفساد، نقي علي خانْ (ت١٢٩٧ه)، تحقيق: محمد أسلم رضا الشِّيواني الميمني، كراتشي: دار أهل السنّة ١٤٣٠ه، ط٢.
    - \_ الأعلام، الزِركَلي (ت١٣٩٦هـ)، بيروت: دار العلم للملايين ١٩٩٥، ط١١.
  - إعلام الأذكياء بإثبات علوم الغيب لخاتم الأنبياء، سلامة الله الرامفوري (ت١٣٣٨هـ)، رامفور: مطبع أحمدي ١٣٢٠هـ.
  - \_ أعلام المكيين، عبد الله بن عبد الرحمن (ت١٤٢٨هـ)، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ١٤٢١هـ، ط١.

- \_افتائ حرمين كاتازه عطيه، محمد عبد الرحمن القادري الرضوي، بريلي: مطبع أهل السنة.
- \_ أفضل القرى لقرّاء أمّ القرى، ابن حجر الهيتمي (ت٩٧٤هـ)، تحقيق: أحمد جاسم المحمد، بيروت: دار المنهاج ١٤٢٦هـ، ط٢.
- الإمام أحمد رضا المحدِّث البَرَيْلُوِي وعلماء مكّة المكّرمة. محمد بهاء الدّين شاه، كراتشي: الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا ١٤٢٧ه، ط١.
- الأنساب، السمعاني (ت٦٢٥ه)، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليهاني، حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية ١٣٨٢ه، ط١.
  - \_أنوار التنزيل وأسرار التأويل = تفسير البيضاوي.
- ـ أئمّة المسجد النبوي في العهد السعودي. عبد الله بن أحمد، الطائف: دار الطرفين 1877 هـ، ط٢.
  - \_إيضاح المكنون، إسماعيل البغدادي (ت٩٦٩هـ)، بيروت: دار الفكر ١٤١٩هـ.
- البراهين القاطعة، رشيد أحمد كنكوهي (ت١٣٢٣ه)، طبع باسم تلميذه خليل أحمد الأنبيتوي (١٣٤٦هـ) كراتشي: دار الإشاعة ١٩٨٧م، ط١.
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجّيم (ت ٩٧٠هـ)، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٨ه، ط١.
- بهجة الأسرار ومعدن الأنوار، نور الدين الشطنوفي (ت٧١٣هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٣هـ، ط١.
- \_ تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي (ت٣٦٦ه)، تحقيق صدقي جميل العطّار، بيروت: دار الفكر ١٤٢٤ه، ط١.

ـ تاریخ دِمشق، ابن عساکر (ت۷۱۰هـ)، تحقیق: علی شیری، بیروت: دار الفکر ۱٤۱۹ه، ط۱.

- ـ تاريخ الدولة المكّية، عبد الحقّ الأنصاري، أوكاره: فقيه أعظم ببلي كيشنز 187٧هـ، ط١.
- ـ تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري، يونس الشيخ إبراهيم السامرائي، بغداد: مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ١٤٠٢هـ.
- ـ تاريخ علماء دِمشق، محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة، بيروت: دار الفكر ٢٠٤٦ه، ط١.
- ـ تذكرة خلفاء (المجازين) أعلى حضرة، الدكتور مجيد الله القادري والشيخ محمد صادق القصوري، كراتشي: الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا ١٤١٣هـ.
- تذكرة علماء أهل السنّة، محمود أحمد القادري، فيصل آباد: سنّي دار الإشاعة العلوية الرَّضوية ١٩٩٢م، ط٢.
- تذكرة علماء أهل السنّة بمنطقة شكوال، الحافظ عبد الحليم النقشبندي على الله منطقة شكوال باكستان: جامعة أنوار الإسلام الغوثية الرضوية.
- ـ تذكرة علماء الهند، رحمن علي صاحب النّاروي (ت١٣٢٥هـ)، لكنؤ: مطبع نامي منشي نَولْكشُور ١٣٣٢، ط٢.
- ـ تذكرة الموضوعات، محمد طاهر الفَتّني (ت٩٨٦هـ)، مصر: المطبعة المنيريّة الماريّة المناريّة الماريّة ال
- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك الطائي (ت٦٧٢هـ)، مكّة المكرّمة: المطبعة الميرية ١٣١٩هـ، ط١.

- تفسير ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم الرازي (ت٣٢٧هـ)، تحقيق: أسعد من الطيّب، الرياض: مكتبة نزار مصطفى الباز ١٤١٧ه، ط١.

- \_ تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي (ت ٩٨٥هـ)، تحقيق: الدكتور. محمد أحمد الأطرش، بيروت: دار الرشيد ١٤٢١هـ، ط١.
- ـ تفسير الجلالين، المحلّي (ت٨٦٤هـ)، والسيوطي (ت٩١١هـ)، أعظم جره: مجلس البركات بالجامعة الأشر فية، مباركفور الهند ١٤٢٧هـ.
  - ـ تفسير روح البيان، إسهاعيل حقّي (١١٢٧هـ)، بيروت: دار الفكر.
  - ـ تفسير فتح العزيز، الشاه عبد العزيز الدهلوي (ت١٢٣٩هـ)، لاهور: مطبع محمدي.
- \_ التفسير الكبير، فخر الدّين الرازي (ت٢٠٦ه)، بيروت: دار إحياء التراث العربي 1٤١٧ه، ط٢.
  - ـ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (ت٤٧٧هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ٢١١هـ.
- \_ التفسير من سنن سعيد بن منصور، سعيد بن منصور المروزي (ت ٢٢٩ه)، تحقيق: د سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد، الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع ١٤١٧ه، ط١.
- تقديس الوكيل عن توهين الرشيد والخليل، غلام دستگير القصوري (ت١٣١٥هـ)، لاهور: نوري كتب خانه.
  - ـ تقوية الإيمان، إسماعيل الدهلوي (ت٢٤٦ه)، كراتشي: مير محمد كتب خانه.
- ـ تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)، بيروت: دار الفكر ١٤١٥هـ، ط١.
- \_ التوقيف على مهات التعاريف، المُناوي (ت١٠٣٠هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الحميد

فهرس مصادر التحقيق \_\_\_\_\_\_\_فهرس مصادر التحقيق \_\_\_\_\_

- صالح حمدان، القاهرة: عالم الكتب ١٤١٠ه، ط١.
- التيسير شرح الجامع الصغير، المُناوي (ت ١٠٣٠هـ)، تحقيق الدكتور مصطفى محمد الذهبي، مصر: دار الحديث ١٤٢١هـ، ط١.
- الجامع الكبير، السيوطي (ت٩١١ه)، تحقيق: عباس أحمد صقر، وأحمد عبد الجواد، بروت: دار الفكر ١٤١٤ه.
- ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطَبَري (ت ٣١٠هـ)، تحقيق صدقي جميل العطّار، بيروت: دار الفكر ١٤١٥هـ.
- الجامع الصّحيح، محمد بن عيسى الترمذي (ت٢٧٩هـ)، الرياض: دار السّلام ١٤٢٠هـ، ط١.
- \_ جامع كرامات الأولياء، القاضي يوسف بن إسهاعيل النبهاني (ت١٣٥٠هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ، ط٢.
- \_ جواهر البحار في فضائل النبي المختار، يوسف بن إسهاعيل النبهاني (ت ١٣٥٠هـ)، بيروت.
- جهانِ مفتي أعظم، المرتبون: العلّامة محمد أحمد مصباحي الأعظمي، والعلّامة عبد المبين النعماني المصباحي، لاهور: ١٤٢٨هـ.
- ـ حاشية الباجوري على البردة، إبراهيم الباجوري (ت١٢٧٦هـ)، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ١٣٧٠هـ، ط٤.
- \_ حاشية الشنواني على جمع النهاية في بداية الخير والغاية، الشنواني (ت١٢٣٣هـ)، مصر: مطبعة الزاهرة الزاهية ١٢٨٦، ط٢.

\_ حاشية الفتح المبين، حسن بن علي المدابغي (ت ١١٧٠هـ)، مصر: دار إحياء التراث الكتب العربية.

- ـ حاشية المواقف، حسن بن محمد الجلبي الفناري (ت٨٨٦هـ)، بيروت:دار الكتب العلمية ١٤١٩هـ، ط١.
  - \_الحاوي للفتاوي، السيوطي (ت٩١١ه)، بيروت: دار الفكر ١٤١٤هـ.
- \_ حُسام الحرمَين على منحر الكفر والمين، الإمام أحمد رضا (ت ١٣٤٠هـ)، تحقيق محمد أسلم رضا الشِّيواني الميمني، لاهور: مؤسسة رضا ١٤٢٧ه، ط١.
- حُسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، السيوطي (ت٩١١ه)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.
  - \_حفظ الإيمان، التهانوي (ت١٣٦٢هـ)، كراتشي: قديمي كتب خانه.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصفهاني (ت٤٣٠ه)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ملتان: إدارة تاليفات الأشر فية ١٤٢٣هـ.
- \_حواشي على القطبية، بحر العلوم اللكنوي (ت١٢٢٥هـ)، الهند: مطبع علوي ١٢٧٠هـ.
  - \_حياة أعلى حضرة، ظفر الدّين البهاري (ت١٣٨٢هـ)، عمبائي: رضا أكادمي ٢٠٠٣.
- ـ حياة صدر الشريعة، المفتي عبد المنان الأعظمي (ت١٣٣٤هـ)، لاهور: رضا أكادمي ١٤٢٢هـ.
- ـ خصائص الكبرى، السيوطي (ت٩١١هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٤هـ، ط٢.
  - ـ خلاصة الأثر، المحبى (ت١١١١ه)، بيروت: دار صادر.
  - ـ الدرّ المختار، الحَصكَفي (ت٨٨٠١هـ)، مصر: مطبعة الكبرى ١٢٧٢هـ.

\_ الدر المصنون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف السمين الحلبي (ت٧٥٦هـ)، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دِمشق: دار القلم.

- ـ الدر المنثور في التفسير المأثور، للسيوطي (ت ٩١١هـ)، بيروت: دارالفكر، ١٤١٤هـ.
- ـ درر الغواص على فتاوى سيّدي علي الخواص، عبد الوهّاب الشَّعراني (ت٩٧٣هـ)، مصر: المكتبة الأزهريّة للتراث ١٩٩٨م.
- \_ دلائل النبوّة، البَيهقي (ت٥٨٥ه)، تحقيق: الدكتور عبد المعطي قَلعْجي، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٣ه، ط٢.
- \_ دلائل النبوّة، ابن نعيم الأصبهاني (ت ٢٣٠ه)، محمد روّاس قلعه جي، عبد البرّ عباس، ببروت: دار النفائس ٢٠٠١ه، ط٢.
- \_ الدليل المشير، أبو بكر الحبشي العلوي (ت١٣٧٤هـ)، مكّة المكرّمة: المكتبة الملكية 181٨هـ، ط١.
- \_ ديوان لبيد بن ربيعة، لبيد بن ربيعة، (ت ١٤هـ) تحقيق: حمدو أحمد طهاس، بيروت: دار المعرفة ١٤٢٥هـ، ط ١
- ـ ردّ المحتار على الدرّ المختار، ابن عابدين (ت٢٥٢ه)، تحقيق د. حسام الدّين فرفور، دِمشق: دار الثقافة والتراث ١٤٢١هـ، ط١، ومصر: مطبعة الكبرى ١٢٧٢هـ.
- ـ الرسالة القشيرية، القشيري (ت٥٦٥هـ)، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية 1٤٢٠هـ، ط١.
- \_زبدة الآثار، عبد الحق الدهلوي (ت٢٥٠١هـ)، ممبائي: بكسنلگ كمبني ٢٠٣٠هـ. ودهلي.
- \_ الزبدة العمدة في شرح البردة، ملّا على القاري (ت١٠١٤هـ)، تحقيق: مفتى محمد

رحيم سكندري، خيرفور: جميعت علماء سكندريّه ٢٠٦ه.

- \_الزهد، الإمام أحمد (ت٢٤١هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٠هـ، ط١.
- ـ سُرور القلوب بذكر المحبوب، نقي علي خانْ (ت١٢٩٧هـ)، لاهور: شبير برادرز ١٤٠٥ه، ط٢.
- سل النصال للنظال بالأشياخ وأهل الكهال، عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة (ت٠٠٠ه)، تحقيق: محمد حجّى، بيروت: دار الغرب الإسلامي ١٤١٧ه، ط١.
- \_ سلسلة أعلام حضر موت "الإمام الشيخ عمر المحضار"، أبو بكر العدني ابن علي المشهور، عدن: فرع الدراسات وخدمة التراث ١٤٢٢ه، ط١.
- \_ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، محمد خليل الحسيني (ت١٢٠٦هـ)، بروت: دار البشائر الإسلامية ١٤٠٨ه، ط٣.
- \_ سنن أبي داود، سليمان بن أشعث السَّجِستاني (ت٢٧٥هـ)، الرياض: دار السّلام ١٤٢٠هـ، ط١.
  - \_ سنن الترمذي = الجامع الصّحيح.
- ـ سنن سعيد بن منصور، سعيد بن منصور (ت٢٢٧ه)، تحقيق: الدكتور سعد بن عبد الله آل حميد، الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع ١٤١٤ه، ط١.
- \_ سيّدي ضياء الدّين أحمد القادري، عارف القادري الضيائي (ت١٤٣٠هـ)، لاهور: حزب القادرية ١٤٣٦هـ، ط١.
- \_ السيرة النبوية، الحافظ ابن كثير (ت٤٧٧هـ)، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، بيروت: دار المعرفة ١٣٩٥هـ.

- شرح الزرقاني على المواهب اللدُنية، محمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت١١٢٢ه)، بروت: دار الكتب العلمية ١٤١٧ه، ط١.

- ـ شرح الشفا، ملّا على القاري (ت ١٠١٤هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٨هـ، ط٢.
- \_ شرح العقائد النَّسَفية، التفتازاني (ت٧٩٢هـ)، تحقيق محمد عدنان درويش، دِمشق: مكتبة دار البيروتي ١٤١١هـ.
- شرح المقاصد، التفتازاني (ت٧٩٢هـ)، تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة، إيران: منشورات الشّريف الرضي ١٤٠٩ه، ط١.
- \_شرح المواقف، السيّد الجُرجاني (ت٨١٦هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٩هـ، ط١.
- شعب الإيهان، البيهقي (ت٥٨٥ه)، تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، الرياض: مكتبة الرُّشد ١٤٢٣ه، ط١. وتحقيق حمدي الدمرداش محمد العدل، بروت: دار الفكر ١٤٢٤ه، ط١.
- الشِّفا بتعریف حقوق المصطفی، القاضي عیاض (ت٤٤٥ه)، تحقیق عبد السّلام محمد أمین، بیروت: دار الکتب العلمیة ١٤٢٢هـ، ط٢.
  - \_الصراح من الصِّحاح، جمال القَرشي (ت٦٨١هـ)، إيران ١٢٨٦هـ.
- \_صحيح ابن حِبّان، محمد بن حبان التيمي (ت٤٥٢هـ)، لبنان: بيت الأفكار الدولية ٤٠٠٢م.
- \_ صحيح البخاري، محمد بن إسهاعيل البخاري (ت٢٥٦ه)، الرياض: دار السّلام
- ١٤١٩ه، ط٢. وتحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، بيروت: دار طوق النّجاة
- (مصوّرة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ١٤٢٢ه، ط١.
- صحيح مسلم، مسلم بن الحَجّاج القُشَيري (ت٢٦١هـ)، الرياض: دار السّلام

1819ه، ط۱.

- ـ طبقات الشّافعية الكبرى، تاج الدّين السُّبكي (ت٧٧١هـ)، تحقيق: محمود محمد الطناحي، وعبد الفتّاح محمد الحلو، مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاء ١٣٨٣ه، ط١.
- \_ طبقات الصُّوفية، محمد بن الحسن السلمي (ت٤١٢ه)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٤ه، ط٢.
- \_ طبقات القرّاء، الذَّهبي (ت٧٤٨هـ)، تحقيق: الدكتور أحمد خانْ، الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ١٤١٨ه، ط١.
  - \_الطبقات الكبرى، ابن سعد (ت ٢٣٠هـ)، بيروت: دار الفكر ١٤١٤ه، ط١.
- ـ العارف عبد الغني النابلُسي حياته وشعره، أحمد مطلوب (ت١٤٣٩هـ)، بيروت: دار الغرب الإسلامي ٢٠٠٦م.
- العطايا النبويّة في الفتاوى الرَّضوية، الإمام أحمد رضا (ت١٣٤٠هـ)، لاهور: مؤسسة رضا ١٤١٢هـ، ط٢.
- العظمة، أبو الشّيخ الأصبهاني (ت٣٦٩هـ)، تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري، الرياض: دار العاصمة ١٤٠٨ه، ط١.
- \_ العلماء العجَيمين في مكّة المكرمة، عبد الحقّ الأنصاري، شَكوال: مكتبة بهاء الدّين زكريا، ١٤٢٤ه، ط١.
- \_علماء نجد خلال ثمانية قرون، عبد الله آل بسام، الرياض: دار العاصمة ١٤١٩هـ، ط٢.
- ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني (ت٥٥٥هـ)، بيروت:

فهرس مصادر التحقيق \_\_\_\_\_\_\_ ٢٧٧ \_\_\_\_\_ دار الفكر ١٤١٨ه، ط١.

- \_ العناية شرح الهداية، أكمل الدّين البابَرتي (ت٧٨٦هـ)، (هامش فتح القدير)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- \_ عناية القاضي وكفاية الراضي حاشية على تفسير البيضاوي = حاشية الشِّهاب، شهاب الدِّين الخَفاجي (ت ١٠٦٩هـ)، بروت: دار الصادر.
- \_ غاية المأمول، السيّد أحمد آفندي بَرزنجي (ت١٣٣٥هـ) (مطبوع مع الشِّهاب الثاقب)، لاهور: أنجمن إرشاد المسلمين ١٣٩٩ه، ط١.
- غاية النهاية في طبقات القرّاء، شمس الدّين الجزري (ت٨٣٣ه)، تحقيق: ج. برجستراسر، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٧ه، ط١.
- \_غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدّين النيسابوري (ت٧٢٨هـ)، تحقيق: الشيخ زكريا عميران، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٦هـ، ط١.
- \_ الفتاوى التاتارخانية، عالم بن علاء (ت٧٨٦هـ)، تحقيق: قاضي سجاد حسين، كراتشي: إدارة القرآن ١٤٢٤، ط٣.
- ـ الفتاوى الحديثية، ابن حجر الهيتمي (ت٩٧٤هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي ١٤١٩هـ، ط١.
- \_الفتاوى السِّراجية، سراج الدِّين الأوشى (ت بعد٥٦٩هـ)، كراتشي: شركة إيج إيم سعيد.
- ـ الفتاوى النَوويّة، النَّووي (ت٦٧٦هـ)، تحقيق: الشيخ أحمد حسن جابر رجب، مصر: مجلّة الأزهر ١٤١١هـ.
  - الفتاوي الهنديّة، مجموعة من العلماء، بشاور: المكتبة الحقّانية.

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)، القاهرة: دار الحديث ١٤٢٤هـ.

- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، الطِيبي (ت٧٤٣هـ)، تحقيق: صالح عبد الرحمن الفائز، المدينة المنوّرة: الجامعة الإسلامية ١٤١٣هـ.
- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، سليهان بن عمر الجمل (ت٤٠٦هـ)، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٦هـ، ط١.
- ـ الفُتوحات المكيّة في معرفة الإسرار المالكيّة والملكية، ابن عربي (ت٦٣٨هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي ١٤١٨هـ، ط١.
- الفتوحات الوَهبية بشرح الأربعين النَّووية، إبراهيم بن مرعي الشبرخيتي (ت١٠٦هـ)، مصر: المطبعة الأزهريَّة ١٢٨٠هـ.
- \_ فضائل القرآن، ابن الضريس البجلي (ت٢٩٤هـ)، تحقيق: غزوة بدير، بيروت: دار الفكر ١٤٠٨هـ، ط١.
- \_الفضل الموهبي في معنى إذا صحّ الحديث فهو مذهبي، الإمام أحمد رضا (ت ١٣٤٠هـ) الاهور: مركزي مجلس رضا ١٤٠٠ه، ط٢.
- فهرس الفهارس، عبد الحي الكتّاني (ت١٣٨٢هـ)، تحقيق إحسان عبّاس، بيروت: دار الغرب الإسلامي ١٤٠٢هـ، ط٢.
- ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير، المُناوي (ت١٠٣١هـ)، بيروت: دار المعرفة ١٣٩١هـ، ط٢.
  - \_فيوض الحرمين، الشاهْ ولي الله الدهلوي (ت١٧٦٦هـ)، دهلي: المطبع الأنصاري ١٩١٦هـ.

\_ الكاشف عن حقائق السنن، الطِيبي، (ت٧٤٣هـ)، تحقيق: بديع السيّد اللحّام، كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة ١٤١٣ه، ط١.

- \_الكامل في التاريخ، ابن الأثير (ت٠٣٠هـ)، بيروت: دار الفكر ١٣٩٨هـ.
- \_ كتاب الإملاء في إشكالات الإحياء، أبو حامد الغزالي (ت٥٠٥ه)، (مطبوع مع الإحياء) بروت: دار الكتب العلميّة ٢٠٦ه، ط١.
- \_ كتاب الفِتن، نعَيم بن حمّاد (ت٢٨٨هـ)، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، القاهرة: مكتبة التوحيد.
  - \_كشف الظنون، حاجى خليفة (ت٦٧٠هـ)، بيروت: دار الفكر ١٤١٩هـ.
- ـ الكلمة العلياء لإعلاء علم المصطفى، نعِيم الدّين المرادآبادي (ت١٣٦٧هـ)، كراتشى: مصلح الدّين ببلي كيشنز.
- \_ كنز العمّال، المتّقي الهندي (ت٩٧٥هـ)، تحقيق محمود عمر الدَمياطي، بيروت: دار الكتب العلمية.
- الكوكب الأنوار على عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر، السيّد جعفر البَرزنجي (ت٧١٧هـ)، مصر: مطبعة المَيمنية ١٣١٠هـ.
- \_ الكواكب الدرّية في مدح خير البريّة، البُوصيري (ت٦٩٥هـ)، حضرموت، دارالفقيه للنشر والتوزيع ١٤٢٠هـ، ط١.
  - \_لُبابِ التأويل في مَعاني التنزيل، الخازن (ت٧٤١هـ)، بشاور: مكتبة فاروقية.
- \_لطائف المنن، عبد الوهّاب الشّعراني (ت٩٧٣هـ)، مصر: المطبعة الميمنية ١٣٢١هـ.
- ـ لمعات التنقيح، عبد الحقّ الدهلوي (ت٥٠١ه)، كوئته: المكتبة الحقّانية ١٤٣١ه، ط٢.

- \_لواقح الأنوار في طبقات الأخيار، عبد الوهّاب الشَّعراني (ت٩٧٣هـ)، بيروت: دار الفكر.
- مجدّد الأمّة الشاه إمام أحمد رضا خانْ، السيّد شجاعتْ علي القادري (ت ١٤١٣هـ)، كراتشي: مركزي أنجمن إشاعة الإسلام ١٣٩٩هـ.
- المجلّة السنوية "تجلّيات رضا" (العدد السّادس)، الشيخ محمد حنيف خانْ الرضوي، بريلي: أكادمي الإمام أحمد رضا ١٤٢٨ه، ط١.
  - \_ المجلّة الشهريّة "سُنّي دنيا" البريلي، عدد حزيران ١٩٨٨م/ ١٤٠٨هـ
- \_ مجمع الزوائد، الهيشمي (ت٧٠٨هـ)، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ، ط١.
- مختصر "نشر النَّور والزَّهر"، عبد الله أبو الخير مِرداد (ت١٣٤٣هـ)، تحقيق محمد سعيد العامودي، جدِّة: عالمَ المعرفة ٢٠٤١هـ، ط٢.
- \_ مدارك التنزيل وحقائق التنزيل، النَّسَفي (ت٧١٠هـ)، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، بشاور: مكتبة القرآن والسنّة.
  - \_المدخل، ابن الحاج العبدري (ت ٧٣٧هـ)، بيروت: دار الفكر.
- \_ مدارج النبوّة، الشيخ عبد الحقّ الدهلوي (ت١٠٥٢هـ)، لاهور: نورية رضوية ببلشنگ١٩٩٧م، ط٢.
- ـ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، عبد الله بن أسعد اليافعي (ت٧٦٨هـ)، وضع حواشية: خليل المنصور، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٧هـ، ط١.
- \_ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ملّا على القاري (ت١٠١٤هـ)، تحقيق محمد

فهرس مصادر التحقيق \_\_\_\_\_\_\_فهرس مصادر التحقيق \_\_\_\_\_

جميل العطار، بيروت: دار الفكر ١٤١٤هـ.

- \_ المستدرَك، الحاكم النيسابوري (ت٥٠٥هـ)، تحقيق حمدي الدمرداش محمد، مكّة المكرّمة: مكتبة نزار مصطفى الباز ١٤٢٠هـ، ط١.
- ـ المسند، الإمام أحمد بن حنبل (ت٤١٦هـ)، تحقيق: صدقي جميل العطار، بيروت: دار الفكر ١٤١٤ه، ط٢.
- \_ مسند أبي يعلى الموصِلي، أحمد بن على التميمي (ت٣٠٧ه)، تحقيق ظهير الدّين عبد الرحمن، ببروت: دار الفكر ١٤٢٢ه، ط١.
- \_ مصنَّف ابن أبي شَيبة، عبد الله بن أبي شيبة الكوفي (ت٢٣٥هـ)، تحقيق: كمال يوسف الحوت، الرياض: مكتبة الرُّشد ١٤٠٩هـ، ط١.
  - المصنَّفات الرَّضوية، عبد المبين النعماني، ممبائي: رضا أكادمي ١٤٢٥ه، ط١.
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)، تحقيق: محمد حسه محمد حسه إسماعيل، بيروت: دار الفكر ١٤٢٤هـ، ط١.
- ـ معارف الرّضا (المجلة السنويّة)، كراتشي: الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا ٧٠ ١٤ه.
- \_معارف الرّضا (المجلة السنويّة)، كراتشي: الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا ١٤١٠هـ
- \_معارف الرّضا (المجلة السنويّة)، كراتشي: الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا ١٤١٩هـ
- \_معارف الرّضا (المجلة السّنويّة)، كراتشي: الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا ١٤٢٠هـ
- معارف الرّضا (المجلة الشهريّة)، كراتشي: الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا ١٤٢٥ه.
- \_ معالم التنزيل، البغوي (ت٦٦٥ه)، تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار، بروت: دار المعرفة ١٤٢٣ه، ط٥.

- معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، عادل نويهض، بيروت: مؤسسة نوية من الثقافية ١٤٠٠ه، ط٢.

- معجم الشيوخ، عبد الحفيظ بن محمد طاهر الفاسي (ت١٣٨٣هـ)، تحقيق: عبد المجيد الخيالي، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٤هـ، ط١.
- المعجم الكبير، الطَبَراني (ت٣٦٠هـ)، تحقيق عبد المجيد السَّلفي، بيروت: دار إحياء التراث العربي١٤٢٢ه، ط٢.
- معجم الموضوعات المطروقة، عبد الله محمد الحبشي، أبوظبي: هيئة أبوظبي للثقافة والتراث المجمع الثقافي ١٤١٤ه، ط١.
- ـ معجم المؤلِّفين، عمر رضا كحالة (ت١٤٠٨هـ)، بيروت: مؤسسة الرسالة ١٤١٤هـ، ط١.
  - \_مفاتيح الغيب = التفسير الكبير.
- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس أحمد بن عمر القُرطبي (ت٢٥٦هـ)، تحقيق: محيى الدّين ديب مستو، بيروت: دار ابن كثير ١٤١٧هـ، ط١.
- ـ المقاصد الحسنة، السخاوي (ت٩٠٢هـ)، تحقيق: محمد عثمان الخشت، بيروت: دار الكتاب العربي ١٤٢٥هـ، ط١.
- \_الملفوظ، المرتِّب: مصطفى رضا خانْ (ت٢٠٠١هـ)، ممبائي: رضا أكادمي ١٤٢٧هـ، ط٢.
- المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ابن القيم الجوزي (ت ١٥٧ه)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية ١٤٠٣ه، ط٢.
- \_ المنجد في الأعلام، لويس معلوف (ت١٣٦٥هـ)، قم: مؤسّسة انتشارات دار العلم

فهرس مصادر التحقيق \_\_\_\_\_\_\_ مصادر التحقيق \_\_\_\_\_\_ مصادر التحقيق \_\_\_\_\_ ٢٦٨٤ هـ، ط٢٦.

- منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر، ملّا علي القاري (ت١٠١٤هـ)، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ١٤١٩هـ، ط١.
- ـ المواقف، القاضي عضد الدين الإيجي (ت٥٦٥هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية 1٤١٩هـ، ط١.
- المواهب اللذُنية بالمِنَح المحمدية، شهاب الدين القَسطلاني (ت٩٢٣هـ)، تحقيق: صالح أحمد الشّامي، بيروت: المكتبة الإسلامي ١٤٢٥ه، ط٢.
- الموضوعات الكبرى، علي القاري (ت١٠١٤هـ)، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية ٤٠٤ه، ط١.
- \_الموطأ، الإمام مالك (ت١٧٩هـ)، تحقيق نجيب ماجدي، بيروت: المكتبة العصرية ١٤٢٣هـ.
- \_الميزان الشّريعة الكبرى، عبد الوهّاب الشُّعراني (ت ٩٧٣هـ)، بيروت: دار الفكر، ط١.
- ـ نزهة الخواطر وبجهة المسامع والنواظر، عبد الحي النَّدوي (ت ١٣٤١هـ)، ملتان: طيب أكادمي ١٤١٣هـ.
- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض، الشهاب الخفاجي (ت١٠٦٩ه)، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ١٤٢١ه، ط١.
  - ـ هدية العارفين، إسماعيل باشا البغدادي (ت١٣٣٩هـ)، ببروت: دار الفكر ١٤١٩هـ.
- \_ الهداية، المرغيناني (ت٩٩٣هـ)، تحقيق محمد عدنان درويش، بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم.
- \_الوافي بالوفيات، الصفدي (ت٧٦٤هـ)، تحقيق: أحمد أرناؤوط، بيروت: دار إحياء

التراث العربي ١٤٢٠ه، ط١.

\_ وفيات الأعيان، ابن خَلِّكان (ت٦٨١هـ)، تحقيق يوسف علي، بيروت: دار إحياء التراث العربي١٤١هـ، ط١.

\_اليواقيت المِهريّة، غلام مِهر علي، جشتيان: المكتبة المهرية.

\_ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، عبد الوهّاب الشَّعراني (ت٩٧٣هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي ١٤١٨ه، ط١.



فهرس المحتويات \_\_\_\_\_\_\_ فهرس المحتويات \_\_\_\_\_

## المحتويات

| الصفحة     | الموصوع                                      |
|------------|----------------------------------------------|
| ٲ          | كلمة المحقق                                  |
| ج          | عن تقريظات الدولة المكية                     |
| ح          | الدّولة المكيّة مخطوطاً                      |
| ط          | عن طبعات الكتاب العديدة                      |
| ط          | طبعة الشيخ القادريطبعة الشيخ القادري         |
| ي          | الطبعة الهندية القديمة                       |
| ي          | طبعة "مكتبة المكتبة" كراتشي                  |
| <u>5</u> ] | طبعة إستنبول                                 |
| <u>5</u> ] | طبعة "مكتبة رضوية" كراتشي                    |
| J          | طبعة "مكتبة نبوية" لاهور                     |
| J          | طبعة القادرية                                |
| J          | طبعة بريلي                                   |
| J          | طبعة "مؤسّسة الرضا" لاهور                    |
| ٩          | طبعتنا هذه من "دار أهل السنّة"               |
| ٩          | كتاب "تاريخ الدّولة المكيّة"                 |
| م          | أسهاء بعض المؤلَّفات في علم النَّبي عَلَيْنَ |

| سند المحقّق إلى المؤلّف العلّام.      التعريف بكتاب "الدّولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة" (١٣٢٣هـ)      حياة الإمام أحمد رضا     ولادة الإمام ونشأته     تسمية الإمام ونشأته      تعلّمه وقوّة ذاكرته      تبحّرُ الإمام في العلوم والفنون ونبوغه فيها      تبحّرُ الإمام في العلوم والفنون ونبوغه فيها      مذهب الإمام.      تلامذته والخلافة.      تلامذته والمجازين منه      بعض الآخذين عنه من علياء العرب      بعض الآخذين عنه من علياء العرب      عبقريّة الإمام في الفقه الإسلامي      مناغل الإمام.      منافل الإمام. | س المحتويات | ٤٨٦ فهر                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| باسرة الإمام       حياة الإمام أحمد رضا         ولادة الإمام ونشأته       ٢١         تسمية الإمام       ٢٢         تعدّرُ الإمام في العلوم والفنون ونبوغه فيها       ٣٦         تبحّرُ الإمام في العلوم والفنون ونبوغه فيها       ٣٥         البيعة والخلافة       ٣٠         تلامذته والمجازين منه       ٣٠         تلامذته والمجازين منه       ٣٠         بعض الآخذين عنه من علياء العرب       ٣٠         أهم مشاغل الإمام       ١٤         نيارته للحرمين الشريفين       ٣٠         بعض مؤلَّفات الإمام       ١٥         بعض مؤلَّفات الإمام       ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                            |
| أسرة الإمام       ١٠         ولادة الإمام ونشأته       ٢٢         تسمية الإمام       ٢٣         تعلّمه وقوّة ذاكرته       ٣٧         تبحّرُ الإمام في العلوم والفنون ونبوغه فيها.       ٥٠         مذهب الإمام       ١٠         ملاميا       ١٠         تسمية والخلافة       ١٠         تلامذته والمجازين منه       ١٠         بعض الآخذين عنه من علماء العرب       ١٠         بعض الآخذين عنه من البلاد غير العربية       ١٥         أهم مشاغل الإمام       ١٠         نيارته للحرمَين الشريفَين       ١٠         بعض مؤلَّفات الإمام       ١٠         بعض مؤلَّفات الإمام       ١٠         المعض مؤلَّفات الإمام       ١٠                                                                                                                | 11          | التعريف بكتاب "الدّولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة" (١٣٢٣هـ) |
| ولادة الإمام ونشأته       ٢٢         تسمية الإمام وقوّة ذاكرته       ٣٣         تبحّرُ الإمام في العلوم والفنون ونبوغه فيها       ٣٥         مذهب الإمام       ٢٥         البيعة والخلافة       ٢٥         شيوخه وأساتذته       ٣٠         تلامذته والمجازين منه       ٣٠         بعض الآخذين عنه من علماء العرب       ٤٥         بعض الآخذين عنه من البلاد غير العربية       ٥٥         غبقريّة الإمام في الفقه الإسلامي       ٣٥         زيارته للحرمَين الشريفَين       ٥٥         بعض مؤلَّفات الإمام       "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19          | حياة الإمام أحمد رضا                                       |
| ٣٦       تعلّمه وقوّة ذاكرته         ٣٦       تبحّرُ الإمام في العلوم والفنون ونبوغه فيها.         ٣٠       مذهب الإمام.         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠         ١٠       ١٠                                                                                           | ۲.          | أسرة الإمام                                                |
| ٣٣         تبحّرُ الإمام في العلوم والفنون ونبوغه فيها       ٣٥         مذهب الإمام       ٢٥         البيعة والخلافة       ٢٥         شيوخه وأساتذته       ٣٠         تلامذته والمجازين منه       ٣٠         بعض الآخذين عنه من علماء العرب       ٤٥         بعض الآخذين عنه من البلاد غير العربية       ٥٥         أهم مشاغل الإمام       ٣٠         عبقريّة الإمام في الفقه الإسلامي       ٣٥         زيارته للحرمَين الشريفَين       ٥٥         بعض مؤلَّفات الإمام       "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۱          | ولادة الإمام ونشأته                                        |
| ٣٣         تبحّرُ الإمام في العلوم والفنون ونبوغه فيها       ٣٥         مذهب الإمام       ٢٥         البيعة والخلافة       ٢٥         شيوخه وأساتذته       ٣٠         تلامذته والمجازين منه       ٣٠         بعض الآخذين عنه من علماء العرب       ٤٥         بعض الآخذين عنه من البلاد غير العربية       ٥٥         أهم مشاغل الإمام       ٥٥         زيارته للحرمَين الشريفَين       ٥٥         بعض مؤلَّفات الإمام       "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77          | تسمية الإمام                                               |
| تبحّرُ الإمام في العلوم والفنون ونبوغه فيها       ٢٥         مذهب الإمام       ٢٥         البيعة والخلافة       ٢٥         شيوخه وأساتذته       ٣٠         تلامذته والمجازين منه       ٣٠         بعض الآخذين عنه من علياء العرب       ٤٥         بعض الآخذين عنه من البلاد غير العربية       ٥٥         أهمّ مشاغل الإمام       ٣٠         نيارته للحرمَين الشريفَين       ٥٥         بعض مؤلَّفات الإمام       ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74          |                                                            |
| مذهب الإمام       مذهب الإمام         البيعة والخلافة       ١٥         شيوخه وأساتذته       ١٠         تلامذته والمجازين منه       ١٠         بعض الآخذين عنه من علماء العرب       ١٥         بعض الآخذين عنه من البلاد غير العربية       ١٥         أهم مشاغل الإمام       ١٠         عبقرية الإمام في الفقه الإسلامي       ١٥         زيارته للحرمين الشريفين       ١٥         بعض مؤلَّفات الإمام       ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74          |                                                            |
| البيعة والخلافة.  ثميوخه وأساتذته.  ثلامذته والمجازين منه.  بعض الآخذين عنه من علماء العرب.  بعض الآخذين عنه من البلاد غير العربية.  أهم مشاغل الإمام.  عبقريّة الإمام في الفقه الإسلامي.  ويارته للحرمَين الشريفَين.  بعض مؤلَّفات الإمام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40          |                                                            |
| ۳۰         تلامذته والمجازين منه.         بعض الآخذين عنه من علماء العرب.         بعض الآخذين عنه من البلاد غير العربية.         أهم مشاغل الإمام.         عبقريّة الإمام في الفقه الإسلامي.         زيارته للحرمَين الشريفَين.         بعض مؤلَّفات الإمام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40          | البيعة والخلافة                                            |
| تلامذته والمجازين منه         بعض الآخذين عنه من علماء العرب.       ١٥         بعض الآخذين عنه من البلاد غير العربية.       ١٥         أهم مشاغل الإمام.       ١٥         عبقريّة الإمام في الفقه الإسلامي.       ١٥         زيارته للحرمَين الشريفَين.       ١٥         بعض مؤلَّفات الإمام.       ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **          |                                                            |
| بعض الآخذين عنه من علماء العرب.         بعض الآخذين عنه من البلاد غير العربية.         أهم مشاغل الإمام.         عبقريّة الإمام في الفقه الإسلامي.         زيارته للحرمَين الشريفَين.         بعض مؤلَّفات الإمام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳.          |                                                            |
| بعض الآخذين عنه من البلاد غير العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٢          |                                                            |
| <ul> <li>أهم مشاغل الإمام</li> <li>عبقريّة الإمام في الفقه الإسلامي</li> <li>زيارته للحرمَين الشريفَين</li> <li>بعض مؤلَّفات الإمام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤٥          |                                                            |
| عبقريّة الإمام في الفقه الإسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                            |
| زيارته للحرمين الشريفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                            |
| بعض مؤلَّفات الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Il de la la de la la Ca                                    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00          | 1 V9 A ST LIM / NY A ST LINE                               |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09          | بعض الكتب المتداولة التي علّق عليها الإمام                 |

| فهرس المحتويات                                                         | ٤٨٧ - |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| بعض رسائل الإمام باللُّغة الأرديّة                                     | 77    |
| بعض ميّزات مؤلَّفاته وفتاواه بالإيجاز                                  | ٦٣    |
| أو لاد الإمام                                                          | ٦٤    |
| الدكتوراه التي حازها العلماء لرسائلهم حول الإمام                       | ٦٤    |
| مراكز البحوث العلمية حول الإمام وعلومه                                 | 79    |
| اعتراف علماء العالَم بتفقّهِ الإمام أحمد رضا وكونِه مجدِّداً           | ٧١    |
| قال الدكتور إقبال الشهير بـ"شاعر المشرق"                               | ٧١    |
| كتب الطبيبُ عبد الحي النَّدوي                                          | ٧٢    |
| كتب الشيخ مولانا محمّد كريم الله المهاجر المدني                        | ٧٣    |
| أيضاً قال الشيخ أحمد أبو الخير مرداد المكّي الحنفي                     | ٧٤    |
| أيضاً رقم الشيخ إسماعيل بن خليل أمين مكتبة الحرم المكّي                | ٧٥    |
| كتب الشيخ محمّد سعيد بابصيل مفتي الشّافعية وشيخ العلماء بمكّة المحميّة | ٧٥    |
| حرّر الشيخ عبد الله بن عبد الرّحن سراج مفتيّ الحنفيّة بمكّة المحميّة   | ٧٦    |
| كتب الشيخ عبد الله بن محمد صدقة زَيني دَحلان الجيلاني المكّي           | ٧٦    |
| حبر السيّد حسين ابن العلّامة السيّد عبد القادر الطرابلسي               | ٧٦    |
| سجّل السيّد أحمد بن علي المهاجر في المدينة المنورة                     | ٧٧    |
| قال العلّامة موسى بن علي الشّامي الأزهري الأحمدي                       | ٧٧    |
| كتب شيخ العلوم والطريقة الشيخ ياسين أحمد الخياري                       | ٧٨    |
| خطّ العلّامة يوسف بن إسباعيل النّهاني                                  | ٧٨    |

| المحتويات | ٤٨٨ فهرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٩        | قال مولانا السيّد محمد عثمان القادري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٩        | قال مولانا الشيخ عابد بن حسين المالكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸.        | قال مولانا الشيخ عبد الرّحن الدّهّان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸٠        | قال الشيخ ضياء الدّين أحمد المهاجر المدني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸٠        | رقم الشيخ محمد جمال بن محمد الأمير بن حسين المالكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸١        | كتب الشيخ محمّد مختار بن عطارد الجاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸١        | كتب الشيخ علي بن أحمد المحْضار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٢        | كتب الشيخ عبد الحميد بن محمد العطّار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٢        | قال الشيخ السيّد يوسف عطاء البغدادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨٢        | قال الشيخ محمد أمين سوَيد الدِّمشقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۳        | قال الشيخ محمّد الدِّمشقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۳        | وفاة الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨٩        | مقدّمة المؤلّف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۹.        | سبب تأليف الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 94        | النظر الأوّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 97        | مطلب: سعة علم ربّنا ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.1       | لطيفةللاستان المستان المس |
| 99        | في علمه ﷺ سلاسل غير المتناهية بمرّات غير متناهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 99        | الددّ على "غاية المأمه ل"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ٤٨٩ — | فهرس المحتويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١     | علمُه ﷺ غيرُ متناهٍ في غير متناهٍ في غير متناهٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٠١   | المبحث لا يمكن لجميع علوم المخلوقين نسبة ما في "الكمّ" أيضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٠٤   | الكلام على مقالة أبي الحسن البكري أنَّه على علم جميع علم الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.7   | الردّ على "غاية المأمول"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٠٧   | مطلب: كلّ مؤمن يعلم غيوباً، ومن أنكره لنفسه فقد آمن بكفره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٠٨   | قد أمرنا -سبحانه- أن نؤمن بالغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٠٨   | لم يكلَّفنا الله الإيمان بالغيب إلَّا وقد فتح لنا باب غيبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٠٨   | القرآن غيب، فأعطاه الله محمّداً عليه الله عمّداً الله علمه الله علمه الله عمّداً الله علم الل |
| ١٠٩   | إنّ العلم الذي إثباته للعباد هو العلم العطائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.   | مطلب: من نفي عنه على الغيوب مطلقاً فقد كفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 111   | النبوّة هي الاطلاع على الغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111   | النبوّة مأخوذة من النبأ وهو الخبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١١٧   | النظر الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١١٧   | الردّ على زيغ وقع في "غاية المأمول"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۱۸   | ليس عند الناس من علم الآخرة إلّا الأسماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17.   | في كلام "غاية المأمول" رزيتين كبيرتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17.   | الرزية الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 171   | الرزية الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 171   | الردّ على زيغ آخر أشدّ وأكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| للمحتويات | . ۶۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177       | الردّ على زيغ ثالث وقع في "غاية المأمول"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177       | النظر الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٢٨       | مطلق العلم العطائي بالمغيبات خاص أصالة بحضرات الأنبياء الكرام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٢٨       | يحصل العلم لغير الأنبياء بأصالتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171       | المبحث في قدرة العبدالمبحث في قدرة العبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٣٢       | المبحث: هل للقدرة الحادثة تأثير؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٣٦       | كلّ البشر ينال علماً ونعمة من واسطة محمّد الله البشر ينال علماً ونعمة من واسطة محمّد الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٣٦       | إنّ النبي ﷺ الخليفة الأكبر والقاسم المطلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 & 1     | النظر الرّابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 & 1     | الكلمات الخبيثة في شأن النبي الله عن الإمام الوهابية وكبيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 & &     | لا ندعي أنّه الله قلق قد أحاط بجميع معلومات الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 & &     | مطلب: الوهابية أغبى وأغوى من المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 8 0     | مطلب: ليس علم جميع ما كان وما يكون إلاّ بعضاً من علوم نبينا على الله المالة الم |
| 101       | النظر الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٦٤       | مطلب: إقامة المؤلّف البرهان القاطع من القرآن العظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 170       | الردّ على "غاية المأمول"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177       | الردّ على "غاية المأمول"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177       | الردّ على "غاية المأمول"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٦٧       | الردّ على "غاية المأمول"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ٤٩١ — | فهرس المحتويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177   | الردّ على "غاية المأمول"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۷٤   | الردّ على "غاية المأمول"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 140   | لفظة "الكلّ" من أنصّ النصوص على العموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 140   | الإرشاد الهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 140   | العام قطعي في إفادة الاستغراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 140   | إنّ النصوص واجبة الحمل على ظواهرها ما لم يصرف دليل صحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٧٦   | القرآن ما نزل دفعة، بل نجمًا نجمًا في نحو ثلاث وعشرين سنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٧٧   | الردّ على "غاية المأمول"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۷۸   | الردّ على الكنكوهي وتلميذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٨٠   | حكم الكنكوهي وكتابه "البراهين" عند علماء الحرمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٨٣   | أنموذج العبارات الملعونة من كتاب "البراهين"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٨٩   | النظر السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 191   | مطلب: الذكر في مقام الحمد لا يوجب الاختصاص مطلقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 191   | مطلب: العدد لا ينفي الزائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 198   | مطلب: نكتة تخصيص ذكر الخمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 191   | مطلب: حصر العلم في الله لا يوجب النفي عن عباد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 191   | إنّ الخصوص لا ينفي العموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 199   | مطلب: لا موجود إلّا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 199   | مطلب: أشعار سواد بن قارب ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا |

| المحتويات | ٤٩٢ فهرس                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.0       | الردّ على "غاية المأمول"                                                                                                       |
| Y•V       | الردّ على "غاية المأمول"                                                                                                       |
| ۲ • ۸     | لم يخرج الله عن الدنيا إلّا بعد أن أعلمه اللهُ تعالى علوم الخمس                                                                |
| ۲ • ۸     | الله تعالى لم يُخرِج النبي ﷺ حتّى أطلعه على كلّ شيء                                                                            |
| ۲ • ۸     | لا يعلم هذه الخمس علماً لَدنيّاً ذاتياً بلا واسطة إلّا الله تعالى                                                              |
| 7 • 9     | من أهل التصرّف لا يمكنه التصرّف إلّا بمعرفة هذه الخمس                                                                          |
| 4 • 9     | الردّ على "غاية المأمول"                                                                                                       |
| ۲۱.       | إنّه لم يفرق بين إثبات الكشف والإثبات بالكشف                                                                                   |
| 711       | مطلب في ثبوت علم الخمس تفصيلاً                                                                                                 |
| 717       | مطلب: علم ما في الأرحام                                                                                                        |
| 710       | مطلب: علم ما يكسب غداً                                                                                                         |
| ۲۲.       | تعريف بالكتاب "بهجة الأسرار" ومصنّفه                                                                                           |
| 777       | إنّ المتناهي لا يصحّ أن يحيط بغير المتناهي                                                                                     |
| 777       | إنّ كلّ علم لكلّ أحد من خلق الله تعالى، إنّما يحصل له بإمداد محمد الله الله علم الله علم الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 779       | الردّ على "غاية المأمول"                                                                                                       |
| 771       | وقد عُلم اطلاع كثير من الملائكة والأولياء على الخمس                                                                            |
| 781       | القسم الثاني                                                                                                                   |
| 728       | الإشارة إلى خطأ قلم الناسخ                                                                                                     |
| 7 E V     | مطلب: إطلاق لفظة "كلّ شيء" واختلاف معانيه باختلاف المحل                                                                        |

| فهرس المحتويات                                                                                                       | ٤٩٣ — |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| مطلب: بصره تعالى يعمّ الموجودات دون المعدوم ٨                                                                        | 7 & 1 |
| إنّ المعدوم لا يصلح للرؤية                                                                                           | 7 £ 1 |
| مطلب: تصريح الشيخ عبد الحقّ الدهلوي أنّه الله الله الله عبد الحقّ الدهلوي أنّه الله الله الله الله الله الله الله ال | 70.   |
| مطلب: للأزل والأبد إطلاقان                                                                                           | Y01   |
| جلائل التقريظات لأجلّة علماء الحرمين الشريفين، ومصر، والشّام V                                                       | 777   |
| تقريظ ١: الشيخ السيّد إسماعيل بن خليل                                                                                | 779   |
| تقريظ ٢: الشيخ محمد سعيد بابصيل مفتي الشافعية وشيخ العلماء بمكّة                                                     | 7 V E |
| تقريظ ٣: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن سراج مفتي الحنفية بمكّة                                                        | 777   |
| تقريظ ٤: الشيخ محمد عابد مفتي المالكية                                                                               | 771   |
| تقريظ ٥: الشيخ عبد الله بن حميد مفتي الحنابلة بمكّة المشرّفة ٩                                                       | 449   |
| تقريظ ٦: الشيخ محمد صالح ابن العلامة الشيخ صديق كمال                                                                 | ۲۸.   |
| تقريظ ٧: رئيس الخطباء والأئمّة أحمد أبو الخير بن عبد الله مرداد                                                      | 717   |
| تقريظ ٨: الشيخ محمد علي ابن العلامة الشيخ صديق كمال الحنفي                                                           | 717   |
| تقريظ ٩: الشيخ عبد الله بن محمد صدقة زيني دحلان الجيلاني                                                             | 710   |
| تقريظ ١٠ الشيخ عمر بن أبي بكر باجنيد                                                                                 | 711   |
| تقريظ ١١: الشيخ محمد صالح بن محمد بافضل                                                                              | 79.   |
| تقريظ ١٢: الشيخ محمد المرزوقي أبو حسين٣                                                                              | 794   |
| تقريظ ١٣: إمام المالكية، الشيخ محمد علي بن حسين المالكي٥                                                             | 790   |
| تقريظ ١٤: الشيخ محمد جمال بن محمد الأمير بن الحسين                                                                   | 797   |

| ، المحتويات | ٩٩٤ فهرس                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 797         | تقريظ ١٥: الشيخ أسعد بن أحمد دهّان                                |
| 799         | تقريظ ٢٦: الشيخ عبد الرحمن بن أحمد دهّان                          |
| ۳.1         | تقريظ١٧: الشيخ محمد بن يوسف الخيّاط                               |
| ٣٠٢         | تقريظ ١٨: الشيخ السيّد محمد ابن السيّد واسع الحسيني الإدريسي      |
| 4.5         | تقريظ ١٩: الشيخ محمد مختار بن عطارد الجاوي                        |
| ٣٠٦         | تقريظ ٢٠: الشيخ أحمد الجزائري بن السيّد أحمد المدني               |
| ٣.٧         | تقريظ ٢١: الشيخ عثمان بن عبد السلام الداغستاني، مفتي المدينة      |
| ٣.٨         | تقريظ ٢٢: الشيخ محمد تاج الدين ابن المصطفى إلياس الحنفي           |
| 4.9         | تقريظ٢٣: الشيخ السيّد حسين ابن العلّامة المرحوم السيّد عبد القادر |
| ٣١١         | تقريظ ٢٤: الشيخ حمدان الونيسي القسطنطيني الجزائري                 |
| ٣١٣         | تقريظ ٢٥: الشيخ السيّد علوي ابن السيّد أحمد بافقيه الحسيني العلوي |
| 710         | تقريظ ٢٦: الشيخ عبد الله النابلسي الحنبلي                         |
| 411         | تقريظ ٢٧: الشيخ محمد عبد الباري ابن المرحوم رضوان                 |
| 419         | تقريظ ٢٨: الشيخ عباس ابن المرحوم السيّد محمد رضوان                |
| ۳۲۱         | التصديقات                                                         |
| 471         | أحمد بن سيّد أحمد الحسني شيخ المالكية بحرم خير البرية             |
| 471         | محمد سعيد بن محمد الحسني الإدريسي القادري                         |
| 477         | تقريظ ٢٩: الشيخ السيّد أحمد علي الهندي الرامفوري                  |
| 478         | تقريظ ٣٠: الشيخ على بن أحمد المحضار                               |

| ٤٩٥ —       | فهرس المحتويات                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۲۲٦         | تقريظ ٣١: الشيخ أحمد أسعد كيلاني الحسني الحسيني الحموي          |
| ۱۳۳         | تقريظ ٣٢: الشيخ غلام محمد برهان الدين ابن السيّد نور الحسن      |
| ٣٣٣         | تقريظ ٣٣: الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد القادر ابن الطالب     |
| 227         | تقريظ ٣٤: الشيخ محمد عبد الوهاب بن محمد يوسف النقشبندي          |
| 449         | تقريظ ٣٥: الشيخ عطية محمود المدرّس بالحرم الشريف                |
| ٣٤.         | تقريظ٣٦: الشيخ مصطفى بن التارزي بن عزوز التُونسي المالكي        |
| 788         | تقريظ٣٧: الشيخ أحمد بن محمد بن محمد خير السناري منشأ            |
| 34          | تقريظ ٣٨: الشيخ محمد كريم الله المهاجر في المدينة المنوّرة      |
| ٣0٠         | تقريظ ٣٩: الشيخ موسى علي الشامي أصلاً، الأزهري الأحمدي          |
| 408         | تقريظ ٠٤: المدرّس بالمسجد النبوي الشيخ محمد يعقوب بن رجب        |
| 707         | تقريظ ٢١: الشيخ ياسين أحمد الخياري                              |
| <b>70</b> A | تقريظ ٢٤: الشيخ محمد ياسين بن سعيد                              |
| 409         | تقريظ ٢٣: الشيخ عبد الرحمن دويدار المصري الحنفي المقيم بالمدينة |
| ٣٦.         | تقريظ ٤٤: الشيخ يوسف بن إسهاعيل النبهاني في المدينة المنوّرة    |
| 777         | تقريظ ٥٤: الشيخ الحسين بن محمد بن علي بن عمّار                  |
| 418         | تقريظ ٢٤: الشيخ محمود بن صبغة الله المدراسي في المدينة المنوّرة |
| 410         | تقريظ٤٧: الشيخ محمد سعيد بن محمد، الشهير بشيخ الدلائل           |
| 417         | تقريظ ٨٤: الشيخ محمد سعيد بن عبد القادر القادري النقشبندي       |
| ٣٦٨         | تقريظ ٩٤: الشيخ محمد توفيق الأيوبي الأنصاري المجاور بالمدينة    |

| المحتويات   | ٩٩٤ فهرس                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣٧١         | تقريظ ٥٠: الشيخ علي بن علي الرحماني                                 |
| ٣٧٣         | تقريظ ١٥: الشيخ عبد الحميد بن محمد أديب العطار الشافعي              |
| <b>~</b> V0 | تقريظ ٢٥: الشيخ محمد يحيى المكتبي الحسيني                           |
| ٣٨٠         | تقريظ٥٣: الشيخ عبد الوهاب مدرّس المدرسة الحانوتية                   |
| ٣٨١         | تقريظ ٤٥: الشيخ السيّد يوسف عطاء                                    |
| ٣٨٢         | تقريظ٥٥: الشيخ السيّد محمد عثمان القادري الحيدرآبادي                |
| ٣٨٧         | تقريظ٥٦: الشيخ محمد أمين سويد الدمشقي                               |
| ٣٨٩         | تقريظ٥٧: الشيخ إبراهيم عبد المعطي السقا                             |
| 49.         | تقريظ٥٨: الشيخ عبد الرحمن أحمد خلف المصري الحنفي                    |
| 491         | تقريظ ٥٩: الشيخ محمد الدمشقي مولداً، القسطنطنية مسكناً              |
| ٣٩٣         | جلائل البركات في تحقيق جُدد التسجيلات، مجموعة التقاريظ الشّامية     |
| 490         | تقريظ ٢٠: مفتي الشام العلّامة عطاء الله الكسم                       |
| <b>44</b>   | تقريظ ٦١: العلّامة عبد القادر الحسني الخطيب                         |
| 499         | تقريظ ٦٢: الشيخ تاج الدين بن المحدِّث الأكبر بدر الدين الحسني       |
| ٤٠١         | تقريظ ٢٣: الشيخ محمد أحمد رمضان الشّامي                             |
| ٤٠٣         | تقريظ ٢٤: الشيخ السيّد عبد الله ابن السيّد كمال                     |
| ٤٠٥         | مجموعة تقريظات علماء دِمشق التي أرسلَها العلّامة الشيخ يحيى المكتبي |
| ٤٠٧         | رسالة العلّامة الشيخ يحيى بن زميتا المكتبي                          |
| ٤ • ٩       | تقريظ ٦٥: الشيخ مصطفى بن أحمد الشطى الحنبلي الأثرى الدِمشقى         |

| ٤٩٧ — | فهرس المحتويات                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤١١   | تقريظ٦٦: مولانا الأستاذ الفاضل الشيخ محمود أفندي العطّار        |
| ٤١٣   | تقريظ ٦٧: مولانا العلاّمة السيّد محمد يحيى أفندي القلعي         |
| ٤١٤   | تقريظ ٦٨: مولانا الأستاذ الفاضل الشيخ محمد أفندي الحكيم         |
| ٤١٦   | تقريظ ٦٩: العلاّمة العامل الشيخ محمد القاسمي                    |
| ٤١٧   | تقريظ ٧٠: مولانا العلاّمة الكامل صاحب التصانيف المفيدة          |
| ٤١٩   | تقريظ ٧١: الأستاذ الشيخ الحاحّ الحافظ السبّد محمد عارف المحملجي |



٩٩٤ \_\_\_\_\_\_ فهرس الفهارس

## فهرس الفهارس

| الصفحة | الفهرس                      |
|--------|-----------------------------|
| 274    | <br>- فهرس الآيات القرآنيّة |
| 247    | <br>- فهرس الأحاديث والآثار |
| £47    | - فهرس الأعلام المترجمة     |
| ٤٥٧    | - فهرس الكتب المترجمة       |
| 270    | – مصادر التحقيق             |
| ٤٨٥    | <br>- فهرس المحتويات        |

## إصدارات دار أهل السنة من محققات المفتي محمّد أسلم رضا الشّيواني المَيمنى على السَّيواني المَيمنى المنس

- ١. شرح عقود رسم المفتي: للإمام ابن عابدين الشّامي (ت٢٥٢١هـ)، محقّقة، طبعت أوّلاً من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات، ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م. وثالثاً 1٤٣٩هـ/ ٢٠١٧م. وثالثاً ١٤٣٩هـ/ ٢٠١٧م.
- أجلى الإعلام أنّ الفتوى مطلقاً على قول الإمام: للإمام أحمد رضا خانْ
   (ت٠٤٣١ه) محقَّقة، طبعت أوّلاً من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات،
   ١٤٣٦ه/ ٢٠١٥م. وثالثاً ١٤٣٩ه/ ٢٠١٨م. وثانياً من "دار الصّالح"
   القاهرة، ١٤٣٨ه/ ٢٠١٧م.
- ٣. الفضل الموهبي في معنى إذا صحّ الحديث فهو مذهبي: للإمام أحمد رضا خانْ (ت ١٣٤٠هـ) محقَّقة، طبعت أوّلاً من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات، خانْ (ت ٢٠١٥م. وثالثاً ١٤٣٩هـ/٢٠١٨م. وثانياً من "دار الصّالح" القاهرة، ١٤٣٨هـ/٢٠١٨م.
- ٤. جدّ الممتار على ردّ المحتار: للإمام أحمد رضا (ت٠٤٣١هـ) (سبع مجلّدات)
   محقّقة، طُبع من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات، ١٤٣٤هـ/ ٢٠١٣م.
- ٥. حياة الإمام أحمد رضا: للمفتي محمد أسلم رضا الشيواني، وهي رسالة مختصرة في سيرة الإمام من حيث صلته مع العلماء العرب، محققة، طبعت من "الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا" كراتشي ١٤٢٧ه/ ٢٠٠٦م.

- ٦. تحسين الوصول إلى مصطلح حديث الرسول على: للمفتي محمد أسلم رضا الشيواني، محققة (بالأردية)، طبعت أوّلاً من "مكتبة بركات المدينة" كراتشي ١٤٣٧هـ/ ٢٠١٦م.
- ٧. تحسين الوصول إلى مصطلح حديث الرّسول على: له، (بالعربية) طبعت محققة أوّلاً من "دار أهل السنّة" كراتشي ١٤٢٨ه/ ٢٠٠٧م. وثانياً معدَّلة من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات، ١٤٣٦ه/ ٢٠١٥م. وثالثاً من "دار أهل السنّة" كراتشي ١٤٣٧ه/ ٢٠١٦م.
- ٨. إقامة القيامة على طاعِن القيام لنبي تهامة (بالأرديّة): للإمام أحمد رضا
   ٨. إقامة القيامة على طاعِن القيام لنبي تهامة (بالأرديّة): للإمام أحمد رضا
   ٨. إقامة القيامة على طاعِن القيام لنبي تهامة (بالأرديّة): للإمام أحمد رضا
- ٩. حسام الحرمَين على منحر الكفر والمَين: للإمام أحمد رضا (ت١٣٤٠هـ)
   عققة، طبعت من "مؤسسة الرضا" لاهور ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
- ١٠. جليُّ الصَّوْت لنَهي الدَّعْوة أَمَامَ الموْت (بالأرديَّة): للإمام أحمد رضا
   خانْ (ت٠٤٧هـ)، ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م.
- 11. مقدّمة الجامع الرّضوي في اعتبار الحديث الضعيف: لملك العلماء المحدِّث المفتي ظفر الدّين البِهاري، طبعت محقَّقة أوّلاً من "دار أهل السنّة" كراتشي ١٤٢٨ه/٢٠٠٧م. وثانياً معدَّلة من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات، ١٤٣٦ه/٢٠١٥م.

- 11. "معارف رضا" المجلّة السَّنَوية العربيّة ١٤٢٩ه/ ٢٠٠٨م (العدد السّادس)، طبعت من "الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا" كراتشي.
- 17. راد القحط والوباء بدعوة الجيران ومؤاساة الفقراء: للإمام أحمد رضا خان (ت ١٣٤٠هـ)، محقّقة، مترجمة بالعربية، طبعت من "الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا" كراتشي ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.
- 11. أعجب الإمداد في مكفَّرات حقوق العباد: للإمام أحمد رضا خانْ (ت٠٤٠هـ)، محقَّقة، مترجمة بالعربية، طبعت من "الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا" كراتشي ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.
- 10. صفائح اللُجَين في كون تصافُح بكفَّي اليدَين: للإمام أحمد رضا خانْ (ت ١٣٤٠هـ)، محقَّقة، مترجمة بالعربية، طبعت من "الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا" كراتشي ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.
- 17. أنوار المنّان في توحيد القرآن: للإمام أحمد رضا (ت ١٣٤٠هـ)، المترجِم بالأردية: مفتي الديار الهندية الشيخ أختر رضا خانْ الأزهري، محقّقة ٢٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.
- 1۷. إذاقة الأثام لمانعِي عملِ المولد والقيام (بالأردية): للعلّامة المفتي نقي على خانْ (ت١٢٩٧هـ)، طبعت محقَّقة أوّلاً ١٤٢٩هـ/٢٠١٨م. وثانياً من "دار الفقيه" أبو ظبى الإمارات ١٤٣٧هـ/٢٠١٦م.
- 1۸. أصول الرَّشاد لقَمع مَباني الفساد (ضوابط لمعرفة البدَع والمنكرات) (بالأردية): للعلّامة المفتى نقى على خانْ (ت١٢٩٧هـ)، محقَّقة

- ١٤٣٠ه/ ٢٠٠٩م. وثانياً (بالعربية) من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات 1٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م.
- 19. قُوارع القَهّار على المجسِّمة الفُجّار: للإمام أحمد رضا (ت١٣٤٠هـ)، المترجِم بالعربية: مفتي الدِّيار الهنديّة الشيخ أختر رضا خان الأزهري، محقَّقة، طبعت من "دار المقطَّم" القاهرة ١٤٣٢هـ/ ٢٠١١م.
- ٢٠. المعتقد المنتقد: للإمام فضل الرسول القادري البكائيوني (ت١٢٨٩ه) مع حاشية قيمة مسيّاة: المعتمد المستند بناء نجاة الأبد: للإمام أحمد رضا (ت١٣٤٠هـ) محقَّقة، طبعت أوّلاً من "دار الفقيه" أبو ظبي الإمارات ١٤٣٧هـ/٢٠١٦م، وثانياً من "دار الهجرة الأولى" القاهرة، ١٤٤٠هـ/٢٠١٨م.
- ٢١. قواعد أصولية لفهم الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة (ضوابط لمعرفة البدَع والمنكرات): للمفتي محمد أسلم رضا الشّيواني المَيمني، محقَّقة، طبعت من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات ١٤٣٧هـ/ ٢٠١٦م.
- ۲۲. العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية: للإمام أحمد رضا خان (ت٠٤٣٨هـ)، الطبعة الأولى، محقَّقة (۲۲ مجلداً بالأوردية)،
   ۱۲۳۸هـ/۲۰۱۷م.
- ٢٣. نظم العقائد النسفية، (النّظم العربي): المفتي الشيخ إبراهيم على الحمدُو العمر الحلّبي، طبع أوّلاً من "دار الصّالح" القاهرة ١٤٣٨ه/ ٢٠١٧م.
   وثانياً من "دار أهل السنّة" كراتشي ١٤٣٩ه/ ٢٠١٨م.

- ٢٤. نظم العقائد النسفية (النّظم الأردو): للشّيخ محمد سلمان الفريدي المصباحي الهندي، طبع من "دار أهل السنّة" كراتشي ١٤٣٩ه/ ٢٠١٨م.
- كنز الإيهان ترجمة القرآن مع تفسير خزائن العرفان: للإمام أحمد رضا
   خانْ (ت١٣٤٠هـ)، وللصدر الأفاضل السيّد نعيم الدّين المراد آبادي
   (ت١٣٦٧هـ) من "دار أهل السنّة" كراتشي ١٤٣٩هـ/ ٢٠١٨م.
- ٢٦. الإجازات المتينة لعلماء بكّة والمدينة: للإمام أحمد رضا خانْ (ت٠١٣٤هـ)
   محقَّقة، طبعت من "دار الهجرة الأولى" القاهرة، ١٤٤٠هـ/ ٢٠١٨م.
- ٧٧. الظَفر لقول زُفر: للإمام أحمد رضا خانْ (ت١٣٤٠ه) محقَّقة، طبعت من "دار الهجرة الأولى" القاهرة، ١٤٤٠هه/ ٢٠١٨م.
- ٢٨. شمائم العنبر في أدب النداء أمام المنبر: للإمام أحمد رضا خان (ت٠٤١ه) محقَّقة، طبعت من "دار الهجرة الأولى" القاهرة، ١٤٤٠هـ/ ٢٠١٨م.
- ٢٩. صيقل الرَّين عن أحكام مجاورة الحرمين: للإمام أحمد رضا خانْ
   (ت٠٤٠٠ه) محقَّقة، طبعت من "دار الهجرة الأولى" القاهرة،
   ٢٠١٨ه/٢٠١٨م.
- .٣٠. الجبل الثانوي على كلية التهانوي: للإمام أحمد رضا خانْ (ت ١٣٤٠هـ) محقَّقة، طبعت من "دار الهجرة الأولى" القاهرة، ١٤٤٠هـ/ ٢٠١٨م.

- ٣١. كفل الفقيه الفاهِم في أحكام قرطاس الدراهم: للإمام أحمد رضا خان (ت٠٤١ه) محققة، طبعت من "دار الهجرة الأولى" القاهرة، ١٤٤٠ه/ ٢٠١٨م.
- ٣٢. هاديُ الأضحية بالشاء الهندية: للإمام أحمد رضا خانْ (ت١٣٤٠هـ) عقّقة، طبعت من "دار الهجرة الأولى" القاهرة، ١٤٤٠هـ/ ٢٠١٨م.
- ٣٣. الصافية الموحية لحكم جلد الأضحية: للإمام أحمد رضا خانْ (ت ١٣٤٠هـ) عقَقة، طبعت من "دار الهجرة الأولى" القاهرة، ١٤٤٠هـ/ ٢٠١٨م.
- ٣٤. الكشفُ شافيا حكم فونوجرافيا: للإمام أحمد رضا خانْ (ت١٣٤٠هـ) عققة، طبعت من "دار الهجرة الأولى" القاهرة، ١٤٤٠هـ/ ٢٠١٨م.
- ٣٥. الزُّلال الأنقى من بحر سبقة الأتقى: للإمام أحمد رضا خانْ (ت ١٣٤٠هـ) عقَّقة، طبعت من "دار الهجرة الأولى" القاهرة، ١٤٤٠هـ/ ٢٠١٨م.
- ٣٦. "القول النَّجيح لإحقاق الحقّ الصّريح" مع حاشية "السعي المشكور في إبداء الحقّ المهجور": للإمام أحمد رضا خانْ (ت ١٣٤٠هـ) محقَّقة، طبعت من "دار الهجرة الأولى" القاهرة، ١٤٤٠هـ/ ٢٠١٨م.
- ٣٧. إنباء الحي أنّ كلامَه المصونَ تبيانٌ لكلّ شيء: للإمام أحمد رضا خانْ (ت٠٤١هـ)، محقَّقة. طبع من "دار الهجرة الأولى" القاهرة، ٢٠١٨هـ)، محقَّقة.